

کتابخانهٔ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بخش دیجیتال

نام كتاب: نمح اللا نم

مؤلف: سررض (تردا ورده)

ئىمارۇ كتاب: ، ۴ ٪ ٪

ندازه: ۱۸۱۸ ۱۸۱۸ ۱۵۲

تاریخ تصویربرداری: کریور ۱۲۸۹





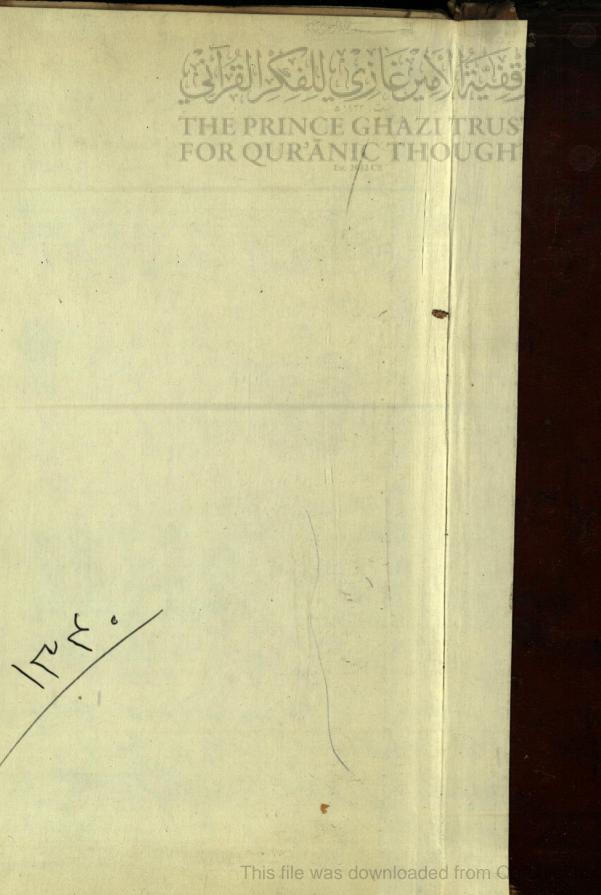





وَ الْمِشَاكِ دُونَ لَكُ خِلِ الجَلويلَةِ وَالْحَيْبِ الْمَبْسُونَ خِلْةٍ فَأَلَمْ تَحْسَرُ خِلَاعَةٌ مِنْ وَ وَارْمُوا اللَّهُ مُنْ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدُرُ مِنْ وَارْمُوا مُعْجَدُ اللَّهُ الْمُعْدِلُ المُعْدُرُ مِنْ وَالْمُعْدُلُونِهُ المُعْدُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّاللَّا الللللَّاللَّا اللللَّالِيلَا الللَّ مِنْ يُواضِعِهِ وَسُا لُونَ عِنْدُو لِكُ إِنَّ أَبْدُ إِبْنَالِيْفِ لِنَا سِ يَعْبُونِ عَلَيْ عَالَمَ مع وهوالحالم مرك على إلى المسلم و على المسلم و المراب المواجعة المراب المواجعة من المراب المواجعة من المراب المرابعة ال وَعَنْ فَكُنْ فَهُ وَمُواعِظُوا أَدُرِبُ عِلَمًا إِنَّ دَاكِيتُ صَمَّى مِنْ عَيَابُ اللَّاعَة وَعُزَانِ فَعَال وَعَنْ مِنْ عَلَالُمُ مَعْدِلِ لَهُ مَنْ الْحَلَمِ اللَّهِ عَنْ وَمُودُ اللَّهِ عَلَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَهُوا الْمُنَا وَيَعْ فَالْمُونِ الْمُنْ مِنْ وَمُوا فِي الْحَلِمِ الدِّيْنِيَةِ وَالْدِنْيَا وَيَعْ فَاللَّ الْمُؤْمِنِ وَمُعْفَى اللَّهِ عَلَاللَّهُ مَا مُعْفَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِعِينَ مَا فِي كَلَا مِرُولَا مُعَمُّوْعَ الْأَطِّدَا فِ وَمُولِلْفَيْءِ فِي إِذَ طَانَ مَوْلِا نَا الْمِيْرَ الْمُومِيْنَ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ الْمُعْمِدُوعَ الْأَطِّدَا فِ وَيَجِينَا إِلَّهِ الْأَطْلَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْكِ عَل عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ السَّالَ وَ طُهُ وَمُعَتَنَّو لَهَا مُنْ دُعَ الْفَصَاحَةِ وَمَدُرِ ذِهَا وَمَنْسُا الْبِلاعَةِ وَمُولِيعًا وَمِنْهُ عَلَيْهُ السَّالِمُ خَلَهُ رَمَحْنُو ثُهَا وَعَنْهُ الْجِعَاتُ قَوْالِينَ هَا وَعَلَى أَمْسَالُ وَعَلَا المُن اللَّهُ وَلِينَ وَبِكُلُامِهِ السَّنعَانُ كُلُّ وَاعِظِ لِينَا وَمُعَ ذُالِكُ وَالْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل مِنَ الْعِلْمُ أَرْ لِهُ وَفِيهِ عَبْعَةً فِي إِنْ لَكُلُومِ النَّبُونِ فَالْجَبْسُهُ فِي آلِي الْمُنْ الْمَاسِ المنافعة منعظيم النفع ومنشور البطر ومنحور تيد بعقوطور المَّادَةُ لَالْمُنَابُ نَصِيعُ لِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَةُ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ و الفضيلة منطا فة إلى المناسب الدّ ترو والفظا بل المنه و أصف علامدا المناه علىالسّلال المن وبالوي عَلى يَ ها من حربيع السّلُف الرّ الدّ بن المعالمة

و الحجالة وسَسْا الحَالِ عِلَا مُولَّاتُهُ وَلَصَلُو مُعَلِّي وَلِهِ إِنَّا لِمُحْمَّةُ وَأَمْا وَ وللنوص طيئة الكؤم وسالالة المخدالافة في مَفْرِيلُفَا وللمُعَدِّ وَمُفَرِيلُفِا وَالْمُعَدِّدُونَ فَعْلِعا المن المورقة وعلى المرانية ممثاية الظائر وعضم الممير ومنا المبت الوُاضِعَة وَمُنَافِكِ الفَصْ الْرَاحِ عُوصَ إِلَا لِمُعَالِمُ مُلْحَجُّ بُ صلوة تكون إزام لف لهر ومكافاة لع في موكفا الطب وَعُهِ مُولَكِم لِهِ مُمَا أَنَا يُحُرُّ مَا طِعٌ فَهُونِ مَعْ طَالِعٌ مِنْ فَإِنْكُ فِعْنَفُولْدِلْلِبِ قَ وَعَضَاصَةِ لَهُ فُونِ لِنِبَكُ أَلَ بِنَالِيفِ حِيَالِ فِي الْحِيْدِ الْمِنْ الانترعيكه ولتكلا متشتم أعلى إسرائب اده و وكواهركا وهرع حدانعك وغرف في في ومدرالك المحكامة المام الكاله وفي المام المام المام وفي المراب المرا ولأله المضابع للم تحضر المؤمن عليه والسلام وعاف عن الما وعيدة المسالم وعاف عاضا المَا وَوُمُ الْمِلْاتُ الْمَانِ وَكُنْتُ فَدُنِّو مِنْ فَالْحُرُجُ مِنْ الْمِلْالْ الْمُولِدُ الْمُ بِقَاءُ وَإِنْ وَهُ وَيُصَالِقُ مُنْ مُعَاسِمُ مَا نَقِلُعُنْ مُعَلِيهُ اللَّهُ مُولِيَّ الْمُعَلِّمُ الْمُسْتِقِلُوا

النفجة وخطع من قبله والدو علام مثله مين عظم قدره ونفي أمن وَإِخَا عِلَى الرِقَابِ مُلْكُمُ لُمُ يُعْتَرِضُهُ السَّحِرِ فِي أَنَّهُ مِنْ الْمُ مِنْ لَاحِمُنْ لَاحْظُ لَهُ بِنَدِ الْمُعَادِنِ وَلا شَخُولُ لَهُ الْحَيْرِ الْجِبَا لِا قَدِ قَبْعَ فِي حِبْرِينَ إِوا شَجَعَ الله على المنظمة المرابعة المرابعة والمرابعة و كلام مَنْ يَعْمَسُ عِ الْمُرْبِ مُعَلِيًّا سِيْعِهُ فِيفَ فِلْ الرِّفَائِ وَيَحَدِّ لَ الْمُنْكِالُ وَلِعُودِ رَبِدِينَ خُلِفَ دُمُا وَيُعَظِّرُمُهُي وَلَهُ مِعْ تِلْدُ لِكَا لَانَ الْهِدِ الْرُقْادِ لَهِ الْمُ وبدل الم بناك ولعنه من معالمه العبيب وخصارصه التطبيعة البت جَمَع بِعَالَيْنَ لِلاَ عَبُ الْجِ وَالْفَيْنِ لِلاَ الْفَالْتِ وَحَتِيْزًا مِا الْوَالْمُ الْحُوالْ الله واستخرج عَنْ مِنْهَا وَهِي مَوْضَةُ الْمِنْرُةُ لِهَا وَالْفِطْرُةِ فِي مَا وَالْفِطْرُةِ فِي مَا وَالْفِطْرِةِ فِي مَا وَالْفِلَامِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللللَّالَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ ال ودبها كارف الناء هذا الأنختيار اللَّفْظ الدُود دوالمُغَنَّى المنطور وفي الله اللَّفظ الدود والمنطق المنطور اوساط والعدود في دالك ان دوالات كلامم عليم المتلوث محيم المتلوث المتلاف المبيد المويداة والم الدِيالِكَ اللهِ المُعَلَّمُ وَالْمُعْمَّا وَ فِي دِوَايَةٍ فَنَفِي لِمُ لِي وَجِهِدٍ نَوْرُهُ وَجِدِ لِعُدِهِ مَرْتُهُما النَّعْفِ الْسَلَامِ الْمُعْمَّا وَ فِي دِوَايَةٍ فَنَفِي لِمُ لِي وَجِهِدٍ نَوْرُهُ وَجِدِ لِعُدِه مَرْتُهُما اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِدِ وَايَةٍ فَنَفِي لِمُ لِي وَجِهِدٍ لَعْمِدٍ مِنْ وَجِ ورود في دوائة الحرك مؤضوعًا عَبْرُهُ صَعِم الماء والمابزيادة معنادة يم ١٥ لفنظ المتعنى عِبَادَةٌ فَتَعْتَضِ لِغَالَ النَّيْعَادُ ٱسْتِظْفًا ذَا لِلهَ الْحَبِيَارِيْوَ عَيْنَوْ الوَعَ وَالْوَعَ وَلَهُ وَالْوَعَ وَلَهُ وَالْوَعَ وَلَهُ وَالْوَعَ وَالْوَعَ وَلَهُ وَالْوَعَ وَلَهُ وَالْوَعَ وَلَهُ وَالْوَعَ وَلَهُ وَالْوَعَ وَلَهُ وَالْوَعَ وَلَهُ وَالْمُؤْلِقِ الْوَالْمُ وَلِينَا لِللّهُ الْمُعْلِينِ وَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِ الْوَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَلَا مِنْ اللّهِ وَلَهُ وَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَلَا مُعْلَقِهِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا مُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا لِمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا لِمُؤْلِقُولُ وَلَا لِللّهُ الْمُؤْلِقِ لِينَا لِمُؤْلِقُ وَلَا لِمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا لِمُؤْلِقُ وَلَا لِمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا لِمُؤْلِقُ وَلَا لَا لِللّهُ الْمُؤْلِقُ لِللّهُ لِمُؤْلِقًا وَاللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْعَالِقُ الْمُؤْلِقُ لِللّهُ لِلمُؤْلِقُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللْمُلِمُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهِ لِلللّهُ لِلللّهِ لِللّهُ لِللللّهِ لِلللّهُ لِللللّهِ لِلللّهِ لِلللّهِ لِللللّهِ لِلللّهِ لِلللّهِ لِلللّهِ لِللللّهِ لِلللّهِ لِللّهِ لِللللّهِ لِللللّهِ لِللللّهِ لِلللّهِ لِللللّهِ لِلللّهِ لِلمُولِقِ لِلللّهِ لِلللّهِ لِللللّهِ لِللللّهِ لِللللّهِ لِللللّهِ لِللللّهِ لِللللّهِ لِلللّهِ لِلللّهِ لِلللّهِ لِللْمُؤْلِقِ لِلللّهِ لِللللّهِ لِلللْهِ لِللللّهِ لِللللّهِ لِلللللّهِ لِلللّهِ لِللللّهِ لِللللّهِ لِللللّهِ لِلللّهِ لِلللّهِ لِللللّهِ لِلمُلْلِيلُولِ لِللللّهِ لِلللّهِ لِللللّهِ لِللْلِلْمُؤْلِقُ ل غَيْرَةً عَلَى عَمَا كِلْ إِلْكَلَامِ وَوَبَهُمَا بَعُدُ الْعَهْدُ الْبِضَّا بِمَا أَخْتِبُوا وَيُو فِالْحِيد منطقة سقوا والميانا لا قضاً واغتمادًا والدبعي مع دالا أنبت الجيط

إِنَّمَا يُوْتُرْعِنَهُ مُرْمَتِهُا الْعَلِيدُ لِلنَّادِ رُ وَالشِّي رُبِّ الشَّارُّدُ فَا مُنَّا كَلَامُهُ عَلَيْهِ السَّالمُ الدُّ فَهُوَالِعَدُ اللَّذِي لا يُسَاجُلُ وَالْحُوَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الدَّال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ التَّمَنَّ لَ فِي الْأَبْعَارِبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِعَوْلِ الْفَرْنَ دُونِ . اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ بِعَوْلِ الْفَرْنَ دُونِ . اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ بِعَوْلِ الْفَرْنَ دُونِ . اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِعَوْلِ الْفَرْنَ دُونِ . والإنكاآباري فينبي بالموراد الجندنا الجريراني المامع المجامع المجابع المارية جَيْ وَمَا يَتُ كَلَّامَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ بِدُورُ عَلَى افْتَجَابِ الْمُعْ الْوَلْمَا الْمُنظِبِ وَالْأَوْالْمِرْ، وَنَانِيهِ هَا الْحُنْبُ وَالرَّسَائِلُ وَنَالِتُكَ الْجُحْدُ وَالْمُواعِظُ فَأَنْجُمُ عَنْ بِيَوْ فَإِلَّهُ مَّ الْعَلَىٰ الْمُنْ مَنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وللحرد والأدب مفرد الماكر صنف من ذكر الما ومفقلاً فنه أورا ما الم والتحون لا سَارِزَ الحراع المرابِ المُنْ عَنِي عَاجِلًا وَيَعَعُ الْنَ الْجِلاَوْ الْحَادِ الْحَدِي الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَدِي الْحَادِ الْحَادِ الْحَدِي الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَدِي الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَادِ الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَادِ الْحَدِي الْحَادِ الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْ مَّ مِنْ اللهِ مِعْلَيْهِ السَّلُولُ الْحَارِجِ فِي النَّالِحِوْارِ اوْجُوَابِ مُعُوالِ اوْعُورِ اللهِ الْمُعَ اللهِ مِنْ اللهِ مِعْلَيْهِ السَّلُولُ الْحَارِجِ فِي النَّالِحِوْارِ اوْجُوابِ مُعْوَالُ الْمُعْدِينِ اللهِ المامواه واله موال اخرمن الم اغراص في غير الم النبي المالة والمحترف التاعدة عليها وفر وس التاعدة عليها والمتعدد التاعدة عليها والمتعدد التاعدة عليها المتعدد ا المنتشة إلى المنت الأنتواب به واست المالمات المنطبة وربنا الم و فينا اختاده من الط فينول عنوفل عنوفل عنوفل عنوفي المناه لانتي المرائيل ودد النطب والله فلاا تضد التي الناف والنيك في منعجا بب عَلَيْهِ السَّالِرُ الَّذِي أَنْفُرُ لَمْ يِهَا وَاصِلُ الْمُنْفَادُ حَدَّ فِيهَا النَّكُ لَامَهُ الوّادِدِ في الزُّهُدِّ وَالْوَاعِظِ وَالنَّرُ كِيْرٌ وَالزَّوْ إِجْرًا وَالنَّامُ مِلْ الْمُنَا مُجِكُو فَكُنَّ فَيهِ

THE PRINCE GHAZI FOR QUR'ANIC THO

وَلَا يَحْدُ فُولِهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَلِي مُورِي مُولِمُ الْمُعْتِمُ وَالْمُولِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدِدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل لْعِمْ وَلاَيْنَالُهُ غُوصُ لِلْفِطِّنَ لِلَّذِي يَعُرِكُ لِيَسْ لِصَيْفَتِهِ حَدَّعَدُودُولا نعَت مَوجُودُ وَلاَوقَتْ مَعْدُودُ وَلا لَجُ وَمُدُودُ فَطِ لِعَلَاقِ مِعْدُدُودُ وَلْمُرَالِرَمَانَحُ بِرَحْيَهِ وَقَنَدُم الصَّعُودُ مِنْ دَاتُ الرَّضِهُ او لَا لِدَيْمَعُونَهُ وكهال مَغْرِفَتِه التَقِيدُ يقيه وكهال التَصَديق به توْجِيدُه وكهال توجيده الإخلاص لَه وصماك الإخلاص له تعلق العيفات عنه لشهادة كُولِفِيفَة الْفَاغِيرِلْلُوصُوفِ وَشَهَا مُدَة كُوصُوفِ فِي الْمُغْبِرُلْمُ فَافْتُهُ فَرْفَصُهُ الله سُنْ عَانَهُ فَعَد قُومَ فَ وَمن قِونِهِ فَعَنْ أَنَّنَا أُهُ وَمَنْ ثَنَا أُهُ فَعَنَّ يَخِوْلُهُ وَمَنْ خَرَادُهُ فَعَلَّمُ جَلُهُ وْمَنْ لَشَادُ إِلَيْهُ فَقُدُ حَدَّهُ وْمَنْ خَدُّهُ فَقَدْعَدٌ وْوُمَنْ قَالَ فَعُفْدُ صَيْنِهُ وَمَنْ قَالَ عَلامَ فَعَنْدُلُ خُلاَمْتِهُ كَايِدٌ لْأَجْدَتُ مُوجُودُ ولاَّعِدْمِ مَعْ حَالَيْ لِيَمْقَادَنَهُ وَإِينَ عَنْ عَلِي الْمُزَالِلَةِ فَاعِلْ لاَمْعَ مَا كُوكَاتُ وَعَيْرُاعُ الالة نصبة لذكا منظو دالي ومن خلف متوجه متوجه دا ولاسكر سيانين ولايت وَحِثُ لِعِنَفِهِ النَّا الْكَالْوَلْ الْمَا وُلَّ الْبِيدَ لَوْ الْبِيدَالَةُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ولات به استفادها ولاح ك الحد الما ولاهامة نفير لضطوب رفيها أجاك الاشيار الأوفاع أولا مرين في لفا يقاف عرز غول زها والزما الشباصاعا لما بحاقب (المتداع عيطا بعده وهافا بيقاعا عارفانقرا

بالنظار لجمين كلامه عليه السّلة حتى لايسَّن عَبْق منه شَادٌ ولايزدا دِيْرَ كُلْ لَا أَبُعِلْدُ أَنْ يَبْضِ إِنَ إِلْهَا صِدْعَتَىٰ فَوْ فَ الْوَاقِعِ إِلَيْ وَالْفَاصِلِ فِن يَعْتَقِينَ المنافع والمنافع والمنافع والمنافع المنافع المنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافعة سُعَانَةُ نُعَجِ السِّيتِ وَوَسَّادِ الدِّلِيكِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ وَوَالْيَثُ مِنْ الْمُعْدِيدَ الدِّلِيكِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ وَوَالْيَثُ مِنْ اللَّهِ الدِّلِيكِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ وَوَالْيَثُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّالِيلِيلِلللللللللللللَّمِ الللللللَّمِي اللللللللَّالِيل عَنَا الْحِيَّا بِينَفِي الْمِلَاعَةِ إِدْ حَالَ بَعْتَ لِلنَّاظِرِ فَيْهِ إِنْوَالْهَا وَلَيْرَبُ عَلَيْهِ طِلاً مُنَا وَفِيهِ حَاجَة الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ وَبِغِينَهُ الْبَلِيْعِ وَالزَّاهِدِ وَيَبْعِنَ بُوْ الْعَلَابُهِ مِنْ عَجِيبِ الْحَلَامِ فِي النَّوْجِيدِ وَ الْعَبْدُ لِـ وَ مُوْرِيمِ إِيدِهِ سُخَا يُهُ ا عَنْ سَبَ وَلَا لَوْ عَالَمُو كُلِ عَلَيْ وَسِنَفَا وَ كُلِّ عِلْمَ وَجِلَّا كُول سَبْعَالُهُ وَالْمُعْلِ الْمُ و ومن الله المعتدة السنه عد التوفيق والعصمة والنائد والسند والدعونة واستعيده وم و خطا الناب فبالخطاء الساب ومن وله الخارفيك وَالْهُ الْفُدُمِ وَهُوَ حَسْبِينَ وَلِعَمَ الْوَكِياتُ عَلَيْهِ مِنْ الْفُرُمِ الْفُدُمِ وَهُوَ حَسْبِينَ وَلِعَمَ الْوَكِياتُ عَلَيْهِ والما المختار من حكام من المؤمنين علم السال والوامره و بمنحلة المقامات المعضور والماعظ والمؤافي للذكورة والخطؤ والواردة وتحطي لمعلنه السَّامُ الْمُ عَلَّمُ والمِن الْمُ اللَّهُ اللّ

Wi.

وَالْمُنَاسِبَهُ لِعَوْلِيمِ العُرْشِ الْحُمَّا فَهُنَا عِسْةً و وُنَهُ الصادَحُ مُسْلَقِعُونَ عُنِّهُ بأجِيَة مُصَرُوبَه بينيهُ وَيَنِّ وَعَمْرِ حَمِيلًا فِي وَ وَاسْتَادُالْفُدُدِهِ لا يَوْهُ وَلَيْمَ بِالتَّهُورِ وَلَا يُحِرُونَ عَلَيْهُ صِغَاتُ المُصْنَوْعِينَ وَلَا يُحْدُونَهُ إِلاَمَانِ فَ لِا الوافر يُشيرُونَ إليه بالنَّظَايَرُ وَمِنْهَا فِي حِنْهُ خَلْقِ لَحَ مَعَ لِيهُ وَالسَّلَمُ مُوْجَعَ الْخَا وتعالم نب حزنيا لا وطِ ف سُه لِهَا وْعَذْ بِعَاوَسَنِهَا مْرَبُّ سُنْهَا المَا إِحْتَى الْمُكَامِنَ فَا طَهَا إِلْكَ لَوْحَتَى نَبْ فَعِيدُ إِنْ عَاصُورَةُ واسْلَاحَنَا وُوصُولِ وَاعْضَا وَفَصُولِ اَجْدِهَا حَيْلَ مُنْ صَنْ وَاصِلْدُهَا حَيْنَ الْصِلْدُ مَا حَيْنَ الْمِيْلَةُ الْوَقْتِ مَعْدُوْدٍ وَالْجِلْمُ عَلَوْقُوعِ فِهُا مِنْ عُرِيدًا فَمُنَاكِ إِنَا أَاذَا إِذْ هُمِ إِنْ يُمِيلُهُ أَوْفِي سَصَرُفُ فِيهَا وَجُولِ مِ يَعْلَمُا وَأَدُوا إِنْ يَعْلَمُ أُومَعِرْفَةٍ يُقِرِق بِهَا بِينظلاذُ وَاقِدُ الْمُنْاعُ وَالْالْوَاتِ وَالْاجْنَاسِ مُغِوُّا بِطِينَةُ وَالأَلُوانِ الْمُخْتَلِفَةُ وَأَلاسْيَاهِ المُؤْتَلِفَةُ وَالأَصْدَارِ والمُعَادِيَّةُ وَالْأَ للبَّايِئَة مِرَاكِحَرُ وَالْبِرُدُ وَالْبِلَّةِ وَالْجِمُودُ وَالْمُسَارَةِ وَالسِّرُودِ وَاسْتَاهِ مَ لِللَّهُ سُبُعَانِكُ الملانكة وديعته كديك فوعف وصيت الميف والاذعاب بالسودك والخنوع فَقَالَ جَامِنَ قَامِلِ النَّنِي دُوا لِلْادُمُ فَنِي كُدُو الْهُ إِيلِيْسَ وَقِيلُهُ لَاعْتُرُتُمُ الْجِيَّةُ وَعَلَبْتُ عَلَيْهِمُ المِثَقَةِ أَوْتَعَكَّرُو الْعِلْقِ النَّارِ وَاسْتَوْهَنُو اخْلَقَ الصَّامِلِ فَاعْلَا الله النَّظِرَةُ اسْتِحْفَافًا للِسَحَ لَمَ فُوالِسْتِنْهَامًا لِلبَهِلِيَّةُ وَلَجَازًا لِلْعِكَةِ فَفَالَ آيَكُمْ فَرَجَى النَّا وَإِلَّهِ اللَّهِ المنظرية الحيوم الوقت المعالور شراسك ينتائه وتعالى ومعليد المتاه الأأذ

ولحنايماً للمُرانسًا عنانهُ فَقَالاجُورَاء وسُقة الْارْجَاةُ سُحالِدالْفَةِ قاجادُ فيها مَاءً مُسْلا بِلَمَا يَبَّا دُهُ مُسَّرلِحِمَّا زُخَّارُهُ حُمَّلَهُ عَلِمِتَدَ الرِّيحَ الْعَامِر فَامْرَهُ إِبْرَةِ وَ وُسُلُّطُهُ عَلِيشَةِ وَ وَرَهَا لِلْحَةِ وَ الْمُوْآو مِرْتِحْتِمَا فِيَتَوْ فُلْلًا تَمُّ لَنَا سِعِمَانَ وَيُعَالَعُتُقَمِّ مِنْ أَوْلَا الْمُصَرِّعُا وَاعْضِفَ مِحْ لَهَا وَانْفِدَ مَنْشَاهَا فَامْرُهُا بَيْضِيْفِ وَلِمُلْأَوْ الرِّخَارُو لِمُارُوْمُومٍ لِلْمَارُ فَحَضْنَهُ مُحَفِّلِسَّقَاءُ وعُصِفت بهعضفها بالفضّاء تردُّ أوَّله عَلِيْ فِي وَسُاجِيهُ عَلَما يرْمُحَد عُبُ عُبًا بِهُ وُرَيْ بِالزِّيدِ نَكَامُهُ وَ فَعُهُ فِهِ وَآءِ مُنْفِقَةٌ وَجُومَ مَنْفِهِ فَاسْوَى مِنْهُ سُنْعُ سَمُولِ تِحْمُولِ سُفِلًا هُرُ مُوحًا مُحَفِّوْقًا وْعَلِيا هُنَّ سُقَفًا مُفْوَظًّا و سَهْ خُالُمُ وَعُالِعُ بِعُدَيْدَ عُنْهُا وَلا دِمَّا رِينَتَظِيهَا نُتُرَدُينَهَا بِنِينَة الْحُواكِ وَضِيا النَّو لِقِينَ أَجْرُ عِنْ فِعَاسِرا جَامُسْتِطِيرًا وَقُرُ امْنِيرًا فِوَفَا فِي دَايْرِ وَسَعَيْف سَايرُ وَدَ قِيمِ مَا يرْ تُوفَّتُ وَمَا بَالْمُهُ وَاتِ الْعُلَىٰ فِي لَافْتِ الْطُوادُ الْمِبْ لَأَنْ عَنِيهُ مِنفُم بِحُودُ لا يُركِعُونُ وَرُكُوع لا يُنْتَصِبُونَ وَصَا فُونَ لا يُرَا يلُونَ فِي اللَّهِ الْمُ لَايْسَامُونَ لَا يَغَشَاهُمْ فَوَمُ الْعُيُونَ وَلَاسَهُوالْعُقُولِ وَلَافْتُرَةُ الْمُدَانِّكُ لَا غَفَلَةُ النِّسِّيَ الْبُ وَمِنْ مُولِمِنَا وَعَلْى حَيْدِة وَالسَّنَّةُ عَلَى سُلِمْ وَفَيْ لَمِنْ وَالسَّنَّة وَالْمِرْهُ وَمِنْهُمْ لِكُفُظُةُ لِعِبَادِهُ والسَّدَّنَّ لِابُوابِجِنَانِهُ وَمَنْهُمُ لِلنَّابَةِ وَاللَّهِ السفا أقدامه وللأرقة مؤلستمآ الغليااغنا فهرؤ الحارجة مرا لأفطأ رأكأنم

عِدْتِهِ وَيَمَا مِنْ نَبُوتِيهِ مَا خُرِدٌ اعْلَى لِلبَّيْتِ بِيَ مِيثَمَا فُهُ مِنْ هُو يُرَةً مِمَاتُ فُ حِوْمُامِيلَادُ أُو اَهُ لُلْأَرْضِ مَعْمَدْ مِلُكُ مُتَعَرِّقَةً والْهُولَولُمُنْ الْمِرْ وَطَمُولِفَ مُسَنَّتُ مُنْ أَبِينَ مُشْبِّبِهِ لِلْوِجَلْقِ وَكُومُ الْحِيدِ وِلِسُومُ أَوْمُشِيرِ الْحِيْرُ فَعُدُاهُ بِهِ مِنْ لِحَدُّلًا لَهِ وَانْقَدَّهُم بِهِ مِنْ لَعُضًا لَةُ تُمَّ لَحْسَارَ سُجْعًا لَهُ لِحُدَّة صَكَالِتَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِمِتَا مُؤْرَضِي لَهُ مَاعَبُ دُهُ فَاصُومُهُ عِنْ دَارِ المدنث أوكفب باعز مع الماركة البالوي فعَتَضُه إليَّ حَرْمًا صَنَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَخَلَفَ فِي صُمْ مَا خَلَفَتِ لَا لِيْنِيا أَنِهُ الْمِهَا ا ادْ لَمُ نَتِرُكُوهُمُ لَا بِفُيْ وَلِي قِ وَإِنْ وَلَا عَلَمِ قَالِمْ حِنَابُ دَبِكُمْ الْفَا مُيِّنًا كُلًا لَهُ وُحَدُ إِنَهُ كُوْمَنَا لَهُ وَمَا سِينَ اللهُ وَمُنْسُونَهُ وَرُخْصَة دِ عَزُلِيَهُ وَحَامِتُهُ وَعَامَهُ وَعِبَرُهُ وَامْشًا لَهُ وَمُرْسَلَهُ وَعَلَاكُمُ وَعُكُمُ وُمُشَاعِكُ مُعَتِّرُاجِ لَهُ وَمُتَاعُولُ مِنْ الْمُعَاعُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا خُرُمِيثُا فَ عِلْمَ وَمُوسَعُ عَلَالْعِبَا دَجِ كَالْمُ وَكُنْ فُسُتُ بِدُ الْحِتَابِ فُرْثُ مُعُلُومِ فِللَّ يَتَهُ لِنَعُ ثُلُهُ وَ وَلِحِبُ فِللَّالَّةِ لِلسَّالَّةِ الخُنْدُة وَمُرَحْقِ فِل الْجِنَابِ مُرْكُهُ وَبَيْنُ وَالْجِبِ بِوَقْتِهُ . وُدُلِيْ فِي مُنْ تُعْبُلِهِ وُمُبُابِ بِينَ مُحَارِمِهُ مِنْ جِبَيْلِقَةً عِ عَلَيْهِ نِيدُ أَكْنُهُ أَوْصِ فِي إِرْضِ لَهُ عَصْنُوا لَهُ وَيُرِعُ فَالْوَا

رِيهَا عُيشُهُ وَآمَنَ فِيهَا عُلَّتُهُ وَحُذَرُهُ لِبلِينَ فَعُدُاوَ لَهُ فَاغْتُرَّهُ عَدَوْمُ لِبليث نَفَاسَةُ عَكِيدٍ بِدُارِ المُفَامِ وَمَرَافِقَةِ الْابْرَارُ فَبَاعُ الْيَعْينَ بِبُحِيَّهُ وَالْعَرِيثَةُ بوعَنِهُ وَاسْتِبُدُكِ بِالْمُنْدِلِ وَجِلا وَالإِعْتَرَارِ نَدُمَّا الْمُ سَبْحَاكُهُ لَهُ فِي تُونْتُهُ وَلَقًا هُ كُلَّةً وَجُبِّهِ وَوُعَدُهُ المُردّ [ لِحَبُّ وَاهْبَطُهُ إِلَى اللَّكِيّةِ وَتُنَاسُلِ الْذَرِيَةُ وَاصْطَعْ سُبْ كَاتُ مِنْ لَذِهِ وَأَسْيَاءُ الْذَرِيَّةُ وَاصْطَعْ سُبْكَاتُ مِنْ لَدِ وعُلْنَ لِيهِ الِتَالَةِ لَمَا نَهُمُ لِمَا الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَقَدُواتَّ يَدُوا اللهُ الدَمُعُ والْجِتَّ تُلَيِّهُ والشَّيَاطِينَ عَنْ عَعْرِفْتِ وَلَقَطْعُهُمْ عَنْعِيَادَتِهُ فَبَعْتُ فِيهِ مِنْ سُلَهُ وَوَلِتُ الْبَهُمُ لَيْنَاهُ وُلِينَا اللهُ السَّيَادُوهُ مِينَاتَ فْطُونَهُ وَكُنْدَتُ وَحَرُمَنِتُ مَعْتِ وَيَحْتَهُ وَكِنْتُمَوْ اللَّهِمُ مَا لِتَسْكِلِهُ وَتُشِيمُولُ لَمُمُ ذُفَامِنَ المُتُولِدُ وَيُرُوهُمْ آيَاتُ لِلْقَلدَةُ مِنْ عُفْ فَوْتُهُمُ مُرْفِيعٌ فَمُهَامِ عَنْهُ مُوْضَوْعٌ وَمَعَالِدْ بِحَبْ يِمِ وَآجَالِ تَعِنْيُمِ وَاوْصَابِ مُّوْمِمُ وَاحْدَا تَنَابِعُ عَلَيْفِهُ وَلَمْ يَعْدُ لِللَّهُ سُنْ مِنَا نَهُ خَلْتَ أَمْ نَبِيِّمُ مُنْ لِلْفَحِيَّابِ مُنْزُلِ ٱوْجُحُتُ وَلَازِمَةُ لَوْ مُجَعَتْ وَلارِمُتْ فَآمَّةُ لَا يَعْتِونُ عِي قَالَهُ عَدْدِهِمْ لَا كُنُرُةُ اللَّكَ زِينَ فَهُ مُنْ اللِّهِ اللَّهُ اللَّ عُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُصَابِ الدُّهُورُ وَسَلَعَتِ اللَّهَ وَخُلَفَتِ الاَيْنَاءُ إِلَا يَنْ مُعِبُ اللَّهُ سُبِهَا مُعْتَدُّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



بِهُ أَوْمًا أَوْمُ مُوسَعًا فِي النَّهِ اللَّهُ مُن عَلِيهُمْ جُحُ بَدْيْبِ الدِّي حَجَهُ قِبِلَةُ لِلْأَا مِن رِدُونَهُ فُرُدُونَا لانعُنامِ مُ فَكَاظُونَ إِلَيْ وَلُومَ والحام وعسكة سُنْحَاسَهُ علامة النوك منهم لوكا معهم لفظينة والإعام عَلِعِنْتُهُ وَاخْتَارُمْنِ خَلِقْ لِهِ مِنْ اعْمَا لَا عَابِوْ إِلَيْهِ دُعُوسَهُ ا وَصِّهُ وَوُلِكِهِ وَمُ فَعُولُمُوا فِعَدْ إِنْ مِنْ مِنْ وَلَكُ مَعُولِ لِلْإِنْ فِي الْمُطْمِينِينَ بِعِرْمُتِهُ يُحُبُّرِونُونَ الْلاَهُ بَاحَ بِهِ مَتْجِبُرِ عِبَا دُرَّهُ وَيَشِادُن عِنْدُهُ مَوْعِدَمُفُورَتِهُ جِنَالُهُ سُنجَانُهُ مُتَعَالِلْهِ سَلامِ عَمَا وُلْمِنَا يِذِيبُ حُمَّا وَصَرَحِتُ وَوُ حَبِهُ وَاوْحِبُ حُمَّا وَكُنْبُ عَلَيْكُمْ وِ فَادْتُهُ فَقَالَ سِنْكَانَهُ وَلِلَّهِ عَلَى لَكَ إِلَى الْمِنْتِ أمن استطاع إليه سببالأومن عنوفات لله عن عرالها واي وم ف خطبة له علب داك آعبندانيم لفه عني الْهُذُهُ اسْتِنْهَا مَا لِنْهُرِتِهِ وَاسْتِسْلُا مَا لِعِزْتِهِ وَاسْتِعِمَامًا مِرْمَعُضِيتِهُ فَ عَ اسْتَعِينُهُ فَافَةُ الْحِفَايَتِهِ إِنَّهُ لَا يَضِدُ لَمُزْهَدُ اهُ فُلِا يَالِ مُنْ عُدَاهُ وَلَا يَفْتِشُ مَنْ عُفَاهُ مُعْتَقِدً المُصافِهَا أَيْقِتَ عِنَا أَبَدًا مَا أَبْقًا نَا وَنَدْ حِرْهِا لِلْهَاوِيلِ عَايِلْقَانًا فَا يَهَا عَزِينَ لَا لَهُمَا بِ وَفَا تِحَدُّ الْاحْسَاتُ وَمُرْضَا فَ الرَّعْنُ وَمَدْ حُرَّةُ الشَّيْطَابِ وَالشَّهَا لَ الشَّهَا الشَّهَا الْسُلَاعِ مُدْاعَبْدُهُ وَوُسُولُهُ ادْسُلَهِ

بِسِلْ جَعَلُهُ إِنْ جُمَاعِةٍ زَعَكُمُ أَتِي لَحَدُعُ فِيا لِلَّهِ وَللِّسُولَا مُمَّلَّ ﴿ إِعْدُ صُ الرِّبُ فِي مَعُ الْاقَدِ لِمِنْ فُرْحَتَ عِرْتُ الْانَ الْوَلْدُ الإلى فيذه النَّظَايِرُ لَجِينَ لَسْفَفْتُ إِذَا سَفُوا وَطِوْتُ إِذَا طَارُوا فَصَغِلِ رُجُكُ مِنْهُ مُ لِضِغْنِهِ وَمَاكَ ٱلآخُرُ لِصِغْرِةً مَعْهِنَ وهر الى ان قام مالك القوم ألغ إلى المقوم الما المناسبة إِوْ مُعْتَلِفَهِ وَقَامَ مَعُ لَهُ بَوُالْمُيَّةِ يُخْفَدُونِ مِاكِلِدِحْفُمُ اللابل المنبئة الربيع إلى أن المنتك عَلَيْ وَأَخْزَ عَلَيْ فِي عَيْلُهُ وَكَبُتْ بِهِ بِطِنْتُهُ فَمُا دَاعِف اللاوَالتَاسُ التَ كُوْفِ الضَّيْعُ لِنْكَ الْوَبِ عَلَيْ مِنْ كُلِ جَارِبَ مِنْ الْمُعَلِيْمِ مِنْ كُلِ جَارِبَ مِنْ الْمُعَلَّ وَوْ الْمُنْ الْمُ وَسُقَ عِطْفًا مُ جَمِّعُ مِنْ وَلِي حَبِيفِهِ الْفَرْمُ فَلَمَا فَاصْتُ والامرنك أشطالينة ومرقت اخرك وفيتق اخروت كأنه ركراسع الله سُبُكَانُهُ يَعُولَ لِلْحُالَدَادُ الْإِخْرَة بَعُمُلُهَا لِلَذِينَ لَا يُرِيدُ وتَعُلُولَ إِلَا أَمْنِ إلى وَلافَا دَاوُالْعَاقِبَ لِلنَّقِينَ بلي وَاللَّهِ لَعَدْ سَمِعُو هَاوَوَعُوهَا وَلَكِنْ وَ خُلِيْتِ الذُّنَهَا لِهِ اعْيَنُهِمْ وَرَاقَهُمْ زِيْرِجُهَا أَمَّا وَالذَّبِ فَافَا لَكُمَّا وَرَاالْنِيَة لُولا صنور الحاضِر وَفِيا مُرالِحُيَةِ بِوج دِ النَّاصِر وَمَا أَخَذَ لَا للَّهُ عَلَى الْعَلَّا إِ الأنتارُو إعلى خطف خالم ولاسعب ضلوه ولا لفتت مبلها على إيمارة ولا والمالية المالية ا



9

THE PRINCE GHAZ TRUST

يَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَالشِّنَا قِهَا الْحَلَا عُنْثُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فسنخطبة له على فالستكم بالمتنتي في الم وستنتأ فرالكيكاؤبنا انفخ نترع والتتراد وقوسك لركفته الواعبة كيف يُرَاعِي لِبِنَّا أَهُ مُنْ لَصُهَّتُ لُهُ الصِّيْحَةِ بُرِيطُ جِنَائِ لُهُرِيفًا رِفْكُ مِنْدٍ إِ الْخَفْقاتُ مَا رِثْكُ انْسَظِرُ بِصِمْ عَوَ لَقِبِ النِيرِطَ وَأَنَّوْسَهُ كُمْ كُلِّنُهُ وَمَعْلِينًا الْمُغَتَرِين سُتُرْفِي عَنْصُم خِلِياب للدِين وَبَصَرَ مَعِيدُ وَلِيتَةً الْقَتُ لَحُرُ عَلَىٰ مُنِ لِكِفَ وَنِهِ وَإِدِ الْمُضِلَةِ حَيْثُ مُلْتَعُونُ وَلَا مَلِيلُ وَتَحْتُفُونُ وَكُلْ عِنْهُ وَتَ الْلِيوْمُ لُنْظُونُ لِحُوْرُ لَكُونُ لِحَوْلِ لِعَجْنَا } وَلَا البيئات غُرُبُ دُلْكُ لَمُنْ تَعَلَقُ عِبَىٰ مَاشُكُتُ نِهِ لَا لِمَنْ مُدُ ارْنِيهُ لِمُرْبُوجِتْ مِوْ يِلْي حَبِينَ عَلَى عَلَى الشَّفْقَ مِنْ عَلَى إِلَيْ إَنْ كَاكُ وَدُو واللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّاللَّا اللّ لْمَا قِبْضُ رُسُولُ لِللَّهِ صِيِّلُ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَخَاطَبُ وَالْعَبَّا سُوَحُ لِلَّهِ عُليَّه ولَبُوسُعِيْنَانِ بِحَرْبِ حِرْبِ فِي لِكُنْ يُبَايِعًا لَهُ بِالْخِلَا فَتَ وَلَا اللَّهِ الْمُ الْخِلَا فَتَ وَلَا لَيْهَا النَّاسُ شُعَوْلُ الْعُواجَ أَلِفِينِ بِيُفِرُ لِلنَّهَا وَهُ عَرِّجُ اعْنَ طِرَيْقِ فَيَ لْلْمُنَاوِرَة وَضَعُوا يَجَابُ لَلْمُفَاخِرَةِ أَفْلِ مَنْ يَعْضُ بِحُنَاجٍ لُواسْتُسَالُمُ - فَيَ

وكسفيتُ لخرُهابِكاسِ اوَ لِهَاوُلا لُفَيْ تُرُدِ لَيناكُ هنده أَنهُ دُعْنُدِيمْ لنيط عَفْطَةِ عَنْ وَ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّاللّ المر وبوغه عليه التلافي الموضع من خطية فناوله كتابا فأقبل فطر فَلَمَا وَعُمِن قِرَايِهُ قَالَ لَهُ لِبُ عَبَاسٌ يَا أَمْيِرُ المؤمِّنِين لَو الطردَ تَمَقَالِتَكَ إِمِبِرُونِ وَمِنْ مَنْ مَنْ أَضَيْتُ فَقَالَ هِيمَاتَ مَا بْنَجَاسِ لِلْ سِنْقِيثُ فَي مُنْ مُنْ الْمُرْتِ وَ وَالْدَابِرُ عُمَّا مِ فُواللِّهُ مَا السَّمْنُ عُلْحَ لَا مِقْطُكَ الْفَاعُلُولِكِ الْكَلَّا وَالْآيَكُونَ الْمِرُ لَلُوْمُونِينَ عَلِيْ وِ السَّامِ بَعَ مِنِهُ حَيْثُ أَوْدٌ قَالَ لَلِّسِّيدُ رَضَ لَسَّعْنَهُ وَالْرَضِي حَدُوا لِللهُ وَلَهُ عَلِيهُ التّلَم فِيضِرِهِ الْخُطِهُ حَوالِي لِيسَعِهُ إِن أَسْتُوكَ الْحَرَمُ وَائِلَ أَسْكَسُ لَهَا تَعْيَدُ مِنْ يُدَانَهُ ا ذِلْسَّادٌ عَلِيهَا إِلْهُ جَزْبِ [الزَّمَامِوهِ مِتَنَانِعُهُ راسَهَا حَرَم انفَهَا وَانْ لَرْخِ كُلُانْيَّامِعُ صُعُوبَةِ الْحِمَّةِ " يه فار مَا حِمَا نِعَاكُ اَسْنَقُ لِنَا قَدَاذُ أَجَذَبُ دَاسَهَا مَا لِزَمَا مِوْفَعَ لِيَقِيعِ اَيضًا ذُكِو ﴿ لِكِ ابْزَالِتَ حِيْتَ نِوَاضِلاَحِ المنظِقَ وَاتَّنَمَا قَالَ عَلَيْهِ الْتَلْمِ قَ طَاوَلُوبَةُ لِلسَّنْقَهَ الْانَةُ جَعَلَهَا وَمُقَابِلَةِ قَوْلِهُ عَلِيهُ السَّلِمُ السَّلَطَافَحَانَةً فَالْ الْنِهُ وَعُلَادُ اللَّهَا بِالرِّمَا مِعْيَى لَمِّسَكُ عَلِّهَا وَفِي لَكِدَيْ لَنُ النَّا الله صط الله عليه والدخط الناس وهوعل القة قد شنق طا وهي بقصُعْ بِحْرِيهَا وُمِ الشَّاهِ وِعَلَى أَن الشُّنَقَ عَمِعَ شَنوَقُولَ عَلَى يُن فَيُرُالُعِمَا

جُعُمِّدِ بِرِلْ لَخُنُومِيَّةً لِمَا اعْطَاهُ أَلْزًا يَهُ بُومُ لَلْخُلُلِ تُوْدُولَ لِلْجَالُ وَلا تُوْلُ عُضَّ الْعَوْمِ وَعِنْضَ بِصَرَلُ وَاعْلَمُ الْ النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سِنْعُنَهُ وَمِنْ كَالِمِ لَم علية السلم الأظِهر المخاب إلى أن قد قال لذا عُص المخابد وَدِدُكُ مِنْ مَا أَيْنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال انّ اجِيْ فَلا نَاكُان شَاهِدِ نَالِبُ وَكَي مَانصَرَلُ اللّهُ بِعِ عَلَىٰ عَبْ اَرْفَ فَعَالَ عَلَيْهِ السّلم الموك الجين معنا قال الفير قال فعند سنها فالله القاد سلما فا عند عن عالم والم هُذَا فَوْمُدُ فِي اصْلَابِ الرِّجُالِ وَالْمُطَامِ النِّسَاءُ سَيْرَعُ فَ بِهِ النَّمَالُ وَيُقُوكَ بِهِمِ أله المنان ون المركة على السال في در البعرة والقلها كنتم جندالزاء والتاجيلتين وعاقاجبت وعقرفه والتم اخلاقا مدر ج قاق وعفد حرمته عاف وجين وبنا ومانو دو بعات الفقي بن ظَهُرِكُوْ مُرْتُهُنْ بِنَ بِبُهِ الشَّاجِصْعَنَ حَنْ مَعْدَالِيَالَ مِحْمَةٍ مِنْ دَرَامِكَا رُا وسنجد كالخوج أستغينت فيديك المتفالا تعليها العذاب من فوقفا ومرتج بها التعكي

فَاسْتَرَاحُ مُا الْحِنْدُ لُقِيدًا يُعُصِي الْلْكِلُ وَجُعْتَمِنَ لَهُمُ وَلَفَيْدِ وُقْتِ لِينَاعِهَا كَالْزَادِعِ لِفِيرَا زُضِعٌ قَالِنَ قَلْ يُقُولُو لَحُرَعِ عَلَى وَالْمُلْخِوْدَانِ السَّحُتُ يَعُولُولُ وَرَعُ مِنْ لَلْمُؤْتِ هَنَّهَا اللَّيَّا وَالْحَيْدِ وَ اللَّهُ لا زُلْ إِلَى إِلَى اللَّهُ إِلَوْتِ مِنَ الطُّفلِ تُكِرِّي لِمِهُ اللَّهُ الدَّمِتُ عَلَمْ حُنُونِ عُلِم لَوْجُتْ بِهِ لاضْطُرْتَمُ الصْطِلَ الْلاَسْيَةَ فِي الطُّوكُ لِمِ ا ومن كلام له عليه و السكل لل أن رَبَّ الله عَلَيْهُ وَالنَّبُيْرَ اللَّهُ وَالنَّبُيْرَ اللَّهُ وَالنَّبُيْرَ وَلَا يُرْضِدُ فِهُ الْمِتَالُ وَاللَّهِ لَا أَحُونُ صَالَحَ بُنَا مُعَاظِّوْلِ اللَّهُ مِرْحَىٰ الْمُعْرِحَىٰ يُصِلُ النَّهُ المَا إِلْهَا وَعَنَاكُمُا رَاصِيُ هَا وَلِحِتْ لَصَرْبُ الْمِفْيِلِ لِإِلْكُو لَلْمُدِيمُ فَكُ وبالسَّامِع لْإَطِيعِ لْلْمَاصِ لْلْرُبِكُ بُدَّاحَةً يَا يَّعَلَى وَمِنْ فَوَلْ لِلهِ مَا زَلْتُ عَذْ فُوعًا عَلَى مِسْتَاثُرُاعَلَى مُنْدُ قَيْضَ لِفَهُ سُنَحَانُهُ بَيِّهُ صِلَّى لِلَّهُ عَلِينَهِ وَلَلَّهُ حَيْدُ وَوَلَلَّا إِهْدَا وَمِنْ خُطِبَةٍ لَهُ عَلِي لِللَّهِ لَيْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَهُ شُولِكُ أَفَاضَكُ وَرَجُونِ مِنْ لَا وَرِهُ وَدَبَ وَدَدَةَ وَجَعُونِهُ وَمَنْظُرُ مِا عَيْنِهِمْ اللهَ اللهُ وَيَعْلَمُ الْعَلَافِعِ لَمِنْ قَدْ شُرِكُ وَ الشَّيْطَ أَتَٰ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ ال منطربة ونطوَيْ لِبَاطِرِ عَلَى إِنَانِهُ وَمُنْكَلَامُ لَهُ عِلْمَ اللَّهِ السَّلَمْ مَنِي النَّرِيْكَ إِلَّ فَضَتْ وَلَا وَمِنْكَ لِإِنْ لَكُمْ عَلَيْهُ السَّلِ مُفَدِّلًا و وَا يَرْقُوا وَمَعَ هِذَينِ الْاَمْرَنِ الْعَشَالُ وَلِسُنَا مُرْعَلُ وَحُتَ تُوفِعُ وَلَا

أُورُ الْبَاجِلِ لَقُدِينَا فَعُلِ وَلَئِنْ قُلِ لِلْوَيْ لَهُ مِنَا وَلَعُلِ وَلَقُلِ مَالَادٍ بُوسَيِّ فَالْفَالِ المُحِيْرِ المُحِيْرِ عَالَ السِّيدُ لَ ضِيَّ الْمُدَعِّنَهُ وَالْقَوْلَ إِنَّ فِي هَذَالْكُلَّامِ الْأَلَا مِنْ مُوافِع بِعَجِيدٌ فِيدُ وَلِيسَمُ المُ حسّان مالا سَناف موافع الأستنسان والتَحظ العجب من الصافر وهذا مثل ولما ع من حُرِظ الْعَبْ بِهِ وَمِنْ مِعُ الْحَالِ الْبِينَ وَصَعْنَا دُو الْبِنْ مِنْ الْعَصَاحَة فَالْمِ الْعَشِيدِ وَمِنْه ولا يُطَلِّعُ لا يَقِوْ مِنْ مِهَالِسُاكِ وَلا يُطَلِّعُ فَيُهَا السَّاكُ وَلا يُعْرِفُ مَا أَفَوْ لَهُ اللَّهِ مَنْ وَمِنْهُم طابَقُ المُعَالِمُ عَلَيْهِ المُعَالَ وَلا يُعْرِفُ مَا أَقُوا لَهُ اللَّهِ مَنْ الرَّانَ وَيَدِيكِا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ المُعَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ عَلَيْهُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُ طَرُبُ فِي هَذِهِ الصِّمَاعَةِ رِينَ وَجُونَى فِيهَا عَلَى عِرْفِ وَمَا أَحْتِلُمُ إِلَّالَعَا الْمُسْرِمُ فَإِسْلَا من و و و مو ما المنظم المن المنافة و الناور المامة الله المنافع المناف عَنَا وَظِالِدِ بَعِلِي وَجَا وَمُقَصِّرُ وَ النَّاوِ النَّادِ النَّادِ مُعَلِّلُهُ مِنْ مُعَلِّلُهُ مِنْ مُعَدِّلًا وَالْطِدِيْتُ الْوُسْطِي هِي لَكِ أَدْة عُلَيْهَا بِآفِي الْكِتَابِ وَالْمَادُ النَّبُوَّةُ وَمِنْكَا مُنْفُدُ السُّنَةِ وَالْبِنَهَا مَصِيْرَ الْعُا قِبُهِ هَلُومِنَ اجْتَعَى وَخَابَ مَنِ افْتُرَكَ مَنَ أَبَدُكُ مُعْفَى لَهُ لِعَبِي عَلَاءَ عِنْهُ جَعَلْ النَّاسِ وَطَعِي إِلْمُن وَحَقَلًا لِلَّا بَعْرِتُ فَدُدُهُ لَا يُقَلِّكُ كُلُ الْفَوْلِي سِنْ اصْرُ وَلَا يُظْمُا لُو عَلَيْهَا دُوعَ قُومِ فَا استنبو والمنيو رصن وأفلي الأاسك بينها والتو يه مرود والمحر ولا



This file was downloaded from QuranicThought.com



وَ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا جينه والراسة ودعا مُظلالة فهو ونت مرافنت بوطال عن هندي مزحان فيلا المعرفية والما المنافقة المناكرة المنابك بدويد والمعدد وفاته كماك حكاا باعير منفن الفِقْدُةِ عَدِيمًا فَيْ عَقِبُ الْهُدُنَةِ قَدْسَمًاهُ الشَّبَاهُ النَّاسِ عَالِمًا وَلَيْسُرَيُّهُ فَالْسَيْفِينُ مِنْ جَنْعِ مِلْ قُلِ مِنْهُ جَنِوْمِمَا كُنْوَ حَتْي إِذَا الدَالان لوك مِنْ إَجْنُ وُأَحْتُ مُنْ عَبُوطِ اللهِ عِلَى مِنْ النَّاسِ وَإِضِيًّا خَاصِّا الْعُزْلِيْفِ وَ اللَّهُ مِنْ وَالْمُهُ لِمُ وَفَظِهُ بِمِ فَهُوْ مِنْ النِّينِ الشَّيْهُ الْتِي فِي مِنْ لَيْنِ الْعَلْمُونَ اللَّهِ الْعَلَّمُ وَالْتُ لايددي الماب الم المفطار أن الماب خاف ان يون فذا فظائوان ا مرود اخظا كان يكن فذ العاب جاهل خياط جهلات عامن كاب مة عَشُواب مُرْبَعِفَ فَالْعِلْمِ بِصِرْسِ قَاطِهِ لِدُينِ الرِّوَالِابُ وَدُلَا مُمِّا النَّاوَ وَوَ وَيَ الْمِنْ وَوَلا وَمَا بِلَعْ مِنْهُ مِنْ هُمُا لِعَيْرُم وَإِنَّا ظُلِّيرُ عَلَيْوا مَرِّ الْحَيْقِ بِهِ لِالْعِلَمُ مِن جَفَلِ فَسِم نَصَارُح ، مِن فَوْلًا

مَاعَنَ عَنْ الْحَرِينَ وَهُو اللَّهُ عَنْهُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رَضِيُ النَّهُ عَنْهُ إِنَّ هَذَا الْخَلَامُ لُو وَزِنَ بِعُبُ كُلُامِ اللَّهِ سُبُكُ اللَّهُ وَكَلا مِرَاسُول النَّمْ صَلَّى النَّمْ عَلَيْهِ وَالْهِ بِكُلِّ إِلَّهُ لَمَّ اللَّهِ وَالْحِيَّا وَبُرَّ وَعَلَيْهِ سُأَلِقًا فَأَمَّا قُوْلُ مُعَلِيْهِ المُسْلِامِ يَخْفَقُوْ الْلَحِيْوُ الْمُاسِمُعَ كَلاَمِنُ الْفَارِّمِيْهُ مَسْمُوعًا مِنْ مَ وَلااحَثُرُ مَعْمَوْلا وَمَا الْعَدِعُو لَهُامِزِحَالَهُ وَالْقَعُ نَظِفَ هَامِزِحِحْمَةِ فَنَافِي وَ قُدِنَهُ مُنْ فِي حِمَا سِلَعَبْتُهُ الْحُصَائِصِ عَلَى عَظْمِ قُدْرِهَا وَسُرُو جُوهُمُوا ومرَّخ خُلِية لَهُ عَلَيْه السَّ لِرُما المؤانِّ الشَّيْطَالُ قَدْدُ مُرِّدٍ ؟ و جوزية واستَعَلَى المعالَيْ المعادِد المؤور اليوري العالم والمراجع الماطرو وي بطايع وَ وَاللَّهِ مَا النَّاوَ اعْلَى مِنْ صَرًّا وَلا مُعَلِّو اللَّهِ فِي اللَّهُ مِنْ فَكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ هُمْ البَطْلُبُونَ حَمَّا يَرَكُونُ وَجُمَّالُمُوسَعُكُونَ وَلِينَ فِي مُنْ سَرِيدٍ هُرُ رفيه فاون المر المصنب هن منه والمن كالفا علوه ووق في فها البيعة بررام المونده والا اعظم المناهم الفلي السيم موتضفون الما قُدْ فَكُلُّمْتُ وَيُحْيُونَ بِنَعْمٌ قُدُ الْمِلْنَتُ بَاحْبُهُ الدَّاعِ مِنْ فُ الي عااجيب فرائن لد إن عجت واللوعليه وعليه فيهم فان أبو

وْ عَلَى لَاسْتَ لَمْ قَالَهُ لِلاُسْتَحْتِ بَنْكُ فَوْعَلَى مِنْبُرِ اللَّهِ فَهِ الْخُطِبُ فَيَحْي هِ ٥٠٥ مَنْ اللهِ مِنْ الْمُعْفِي كُلُومِ شَيْ الْمُعْدَى فَعْالَ الْمُعْدَى فَعْالَ الْمُعْدَى فَعْالَ الْمُعْدَى فَعْالَ الْمُعْدَى فَعْالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُوالِهِ وَعُلَيْدُ مِمَالُوهِ عُلَيْدًا مُعَالَى وَعُلَيْدُ مِمَالُوهِ عُلَيْدًا مِمَالُوهِ عُلَيْدًا مِعْلَى اللّهُ ال كَوْلُو عَلَامِ مِنْ اللَّهِ بِصُرَةً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلِّيُّ وَمَا يَدِدِ بِكُ مَا عَلَيْهِ مِمَا إِنْ فَعَالَ اللَّهِ السَّالِيِّ وَمَا يَدِدِ بِكُ مَا عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَالِيِّ مِمَّا إِنْ فَعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال و المعلقة المع ولاخسيط فال امرائك العلى فومد السيف وساف النهو المتعلق مِيْدِهِ النَّيْمُ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِي الْمُنْفِيلِ اللَّهِ الْمُنْفِيلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السِّرُ فِي اللَّهُ وَمُرَّةً وَفِي لا سُلَّا مِمْرٌةً فَا اللَّهُ الْوَالْمَ الْمُ تؤمد السَّتِف فَالزادِ مِصْنِمًا كَالْ لِلْأَلْتُنْ عَنْ مُعْرِجُ لِلدِينِ الْوَلِيْدِ بِالْسُامَةِ عُرَّبِهِ فَوْمَهُ وَمُكُومِ فَي أَوْقَعُ خَالِدٌ بِهِمْ فَكَالٌ فَوْمَهُ بِعَبُدُ لِكُ يُسَمِّونُ وَمُونَ اللَّهِ وَهُو أَسْرَالُهُ وَدِعِنْهُ هُوْ وَمِنْ حَنْظِيمٌ لَهُ عَلَيْهِ السَّالَيْ فَا انْحَوْدُ الْوَعِلَا يُوْمُونُ مَا قَبْنَعَا بُنُ مَنْ مَاكِمَ مِنْكُونَ ليزعنن ووهلتن وسيمقي واطعتر والحن مختو بعنص مافه عَايَنُوا وَفِرْينِهُ مَا يَظِوَ إِلْنَا بِصُولَا لَهُ إِلَهُ الْمُورَثِدُ وَالْمِعَ الْمُوتِدُ وَالْمِعَ ران مُعَمَّةُ وَهُو بِنِهُ وَإِن الْمُعْدِينِهُ رَحِق إِنْ لُكُونُ لُكُونُ لُقَائِظُ هُونُ الْمُعْدُ

السَّعَ بُاءِ وَهُمُوا فَعُنَهُ أَلَا بُنِياء النَّهُ النَّاسِ إِنَّهُ لا لِيَسْتُعْ عَلَا حُلِهُ وانطان وا مَالِ عَنْ عَبْرَبُهِ وَدِ فَاعِهِمُ عَنْهُ بِأَنْ يَبِيفُمْ وَأَلْسِنْتِ هِمْ وَهُ الْمُعْلَمُ لِلْنَا سِحَيِّ كُطِةٌ مِنْ وَرَأْنِهِ وَا لَهُ مَهُ وَلِشَعَبْتِهِ وَإِعْطَفُهُ مُعَلِيْهِ عِنْهُ الدَّلَةِ الْ نُولت بِهِ وَلِمَانُ الصِّلَّةُ فِي يَجْعُلُ اللَّهِ إِلَيْنَ وَفِي النَّاسِ فَبُولُ لَهُ مِنَ الْمَالِيوَةِ تَنْ عَيْرَهُ وَمِنْهِ الْكَالِمُ لِلْمُ الْكُلِيكُ الْحَدِي عِن الْقُرَّالِمُ بُرُكَ الْمُ الكُوْمُ الْهُ الْهِدُومُ اللّهِ الذِّي لا يُؤيِّدُهُ الْ الْمُسَدِّهُ وَلَا يَنْقَصُهُ الْ الْفُلْلُ الفَّدِرِ الْوَابِدُومُ وَاوَيلُ مِدْرِجِي وَلا يَدْ بِدِلْ الْدَابِدُ الْمُسْدِرِهُ عَلَيْكِ الْفَلْلُ وَمُنْ يَعْيُضُ يَكِهُ مُعَنْ عِنْنِيدِيرَتِهِ فَالْمُنَا أَنْفَيْضُ مِنْهُ عَنْقَهُ وَيَهِ الْفَالِدُ وَالْمِ تُقْبُضُ مِنْ أَنْ مِكْ بَنِيرُهُ وَمِنْ تَلِن الشِّينَ وُلِسْتَدِهُ مِوْدِ أَنْ الْوَصِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَالَ السَّيدِ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا الْحَسَرُ هِذَا الْمُعْنَى الدِّيءِ الدَّاذِ فَعَلَيْدِ السَّالِمُ بقوله ومن يُقبض يَدُه معنع برَّتِه إلى تَعَامِ الطَّلَامِ فَالنَّ المنسِطَحَيْر في حَ عَنْ عَبِينَ يَرْتِهِ إِنَّهَا يُسْمِحُ نَفْحَ يُدِ وَاحِدُةٍ فَالْذَالْخَنَّاجُ الْيُلْصَرَتُهُمُ وَالْفَكِّلّ العُمْرَافَدُ تَهُمْ فَعُدُواعَنُ نَصْدِم وَتَنَافَاوُاعَنُ صُوْتِمَ فَلْنَحْ يَرَافَدُ الْأُبْدِكَ الطبيرة وتناهض الأفدام الجمة فحز حفظة ابع السلاء النفان فَا تُقَوْ اللّهُ عِبَا دِاللّهِ وَفِرُوا إِلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ وَامْطُوا فِي الدِّي عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ وَامْطُوا فِي الدّي عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ وَامْطُوا فِي الدّي عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ وَامْطُوا فِي الدّي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ وَامْطُوا فِي الدّي اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ وَامْطُوا فِي الدّي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ وَامْطُوا فِي الدّي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ وَامْطُوا فِي الدّي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ نَهُ لَكُنْ وَقُوْمُوْ إِيمًا عَصِبُهُ لِكُنْ فَعَلِيهِ وَالْمُصُوّا وَلِلَا كُنْ الْمُعَالَّى اللهِ وَالْمُصُوا وَلِلَا كُنْ الْمُعَلِّينَ مَعَالِينَا لَمُ اللهِ وَالْمُصُوّا وَلِللَّ اللَّهُ ال

عظينات حبرالسيف وكفي بوشا فيامن الباطر وناص اللخق من العجب إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِيلَّا الللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللَّهِ اللللللللللَّالِل لْقُدُ حَنْتُ وَمَا الْفَدِّدِ بِالْحُرْبِ وَلَا الْرَفْقِينِ بِالطِّرِّبِ وَإِنَّ عِلَى يُعْبِينِ من دبت وعنوسته في من ديني ومن خ كلية له عليه السه الراء إلمَّا بعُدِ فَانِنَ الْمُعْرَبُدُولُ مِنَ المِسْمَاءِ إِلَى الْمُورُ طِحْفَظُمِ الْمُعْلِمَ الْتُ كُلِ نَفْيِر بِمَافْتُهِم لَفَامِن دِيَادَةً أَوْ نَعْضَانِ فَادُدُ الْأَي الْحَدِلُولِالْحِبْدِ عَمْمَ يَوَةً فِي الصل الوَمَالِ الوَنْفَيْرِ فَلِانْكُوْ نُنْ لَهُ فِينَاءً فَالْ الْمُرْدُ الْمُسْلِمِ مَالْمُونِيْفُ وَ يَامُونُ يُخْلَفُونُ فِي فَا إِذَا وَ وَعِنْ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهِ وَاللَّاسِ خُانُ كَالْفًا لِجُ الْمُاسِرِ الدِّي يَنْ طِرْ الْوَالْ وَلَيْ فُورُ إِنْ مِنْ فَلِيلِمِهِ نَوْجِ لِلْهُ رَفَعُ عَنْدُ بِمَا النَّرُمُ الْمُصَّامُ وَتُرْفَعُ عَنْدُ الْمُصْرُمُ وَحَدَ لِكَ الْمُرْدُ الْمُدْرِدُ الْم ينْ عَظِرُ مِنَ اللَّهِ إِحْدِي الْحُسْنَدِينِ إِمَّادِ الْحِيِّ اللَّهِ فَمَا عِنْدِ اللَّهِ خَبِرُ لَهُ وَإِمَّا وروف الله فايد المؤدو الفلومال ومعدد دينه وحسبه إن الما ك والبنيز خزث الذنيا والعمل القاتح خزث الانجزة وفبنج عفما اللة بِرِا قُواهِ فَاحْدُد وامِن اللهِ مَاكِنَا أَنْ صَوْمِ مِنْ فَيْسَكِمْ وَ الْحَشُونَ حَسْسَكُ المنت المنظرة برواعمانوا ومعنيزويا بوولاستفعة فالاندام ويعمل لغير اللَّهِ يُكِلُّهُ اللَّهُ وَالْحُرْمُ وَعَمُولُ لُهُ فَا يُكُولُونَهُ مَنَادِ لِالسِّفَهُ آءِ وَمَعَالِسُهُ

رُضِي الدِّه معند أَ الار ومية بحنه رُمِيت وهؤالسِّي الله وللزِّم بنر في هذا المؤضع وفنت الصَّبَفِ وَإِنَّهَا حُصَّ الشَّاعِد سَخَابِ الصَّبْفِ بِالدِّحْرِ لِائدُوا سُلْبَحْفُولُاوْ أَ عُرْيَ حُمْوً قُالِا أَنَّهُ لَا مَا أَوْنِهُ وَإِنَّمَا يُكُونُ السِّيَّابِ ثُفِيتِ السَّيْزِ لِمَعْلِلْ بُولِ اللَّهِ إِلْمَارُ وَدُ لِحَالًا يُكُونُ فِي الْأَضْتُرُ اللَّهِ فِي الرَّمَانِ السِّنَكَ الرَّالِ الدَّالدَّاعِرُ وَطَعْهُمُ معنشو المالية المالية المالية المنظرة المالية المنظرة والمستغاث الستدعة إداد عوافالا نعائد إداا ستنجبت واوالد ليناعلي دالك فخالف بدمًا ويود وتع طغوت النام محدة الأصنام ويصور منتصفهة والالكام بدير مَعْضَوْبَهُ ومِثْ مِنْ فَنظَرْتُ فَانْوَالْيَسُ يُلِمُعِينُ اللَّهُ الْمَالَمُ لَيْتُونَ وَالْمَالُ اللَّهُ المُعْلِقِ اللَّالْمُولَالُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا الللَّالِلْمُلْمُ اللَّالِيلُولُولُولُولِللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال فَصَلَيْنَ بِهِمْ عَنِ الْمُنِيدَةِ فَاتَعْظَيْتُ عَلَيْ الْفَالِدُ وَالْمُرْبِ مُعَلَى اللَّهِ وَصَرُوا عَلَىٰ الْمُظْرِرُو عَلَىٰ مُرْمِن كَلِحْوِ الْعَلْقَمْ مِنهُ حَنَّى شُرَطِ لَهُ الْ يُوتِبُ مُ عَلَى البِّيعَ مِ ثُمثًا فَلا طَفِرَت بُدِ الْمُنابِعِ وَخُوبِ المالِيَةِ مِنْ الْمُنْتَكِي غَنْدُ وَالِلْحُرْبِ الْهِبِينَا وَالْعِدَوْا لِهَاعَدُ ثَمَّا فَعَدْ سَنُ لِللَّهِ اللَّهِ 

تَنِيلًا أُسْمُونِيةً عَلَى الْبِلَارِ وَ قَرِيمَ عِلْيَهِ عِالْمِلِوهِ عَلَى النِّهَانِ وَهُمَا عَبْيُدِرُ اللهِ بَنْ الْحَبَّاسِ لَحْمَة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُجِيِّهِ بَنْ نَعْزَانُ لِيَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُجِيِّهِ بَنْ نَعْزَانُ لِيَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُجِيِّهِ بَنْ نَعْزَانُ لِيَا عَلَيْهِ وَسُجِيِّهِ وَسُجِيِّهِ وَسُجِيِّهِ وَسُجِيِّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسُجِيِّهِ وَسُجِيِّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الله المسروران عن العظاة فقا معليه السالم الى المنبر على أوابلنا قل الصاب الله المرادة أواه كي عن الخفاد وعنا لفتهم له والرائي فقال عليه السلم ما هي الله اللوفة معرور المعربية المنبطة الشنطة الشنطة الأرتكون الآانت تفت اعام ووفي المقالة وتعُثَّلَ يِعُوْلِ الشَّاعِ وِهُ لِعُمْرُ الْبِيحُ الْخَيْرُ بِاعْمَرُ و إِنَّتِي عَلَى فَضِرْ مَنْ فَكَ ذُالْهُ الْمُقَلِد وم فَرْ قَالَ عَلَيْمِ السَّ لَوْ الْبِيدُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُطُنْ هُوُ لا الفَوْمُ سَيْدُ الوَّانَ مِنْكُمْ بِأَجْبَهُ الْجَهِمُ عَلَى بُاطِلِهِمُ وَتَقُارُّ فِكُوْ الحَيْفِ فِي الطَّنِ الْفَادِ الدِّولِيَّةِ فَلَا الْفَادِ الدِّولِيَّةِ فَالْمَا الْمُعَمِّرُ فِي الْفَالِمِ عَنْ حَبِّكُمْ وَبِهِ خَصِيْبَ حَدَّ إِمَامِكُورُ فِي لَكِيْنَ وَظُلَاعَتِهِمُ مِامَامُ هُورُ فِالْفِكِلِ وَبِالْدِآرِيهِمُوالْمُنَالَةُ الْيُصَاحِيمِهُ وَخِيانَتِكِوْ وَبِصَلَاحِمِرُ فِي بِلَادِهِو وَ و فساد حور فلواد بشنت أحد حرم ال فعيد ان بدها بعلاقت و اللَّهُ مِرَاتِينَ قَابُ مُلِلنُكُونُ وَمُلَوِّينَ وَسَبُهَ تَاهُمُ وَسِبُهُونِي فَالْهَالِكِينَ بَهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المُلَةُ فَي الْكَ وَالْمَا وَاللَّهِ لَوْ دِ دَتُ أَنْ لِي بِلْمِ ٱللَّهِ فَادِيرِ مِن يَوْقِ فِرَاسِ عَنْهُ منالك لودعوب الال مده والم في المرابع المال منه المرافز المالم المرافز المال المتعدد

This file was downloaded

from QuranicThought.com

امنه لنايسي عُنَّا المُرْتُواد المرِّن حُرْ بِالسِّيرِ إليه هو في السِّسَاء فَلَتْ هُامِ صَلِالَةٍ تَعْ الْقُلْرُ الْمِهْ لَنَا يُنْسَهِ فِي عَنَّا الْبُرْدِي الْمُعْدُ الْفِرَارُ الْمِنْ لَلَّهُ وَالْفَرْرُ فَأَلَا ذَالْسَمْ مِنْ لَكُورَ وَالْبُرْدِ أَفِ وَالْ فَا الْمَعْ وَاللَّهِ مِنَ السَّبَافِ الرَّالسُّهُ الرَّالِ اللَّهُ الرَّال رجال خلوم الا تظفا كر وعفو الدي ب النجال لوج د سابق لمراد الد ولا اعرفكورمخر فع واللهجين نائما واعظبت درما فاتلك والله لعنا مَلَا الزُّوهِ قَلِينَ فِيعَا وَشَكَّنَّاءٌ صَدِرِي عَيظًا وُجَرِّعَتُونِ لَفَهِ النَّهُمَام أنفسامًا وَا فَسُدُ نَمْ عَلَىٰ دَاكِيف بِالْمِصِيَانِ وَالْخِيدُلانِ حَتَّى قَالَتْ فَرُ لِسُرُ ابْنَ وَابْنَ أَبِينَ طِالِدِ وَجُلِ سَجًا عُ وَلَكِن لِاعِلْمُ لِمُوالِدُولِ الْمُوالِمُولِ وَلَكِن الْمُوالِدُ وَالْمُولِدُ وَلَكِن لِاعْلِيْهِ الْمُؤْلِدُ وَلَكِن الْمُؤْلِدُ وَلَكُن لِمُعَالَمُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَلَكُن لِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَلَكُن لِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَلَكُن لِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَلَكُن لِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَلَكُن لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَلَكُن لِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ ال احد منه مذاشد الفاصرايد وأ فرمز فيظامفا ما محق لفد ففضت فيها وَمَا لَكُتُ الْمُعْتُ رِبْنَ وَهُمَّا أَنَادَا قَدِ رُدُونَ فَيْ عَلَى السِّيِّينِ فَالْحِنَّةُ لَا دَاكِ ران يظلع وموض فليم لم عليه الست الرماة المابعد فالت الدينا فبدار برت وآد نت بوجاع وال الأخرة فدا قبلت والشراف بالجلاع الافران البوم المضاك وغدا السباك والتنبية المنته والغاية النَّادُا فَالْا تَابُنِكُ مِنْ خِلْيَتِهِ فَكَبِّلُ مُلِيَّتِهِ أَلَا عَامِكَ لِنَعْسِمُ فَبَالِيَا بُوْسِم الاوانك في في المام المرام وواليه اجل في عبرا في الما مل أَمَلِهِ فَبِلْحِصُوْدِ الْجَلِمُ نَفِي عَمَلُ وَلَوْ يَصِنُوْدُهُ الْجَلَّةُ وَمَرْقَصَّرُونَ إِلَّام

أَنَّهُ مِنْ أَبُوَّابِ الْجُنَّةِ فَتَحُمُ اللَّهُ لِمُناطِّهِ أَوْلِيا بَهِ وَهُولِنا سُ النَّفَوْك وُدِنعُ اللَّهِ المراج المراج المجانبة للعدالله على المراج وَشُولُهُ الْبِلَانِ وَدِيْتُ بِالصَّعَانِ وَالْعَمَا فَيْ وَرْبُ عَلَى عَلَيْهِ إِلَّا مِينَا الْجَادِ الْدِيلِ الْحُنِّ عَنْدَ يَنْصَبِيعِ الْجُهَادِ وَسِبْمُ النَّسْفُ وَمُنعَ النَّصِينَ الا وَأَرْتَ قُلْمُ عَوْنَكُمْ ويته رجور الحدوثال لفؤلاء الفؤم لبالأؤنفاذاؤبرا والقلائا وقلت لمعتدانعز وده وينال المعلا بين النايغزة كرفوالله ماغرك فؤرن فأمر في عفر دالمهر الآدالة القواطلي و مِنْ وَمُلْكِ عَلَيْكُ الْمُرْحَقِي سُنَتُ عَلَيْكُ وَالْغَادَاتِ وَمُلْكِتُ عَلَيْكُ لِلْأَوْطِالَ هَذَا الْحَوْلُ عَامِد عُدُورُ وَكِ مِنْ خَيْلَةُ الْمُ تُنَادُ وَ قَدُ فَسُلِ حَسَّانَ بِنَحْسَانَ الْبَلْزِيَّ وَالْ الْخَيلَكُمْ وَيْنَ مِسْلَا لِمُنْ الْمُعْرِينَ أَنَّ الدِّجْلِ مِنْ هَوْ كُان بَيْنَ لَكُولُ وَ الْمُسْلِمَةِ وَالْمَ خُرُك الْمَعْاهِدُمْ فَيُعْتَرِعُ حِينُهُا وَقُلْبُهَا وَقُلْ يُدِها وَرِعًا ثَمَّا مُا ثَنَتُ عُمِينَهُ إِلَّا بِالْأَ ستنزخار، وَلَمْ سُنْرِهُ الْمُعَلِّلِ السواد في المُورِي في المُعَلِّم اللهِ المُعَلِّم وَلَمْ الْمُؤْلِدُ الْ قولُ الله وَالْمُ الله وَاجْعِونُ الْمُعَلِّمُ اللهِ الله كُهُ وَهُوْ فَكُوْالْ الْمُوَالِيُّمِنَ لِمُنْ الْمُا عَالَىمِ لَكُوْ بِهِ الْمُحْدِينَ عَلَيْهِ مُلْوَ مُالِكُالُ مَنَ اللهِ وَمُنْ فَلَا اللهِ مِنْ اللهِ المن المرابع على الطلهر وتفر وحنوعن عن عندن ولا المن والزعاجين مراب عُرَضًا بُرْجَى لِغِنَا رَعَلَيْ حِبْرُ وَلِا تَغِيبُّرُوهَ أَنْ وَلَا تُعْرُونَ وَلَا تُعْرُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلِا تُعْرُونَ وَلا تُعْرِينَ وَلا تُعْرِقُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْرِقُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْرِقُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْلَى إِنْ مِنْ إِلَا لَعْلَالِهُ وَلِي لا تُعْرِقُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْرُونَ وَلا تُعْرِقُونَ وَلا تُعْرِقُونَ وَلِي اللّهِ اللّهِ وَلِي لَعْلِيلُونَ وَلِي اللّهِ لِلْمُ لِلْمُ إِلَيْكُونِ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِللْعِلْمِ لِلْمِ لِلْمِنْ لِلْمُ لِلْمِنْ لِلْمُ لِلْمِنْ لِلْمُ لِلْمِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِنْ لِلْمُ لِيلِيلِهِ لِللْمِنْ لِلْمُ لِلْمِنْ لِلْمُ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمِنْ لِلْمِنْ لِمِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُ لِلْمُ لِمُونِ لِمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِمُونِ لِلْمُ لِمُونِ لِمُ لِمُونِ لِمُ لِلْمُعِلِيلِهِ لِلْمُونِ لِمُ لِلْمُ لِمُ لِمُونِ لِمُونِ لِلْمُ لِمُونِ لِلْمُونِ لِمُ لِلْمُ لِمِنْ لِلْمُ لِمُونِ لِلْمُونِ لِمُنْ لِلْمُونِ لِمِنْ لِلْمُونِ لِلْمُ لِمُونِ لِمِنْ لِمِنْ لِمِلْمُ لِمُونِ لِمِنْ لِمُونِ لِلْمُونِ لِمِنْ لِمُونِ لِ وَنَوْضُونَ فَا وَالْمُونِ فَحَرْزِ السِّيْرِ الْمُعِدِ فِي إِلَّامِلِكُ وَقُلْتُمْ عَدِ فِي الْمُنظِ

HE PRINCE GHAZ TRUST

عَا فِهَى يَعْهُذَا الْمُوْضِعِ كَالْمُصِيْرُ وَالْمَاوَلِ قَالَ اللّهُ لَقَالَى قُلْ تُسَتَّعُوا فَالْآتَ عَي صَافِعَيْ الْمَالِلَةِ وَلِي مِن مِن مِن مِن اللّهِ اللّهُ لَقَالَى قُلْ تُسَتَّعُوا فَالْآتَ عَلَيْهِ مِن الل مَصِيْرُكُورِ إِلَا النَّادِ وَلَا يَجُونُونُ النَّ يَعَالَ عَالَا المُوْصِعِ النَّ يَعَالَ فَالْأَبّ سَبَقَنَطُو إِلَىٰ النَّادِ فَتَاءُمَلُ وَإِلَا فَبِالطِنْهُ عِينَ وَعُو وَهُ إِجْدِينٌ وَلَا إِخَارُ عَلَا عَ الرَّمِهُ عَلَىٰ النَّادِ فَتَاءُمُلُ وَإِلَا أَلِمَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ ال كلامه عَلَيْهِ السَّلَمُ وَمِنْ خُطِيعٌ لَهُ عَلَيْهُ الْسَّالُونَ إِنَّهَا الْمَاسْلُ فَهُوعَهُ " البُدَ الْمُثُوُّ الْمُؤْمِدُ فَ الْعَوْ الْرُوصُورُ كُلُا مُلَا إِنْ فِي الصِّي الصِّي الصِّيرَ الصِّيرِ وَبَعْ المُن الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ مِن مُعَالِمِ صَلَّى كَنْتُ وَكُنْتُ فَالْمُ الْمُعْلِدُ الْمُناكِ فُلْمُ مُ اللَّهِ الْمُنْتَالِ فُلْمُمْ الْمُنْتَالِ فُلْمُمْ الْمُنْتَالِ فُلْمُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا لمجنبه ي حيادماع زن دعوة من دعاكم ولا أستزاح قلب من فاسألو معرفي اعاليول إنطاليل وفاع وى الدّبن المنظول لاين الصبح المنتظ الدّبيل فالاين كلّ يون جمع اعلا الْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْكُونُ وَمُعَ أَيْ الْمَامِ الْمُ الْمُ الْمُ تُفَاتِلُونَ ٱلْمُغُرِّوُونُ وَاللَّهِ مَنْ عُرُدُ لِنَّوْهُ وَمَنْ فَالْ بِلَيْ فَالْ بِالسَّاهِمُ الْمُخْتِ وَمَنْ رَثَى بِالْمُرْفَتُ لِدُونِي إِنَّهُونَ فَي نَاصِلِ اصْعَتْ وَاللَّهِ لَا اصْدِ فَوْلَا مُلَّا فَي ولا أَخْلَعُ بِيُ نَصْرُ لَوْ وَلا الْوَعِينَ الْعُلِيَّةُ بِعِنْ مَا بَالْحَيْنِ مَا دِوا الْوَلِيْ وَالْمُ الْمُحْتَدِ الْعُوْمُرُكِالَةُ امْنَالُ مِنْ الْعُولِدُ الْمُولِدُ الْمُؤْمِدُ والْمُعْدُونِ وَالْمِعُ الْمُعْدِدُ حَيِثُهُ وَمِنْ كَالْ إِلَهُ عَلَيْهِ لَلْسَالُ اللَّهِ الْمَعْنَ الْمُعْنَى لَوْامَرُكَ بِهِ لَكُنتُ فَا إِللَّهُ وَنَصَيْتُ عَنْهُ لَكُنتُ نَاصِرًا عَيْنُ النَّ مَنْ نَصَرُهُ لَالسِّتَ طِيعٌ الْ يَعْتُولُ حَدُدُ لُهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مِنْهُ وَمَنْ حَدُدُ لَهُ وَلا لِيسْتُ طِيْعُ أَنْ يَعْتُولُ عَصْرَهُ

أمله قَبُرُحْفُودِ الجَلِهِ فَعُنْدُ حَبْدَ رَعَمُلُهُ وَصُوْنَ اجُلُهُ ٱلْافَاعْمُلُوا فِي الرِّعْبُةِ كَمْنَا تَجْمَلُونَ فِي الدِّهْبَةِ الله وَإِنِّي إِذَا رُحًا كُمُنَّةً نَامَ طِالِبُهَا وَلاَكَالنَّادِنَامَ هَادِبُهُا الافرَّانَّةُ مُنْ لِابْنَعْفَ لَهُ لَكُنَّ يَضَرُّونَهُ الْبَاطِلِ وَمُزَلِّا يُسْتَقِرُونِهِ الْفُلِك الجنزبوالفّلاك إلى الدّدك الأوان حنوقب المؤترة بالطّعَيْن ودللتم على الزّاد الاوَانَ لَنُوْفِ مَا الْخَافِ عَلَيْتُ مِنَ الْبَاعُ الْمُوكِي وَجُوْلُ الْأَنْمَ لِيَوْدُوْ الْفِي مَا يَحْدُدُونَ الدِّنيَامِنَ الدِّنيَامَا يَجُورُ وَفَنَ بِهِ الفَسْرَ حِنْ عُبُ أُفْسَى الْ السِّيدِ لَهُ السَّمَاءُ اللَّهُ عَنْهُ لا لفعل آماه بدينة آما برخي لا نادي الآماء أوكان كلامة ياخذ بالاعناف إلا الدَّقن بن الدِّنيا ويصطلق العمل الأنجوة الما المرجم المعربية المنال هذا الكلامر وطفي به قاطفالعلاب الأنمال وقاجفاد ناج الألقاط والاز ومراء البيراء البيراميم حظاد ومن الحرب فوله عليه السلخ الاوان البوم المضارة وعبا الساق السّبْفَةُ الجُنّةُ وَالغَايَةُ النّا وَ فَا اللّهُ فِيهِ مَعَ فَيَا مِهُ اللّهُ فَا وَعَظَ قُدُو الْمُعَنَّى بَالْ فَعُ مِلْمُرِينَ مِنْ المُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ الْمُعَلِمُ اللّهُ مَ وَصَادِفِ النّهُ النّهُ اللّهُ الله اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ فالسَّبْطَةُ لَكُنَّةُ وَالنَّا يَمُ النَّارِ فَالفَّيْسَ اللَّفَظِينِ لِإِخْتِلُا فِ الْمُعْنَيْبَ فِلْ يَعْلُ وَالسَّبْعَةُ النَّا وَكُنَّا قَالُ وَالسَّبْعَةُ لَكِئَّة ﴿ لَا زَنَّ الْمُنْتِبَا فَ إِنَّمَا يَكُوْ وَ فَيَ ال أَمْرِ مُعْبُورٍ وَعَرُضِ مُطلَوْبٍ وَهُلِوصِفَةُ لَلْحَنَّةِ وَلَيْسُرُ هَذَا الْمُعَنَى مَوْجُودُ الْحَا عُ النَّا بِنْعُودِ إِلَيْهِ مِنْهَا فَالْمُرْجُنُواْنَ بَعِنُولَ وَالسَّبْقُ أَلْمَانِ لِلاَ أَنَّ الْعَالِية فَكِرُ بَنْبَاكِ ٢ ِ الْبِيْفَامِنَ لِلا يَسْدَوْنُ أَلَا تُنْبِهَا وَرِ الْبِهَا وَمَنْ لِمُسْرَّةٌ وَذَ الصَّفَطَةِ أَنْ إِنْجَابِرَ بِهَاعِزَ ٱلْمُحَرِّبُ

This file was downloaded from QuranicThought.com

قَادَبِ مِنْ خُطُوهِ وَسُمَّ مُرَمِن ثُورِهِ وَدَخِي عَصْمِن غُنْمِ وَلَا مُمَالُمْ وَالْكُمُالُمْ وَالْكُمُالُمُ مِتْرَالَةِ دِرِيْعُهُ إِلَىٰ الْمُعْصِيةِ وَمِنْ هُوْمُنَ الْفَعْدِهُ عَنَظِلْبِ الْمُنْتِ صُورُو لُهُ الْفُسِبِ وَانْفِرَ طِلَاعِ سَبُيهِ وَمُرْضَرُنْهُ لِأَيَالِ عَلَيْحَالِهِ فَتُعَالَى الْمُ إِياسِمُ الْفُنْاعَةِ وَتُرُبِّنَ عِلِهِ إِسالِهِ إِلَا تُطَادُهِ وَلَيْسُ مِنْ وَلِكَ مُنْكِلِ مُنْكِلِ اللهِ الممرارح والامخبرك وبقى رجاك عط ابنطاد من دركر المنجو والا قُدِمُوعُ مِن عُصِرَحُوفُ الْمُعَدِينِ فَمُعْرَبُثُ شَرِيدٍ الْرَدِّ وَخَالِمُنِ مُقَدُّ فَي مُعْلَوْم وَسُألِتِ مَضِعُوم وَدُ إِي مِعْلِمِ وَتُحَالُونَ مُوجِ قَبْ اخْمَلْتُهُمُ الْمُعْلِدُةُ إِنَّ الْمُسْمِلْتُهُمُ الْمِلْلَةُ وَفُونَ فِي عَيْرِ الْجَارِينَ الْوَالْمِسْمُ مُنْ الْمِلْدُ الْمُلْدِ يَرْ فَرَحَةُ فَرُوعَ عُطُوا حَتَى مَاوًا وَفِهُ رِوَاحَتَى ذَاتَ ا وَفُتِلْوَ الْحَتَ قَالُوا الْفَاكُرُ الذنيا اصفره فاعتب مرمن الفائظ وفراطة المترط وفراطة الجارا أتفطو إِمَنَ الْ فَبُلُ مُنْ الْفُرُونَ اللَّهِ ظُرِيرُ مَنْ الْعِبُ لَمْ وَالْ فَيْفُولِهَا دُمِيمَةً عَائِمُهُا قَدُ رَفَيْنَ مَنْ مَنْ الشَّحَفُ بِهَامِنِهِ وَالسَّبِدُرُ السَّبِدُرُ المُعَالِمَةُ مَن عَنَّهُ وَهُولِ وَلَخُطِبَةُ وَبَهُمَا لَسُهُ هَا مَنْ يُعَامِنُ لِاعْلِمُ إِلَى مُعْوِيَةً وَهِي مِنْ كُلُّ م أمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ لَيْهِ السَّلَمُ الَّذِي لَا شَجَّةٍ فِيهِ وَالْبِنَ النَّافَةُ مِنَ النَّاعُمُ مِنَ النَّعْامِ وَالْعَدْبُ مِنَ لَا يُجَاجِ وَقَدِ دِلْ عَلَى ذَلِكَ الدِّلِيلِ الْخِيرِيْتُ وَلَقَدُهُ مَا عَدِرَ لِأَرِ لِحذِقَةُ وَمِنا النَّا قِبْ الْبُصِيْرُ عَمْرُونِ يَحْزُرِلْكِ إِخْطَالُوا رُفَا وَخُطَرُ هُذِهِ الْحُظْلِيةُ الْمُ

جَذِينَ وَ قَالَ الْمُحْبِدِ النَّوْبِينِ الْحُبَّاسِ لِمَا النَّهُ أَلَى الرَّبِينِ لِسَنَهُ مَا لَ اللَّهِ مُواكِدُ وَ وَ الْمُعْلَلِهُ الْفَيْنَ عَلَيْهُ فَاء نَدُوان الْفُنَهُ لِجُدِهُ كَالْمُورِ مَعَافِعُ إِلْمُ الْمُعْدِد المنتقب المنتقب ويقو المن الواد والر القالة بمراك فائتة البن عربيلة فعُلَا لَهُ لِفُول عِيمَةً مُ مِنْ اللَّهُ الرَّهُ الرَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل ومن السَّبِ بِنُهُ وَالْمِنْ سِمُعَتْ مِنْهُ لَفِلُوالْ عَنْ سِمُعَتْ مِنْهُ لَفِلُوالْكُلِمَةُ أَعْنَى فَمَاعَبُ المِمَابُ بِا مِنْ خُبُنَةٍ لَهُ عَلَيْهُ الْسِسَكُرُ وَ الْهَاالْنَاسُ إِنَّا فِذَاصِعُنَا فِي دُهِد عَنْوَدِوُدُ مِن مَن الْمِدْنِدِ لَهُ مِنْ وَلَهُ الْحُدْرِ وَالْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللْمُعِلَمِ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْأَنْفُونِ إِمَا عَلِمَنَا وَلَا نُسُتُ إِعْمًا جُولُما وَلاَئْتُونُ وَقَالِعَةَ حَتَى تُحُلُّ بِكَ فَالْنَاسُ فَ إِنَّ الْمُعَةِ اصْمُافِ مِنْ مُوعَنَ لِا بِمُعَدِّ الْفُسَادِ اللَّهِ الْأَرْضِ الْآمَالُةُ" نَفْسِهِ وَكُلَا لِحُبِّهِ وَلَضِينِ فَ فِرْهِ وَمِنْ هُذَا لِمُعْلِنَ إِسْبَفِهِ وَالْمُعْلِنِ السِّرة و الْبُعُلَّيْ يَحْدُولُ وَلَجْلِهِ قُدُ إِسْرَطُ لِغُسُمُ وَا وَبُقَ دِينَهُ لَحُطَامِر نَسْهُورُهُ الْوَمِفْنُ لِيقُودُهُ أَوْمِنْبُولِفِرْغُهُ وَلِيسُ الْكَثْرُ الْوَتُوكَ الدُّنيَ إِنفُسِطُ مَنْ أَوْمِنَ الْحُرْعِنْدُ اللَّهِ عُوضًا وَمِنْهُمْ مُن يُظِلْبُ الدِّنبَا مِلْلاَ جُزَةِ وَلَا بَعِلْكِ الْأَجْرَةَ لِعِمْلِ الدِّنْهِ قَلْطًا مَنْ مِنْ شَخْصِهِ ﴿ إِنْ الْمُدَادِةِ فَيْ الْحِلْكِ الْمُؤَةِ لِعِمْلِ الدِّنْهِ قَلْطًا مَنْ مِنْ شَخْصِهِ



All Sale Contractions يُ كُلُو بِهِ الْبُيُالِ وَالنِّبَيْنِ وَدُكْرَمَن سُنَهُما النَّهُ عُورَةِ تُرَّتُكُلُّمُ مِن عَجِدِها بكلام من النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال وَالْمُنْوَوِ الْمُوْفِ اللَّهِ وَالْمُعْرِيمَ وَجُدِنًا مَعُويَةً فِي حَالِمِنَ لَا كُوَّالِ لَسِلْدُ فَيْ المرسم المرام المراء كلام مسلك الرهاد وعن العبالعبار ومن خطب له عليه السكام عِنْدُ مَسِيرِهِ لِوْنَا لِيَا مُعَلِلْ الْمُعَلِلْ عَنْدِ اللَّهِ بْنَ الْعُتَاسِ لَحِنْهُ اللَّهُ والما الما الما الما الما الما المنافع المانع المانية مُن المانية مُن النَّع لِفَعْلَ لَا فَهُمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا المعلى المراع المان المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية ال جاراه والمجارة والمالك المالة المعالمة المنطقة المالة المالة عليه والموالية المالة الم بيستواسيوا بي الفرب الفراد حينا با ولا يلاج: نبوة ق فساف الناس حلى بوّا اله ومُحَلِنُهُ وَ عِلَا الله الله الم وَبُلْغُهُومُنَجًا لَهُمُ وَأَسْتُهُا مِنْ قَتَا نَهُ وَالْمُاءُنَّ صَعَانَهُمُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ لَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُل الهُذَالِمِنْلِهَا فَلا نُعَبِّنِ إِنِي طِلْ حَتَى عُنْ أَي الْحَقِّ مِن عَنِيهِ مَا فِي وَلِفَرُ يُشْلِ وللتعلقان فالكنفير كأفرتنك ولافظ النهمين مفتنو بين فارتن لفاجه منه كالمنب الما المام المناه المومر ومرح خطب له عليه السة





ولا اعْلَرْجُنْهُ او فَي مِنهُ وَمَايِغَ بِدرَمَنْ عَلِمَ الْيُفُ الْمُرْجِعُ وَلَعْبُدا صِيعَنَا ين و مارد الخيك المعتر العله العد وكيست المن العل المفي الحين المنه المنتلة طاله و في الله في المن المنوالية و و و في المالية من المرابع الملابع المالية من المرابع المنابع أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ أَكْوُفُ مَا الْحَافِ عَلَيْتُ وَالْمُؤَانِ إِنَّاجُ الْمُؤَى وَكُولِ الأُصُلِ فَائْمَا إِنَّهَا عُ الْفُوكِ فَيُتَّظُّدُ عِنَ الْحُقِّ وَاصَّا خُولُ الْأَكْمِلِ فَلِيْسُعُ الْمُحْرَةُ الْمُوَاكِ الدِّنْ قَدُولُكَ حَدِّلًا فِلْمُ بِنِقَ مِنْهُ الْمِصْبَا بُهُ فَ عَالِمُنَا حَصْمَانِيةِ الْأَنْارِ إِصَاطِبُهُ الْمُواتِ الْالْحَرَاقُ الْالْحَرِدَةُ قَدْا قَبْلُ وَالْحَالِة عَنْدًا مِنْهُما بَنُوْنَ فِكُو تَوْ امِن ابْنَاء الْمُكْرِرة ولانتُوْ وَامِن الْمُأْءِ الذِّناي فَاوْنَ حُلِيٌّ والْمُسْمَدُ فَي الْمِائِمِيَّهِ مِوْمَ الْفِيمَةِ وَإِنَّ الْمُوْمَعَمُ لِ وَلاحِسَابُ وَعُدُّلُوسُانِ وَلاعَمُلَ وَمِنْ كُلُومِ لَهُ عَلَيْهِ السَّ وقد الشال المنواحي به إلا استحداد كارب الماالة احباط المقام العلاد السالم الى مُعْوِيَةُ جُرِيْنَ بْنُ عُبِيرًا لِلْهِ الْعُجْرِيْنِ إِنَّ الْسِبْعَدُ الْجِنَّ لَكُرْبِ الْمُ الشَّامِ وَجُرِيْوْعِنْهِ العَمْرِ إِغَلَافُ لِلسَّامِ وَصَرَفُ لِا تُعْرِلُهِ عَنْ خَيْرٍ ان الافوه ولكِن عَبْدُوفِي الله المناه الله المعدة الله مخدادة

مَّ عِينَ عَلَى الْمُعَنِّمُ فَلَا لَمُنْ هُوْلًا لِهِ الْمُعْمُولُ إِنْ الْمُعْمُولُ اللهِ الْمُؤْلُمُونُ مُعْنَ عُوالِمِ عَلَيْ مُوْلُمُ عَلَيْ مُوْلُمُ عَلَيْ عُولُ الْمُعْمُولُ إِنْ الْمُؤْلُمُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مُوْلُمُ عَلَيْ عُولُا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مُوْلُمُ عَلَيْ عُولُا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مُوْلُمُ عَلَيْ عُولُا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مُولِمُ عَلَيْ عُولُا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُولًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُولًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولِ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّ و المساورة المساورة فيا بدور بعد فالاقتلا بعله بعد مرام و عوت والدين المراه المراج ال جَارُجُ تُوْرِّ خُرُجُ الْيَجْنَيْدِ مُعَدُّ آبَتِ صَعِيف صَعِلَا السَّاقِ وَ اللَّ الْمُوْسِ وُهِ يَنْظُرُونَ فِي الْالسِّيِّدِ وَرَحِي النَّهُ عَنْهُ مُعَنَّدُ أَنِّكِ الْمُعْضَظِّرِكُ مِنْ فَوْلُو لِمُ يُنْ أَوْبُبُ الْرِيخُ أَي اصْطُوب هُنُو بُهُا وُمِنْهُ سُتِي الدِّيْثِ عِنْ ومنطراب مشبنيه ومن ك مله عليه السّلة أن الغوارج لماسمه قَارَعليه فِي فَوْلُهُ وَلَا خَصْرُ إِلَّا لِلْهِ صَالِمَةُ لِي يُزَادُ بِهَا بَاطِلْ لَعَمْ إِنَّهُ وَلا خَصْم الآبية ولنجث علوالآء بفؤ الوك لا المراه والدلا بدلا المساس من المبير برّاً وفاجر المفكر عن امرته المؤمن ولسَّعَمْتِ فيها الحامِن وينبلُّغُ الأجل اللة وينها الآفجل وكنفئ بوالفي ويقا تك بوالعدق وتامن بوالسنور وَيُوْخُدُنُهُ إِللَّهُ عِنْ إِلْهُ وَلِي الْفُوكِيِّ خُي يُسْتِرُ عَلَى بُرَةٌ وَاللَّهُ مِنْ فَاحْرِر وَقُ وَفِي دِوَا بِهِ الْحَرْثُ لِللَّهِ مِعَ لَحْدِيمُ عَلَى فَالْمُحَمِّ اللَّهِ النَّاظِرُ فِيكُن وَ فَاكَ امَّا الْمُ مُعْزَةُ الْبُرِةُ وَفَيْعُمُ إِنْ فِيهُ النِّقِيَّةِ وَالْمَا الْأَعْرَةُ الْفَاجِدَةُ فَيْنَكُنَّ وَبُورِكُ مُرْسَدُ مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُلْتِتْ مُواللَّهُ مُلْتِتْ مُوالل ومر حجابة له عليه السالم على الذالة فان توام القبدق

اللَّهْ وَالْمَنْ الْمُعُودُ بِكُمِنْ فَعِنْ السَّفْرِ وَكَاءُ بَهِ الْمُنْقَلِ وَسُوَّا الْمُنْظِرِ وَ الْأُصْرِوا لَمَالِ وَالْوَلِيُ ٱلْمُعْمِرُ أَنْ الصَّاحِبُ فِي السَّعَ رِوَا مُنْ الْخُلِيْفُةِ مَعْ الْأُهُولِ وَلَا يَجُونُ عَلَمَا عَيْرُكُ لِأَنِّ الْمُسْتَغَلَّفُ لِا يُحُونُ صَمْعَا نَعْ عَبَا الْمُسْتَغَلِّفُ الْمُسْتَغَلِّفُ الْمُسْتَغَلِّفُ الْمُسْتَغَلِّمُ الْمُسْتَعَلِّمُ الْمُسْتَعِدُ وَالْمُسْتَعَدِّهُ الْمُسْتَعَدِّمُ الْمُسْتَعِدُ وَالْمُسْتَعَدِّمُ الْمُسْتَعِدُ وَالْمُسْتَعِدُ وَالْمُسْتِعُونُ وَالْمُسْتَعِدُومِ وَالْمُسْتَعِدُ وَالْمُسْتَعِدُ وَالْمُسْتَعِدُ وَالْمُسْتَعِدُ وَالْمُسْتَعِدُ وَالْمُسْتَعِدُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُسْتُعُومُ وَالْمُسْتُعُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُسْتَعِدُ وَالْمُسْتَعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُسْتَعِمُ وَالْمُ لِلْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِ لمس مُرُوكَ عَنِهُ ولِالْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَقَدِّ قَيْلًا أُولِيْ الْمُؤْمِنِينَ المج علية السلم إلى بلغ كالأجر والمتمنة بالختي شاجر من فو له والالخنففا مَرِيرُ عَيْرُكُ الْحَاجِرِ الْفَصْلُ وَمِنْ كَلَّى الْمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَي عَلَيْهِ السَّلَامِ فَي وَحَ مَنْ مُرَّدُ الْحُوفَةِ فَعَالِمُ فَي يَجِهِ إِلَى فَوْفَهُ تَعْبُدُ الْمُرْدِ بِمُ الْفَصَاطِّيَ لِفَوْ عَنْ وين بالتوان لو وترويين بالدّ لادر وابق لاي والداد بجرجبًا وم سُوِّدُ إِلَّا ابْنَالُوهُ اللَّهُ إِلَيْ الْجِلِّ وَدُمُاهُ بِعُارِيلٍ فَمِنْ عِنْدُ النَّسِ يَبِرِ إِنَّ الشَّامِرُ الْخَنْدُ لِنُوِّ فَلْمَا وَفَيْ لَيْكَ وَعُينَ وَالْمَدُ اللَّهِ خَلْمًا لِأَنْ يُجْرِدُ وَخُفَيْ وَالْمُدُ اللَّهِ عُيْرُ مَعْفُعٌ دِ الأَنْكُ مِرْ وَلا مُكِا فَاءِ أَلا فَضَالِ المُتَكَ بَعْدُ فَعَادُ لِعَثْثُ مُقَدِّمُ عَيْدً وَامْرُ تَهُمْ بِلِرُ وَمِ لَكُ مَا إِلْهُ لَطِاطِ حَتَّى لِارْتِ هَمْ الْمِرِي وَقَدْ دَا اللهِ الاست التَّافِيَةُ النَّافِيَةُ إِلَى سُرْدِهُ مِنْ وَمُومِ مُوطِئِيْنَ اَحْدًا فَ الْكَافَةُ وَالْمُومِ وَالْمُعَالَّةُ وَالْمُعَالِّةُ وَالْمُعَالِمُ اللّهُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ اللّهُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ اللّهُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَ

Virelandine Hall المَيْ وَعَاصِبًا وَالرِّاحَ مَعَ الْأَنَّاةِ فَانْ رِجِدُوا وَلااحْدُهُ لَا عَمْ الْاَعْدُ الْمُ الْمُعْدُاذِ وَلَقَبْ صُرَبْتُ أنفُ هَذَا الْأُمْرِوعَيْنَهُ وَقَلَبْتُ ظَهْرَهُ وَبُخِلْنَهُ فَإِمْرَا رُبِي إِلاَّ الْعِثَاكِ إِلَا الْعِثَا من من المناه ال اللهُ قَبْضَانُ عَلَى الْمُ مُعْمَةِ وَالِهِ احْدِثُ احْدِالنَّا وَا وَجَدِ النَّاسِ مَقَالُمُ فَعَالُوا والمراطير المؤوم بأعليه الستهاء واعتفى فلماطاله عليه السلام لنال خَاسَى بِو وَهُوبِ إِنْ الشَّامِ فِيَحِيَّ اللهِ مَصْعَلَ الْمُعَلَ فِعَلَ فِعَلَ السَّادُةِ وَ فَرّ فِرُانُ الْعَبِيدِ فَمَا أَنْظِقُ مُلِدِحَةً حُتَّى اسْتَعْنَهُ وَلَاصَدُ فَ وَاصِعْتُ حَيْدِ اللَّهِ وَلَوْ الْمُعَامِرُ لا يُحْدُو نَامِيسُو وَهُ وَانْتُظُونَا مِمَالِهِ وَ فَوْدُهُ وَ الخمدلية عيزمفنو طرس لخميه المناوع المفاوع والخمته ولاما بوس من عقب اله ولامستنطب عنعاد كان مرالونسرع في المان عليه بنه الزِّك لا تُبْرَح مِنْ لَحْمَة ولا نَفْضُ بِ لَهُ الْحِمَة والله تَناجُ المُعْمَدي دجمعتل فيسرالة باحق الملازمين المالغين و بوري منها المنادة و المنطق و المنطق و المنطق و المنطق و المنطق و المن المنالج و فعد المفائلة وسبعت لها العناء و يوانه لها منها المنادة و في خاوة "خطوة" فلرعج للت لذرية والتبال نزل ادو شيرخره للقبالب والمتنب يقلب النَّاظِر فَأَدَ بَدُلُو امنِهَا بِالْحَسْرِ عَلَى بعض المنافِ الهام صفالة رهيبرة فعالج من الزّادِ ولا تسمُّ لَوْ أَفِيهَا فِوْفَ الْكُفَافِ وَلا تُجَلِّمُ الْمِنْ الْعَلاعِ والمامعقلة برطييرة فعاح عِنْبُ وَمِهِ عَلَى النَّهِ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الْمُعَانِدِينَ وَلَجِنَ لِبُوحَدُنُ مِنْ هَا وَالْمِعَيْنُ وَمِن يَعِنُ الْمُعَانِينَ فَيُعْرُجُونِ فَهُنَالِحَ بِنُسْتَوْلِي السَّيْطِالَ عَلْ الْوَلْمَا يُمِهِ وَبِهُوْ اللَّذِينَ مُنْبَعَتُ الْمُرْونَ اللهالخسن ومروكا م الاعالا لأناعك الصاب معوية اصحابه عَلَى سُرِيعَةِ الفُرابِ بِصِقَبْنُ وَمَنْحُوْ لَهُمْ مِنَ الْمَارِ فَلِمَ وَيَ استخطعمُو ويوالْقِيَّالَ فَا وَيْد واعلى عَن لَهِ وَعَاجِم عَيْلُ اورووا الشَّيْوُفَ مِنْ الدِّمَاءِ مُنْ وَوَامِن الْمَاءِ فَالْمُوْتُ فِي مِيْوَلَّكُونُ مَعْمُو لِي دِينَ وَالْحَيْوَةُ فِي مَوْ لِصَرْ عَالِمِو بُنِ ٱلْآوُ إِنَّ مَعُويَةً قَادِ الْمُعْتِينَةُ فَيْ مِن الْغُوارَة وَعَيْسَ عَلَيْهِمِ الْمُنْبَرَحَيِّ حَمَالُوا الْحُورُ لَعُمْ اعْرَاضَ الْمُ الْمُنِيِّةِ وَمِن حَظِّية لَهُ عَلَيْهِ السَّالِيُّ مُ عَبِيتُ مُعَمَّادِهَا وَيُدُكُونُ هَا هُنَا بِدِ وَايَةٍ الْحُوك لِتَعْلَيْرِ الرِّ وَايَتَبُرُكُ الا وَإِنَّ الدِّينًا قِلْ عَد و ﴿ تَصُرِّمَتُ الْعِضَادِ وَسُكِرِ مَعْدُو فَهَا وَادِ بِنَ حَدِّا إِنْهِ فِهِي تُعْلَى مُعْدُو فَهَا وَادِ بِنَ حَدِّا إِنْهِ فِهِي تُعْلَى مَعْدُو فَهَا وَادِ بِنَ حَدِّا إِنْهِ فِهِي تُعْلَى الْمِ إلفك وسُكَّا نَفَا وَيُحْدِرُ وَالِمَوْتِ جِيرًا نَفَا وَقَدْ أَمِنَ مِنْ عَلَمَا كَانَ وَالْحَوْ خلوًا وَكِيدُ رَمِنْهُ مِنْ كُانَ صَفُوًا فَلَمْ رَبُثُ مِنْهُ إِلاَّ سِمَلَهُ فَكُسُولُهُ الأُداوة الوجزعة كُرْعَة الْمُقْتِلْ لَوْتَهُ رَا فَا أَلْقَدُ بَالِ الْمُنْفَعُ وَلَيْ فَارُونَ مِعْوَاعِبُادُ اللَّهِ الرَّجِيزُ عَنْ هَنْدُ وَالدَّادِ ٱلْمُعَيْدُ وَدِّعَلَ الْفِلْمَا الدُّوُالِ لَكِيْ لِيَتَصِرُ وَيُهَا لَمُ لَى لَكُولِ مَا يُطُولُ عَلَيْحَدُ لَا مُدِي

لَكُوْرَقَالَ السَّبْدِ وَرْضِيَ الدِّعَنَهُ لِعَبِي إِلْمَا ظِي الْفَالْفَالسِّمْتُ الَّذِكَ امر معمد بلزوم ومنوسًا طِئ الفرات ويفسًا لاد بالخُلْسُ طِئ الْمُعَدِولا وَاصْلَهُ مَا اسْتَوْكَ مِنْ الْمُرُومِ وَيُعْمِي بِالنَّظِفَةِ مَا وَالفَرْاتِ وَهُومِنْ غِرنيب العِبَادَاتِ وَعِينِهَا وَمِنْ خَطِّ عِلَيْ السَّ لَيْهِا الْخَمْدُ لِلْهُ الَّذِكَ بُطِنَحْ فِياتِ الْأُمْوَدِ وَدُلَّتْ عَلَيْهِ اعْلَامُ الظَّهُولِ وَامْتُنْعُ عَلَيْ عَيْنِ الْبُصِيْرِ فَلَاعَيْنَ مَنْ الْمِيْرَةُ تَنْ حِرْهُ وَلا قُلْبُ مَنْ أَنْبُتُهُ يُبْعِرِدُهُ لَسُبُقَ عَالْعُلُو فَلا شَيْءً اعْلَى مُنْهُ و فَرْب عُ الدُنْوُ فَلا شَيْءُ أُفْرَبُ مِنْهُ فَلَا اسْتِعْلَا أُوهِ بَاعْدِهُ عَنْ يَحْيُ مِنْ به ورام المنه الم مَرْ وَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل سُنتُدَىءُ عُنَاكَ فِيهَا حِتَابُ الله وَيَنَوُ لَيْ عَلَيْهَا رَجًاكَ رِجُالًا عَلَيْءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ العَدْ الْعَدِيدَ عَنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِيلِهِ وَ الْمِيلَ لِوَالْوَلِهِ رِحَالًا عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللّ دِينِ اللّهِ فَلُوْانَ البَّاطِلُ خَلْصَ مِنْ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْتَالُ وَلَيْعُمْ عَلَى الْمُؤْتَا كَ دِيْنُ وَلَوْالِدُّ لِلْفَيْخُلِصُ مِن لَبْسِ الْبَ طِلْ الْفَتْجَلِعُتُ عَنْهُ الْسُنِي

عَيْنَدُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَحَا نَتَ مُعْلِكُةُ الْقِتَالِ الْعُونَ عَلَيْ مِنْ عَمَا لَهُ وَالْمِفَ إِنْ وَمُؤْتًا وَالْدِينَا الْعُولُ عَلَيْ مِنْ عَوْتًا بِ الأُخِرَةِ وَمِنْ كَالَّا مِلْهُ عَلَيْهُ السَّالَّةِ وَقُدِ اسْتُبْكُلِّهِ أَصْمًا بُهُ إِذْ المَيْنَهُ لَهُ مُوكِ الْفِينَالِ بِمِعْبِنَ أَمَّا فَوْلَتُهُ الْمُنْ وَلِدَ كَمَا فَوْلَتُ مُونِ و فَوَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَخُلْتُ إِلَى المُؤْتِ الوَخْرَجَ الْمُؤْتُ إِلَيْ وَالمَّا قُولُكُمْ الشُطُّ فِي المراكِ اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا ذِ فَحْتُ الْكُوبِ بِوَمَّا الآوا كَا اجْلَعَهُ انْ تَلْحَى بِي طِالِعُتُ وَفَهُمَّ لِي كَانِينَ وَلَيْ لِلْوَ إِلَيْ طُوْءِ فِي فَهُوا حَدٍّ وَاللَّهِ الخير من ان العُشَلُما عَلَمُ للهِ إِلَى وَإِن كَانَتْ يَبُورُ إِلَا فَإِمِهَا وَلَوْنَا مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِخُوالُهُ والمه نَقَتُ لِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّا وَإِنَّا وَاعْمَا مُنَا مَا مُزِيدُنا وَالْحَالِمُ اللَّهُ الدَّلِكُ الدّا بنيانًا وَمُنْ يُلَّا وَمُنْ يُلَّا عُلَاللَّهُمْ وَصَبْرُا عَلَى مَضِينِ الْأَلْهِ وَمُنْ لِدُوجِياً عَ مِعْجِهَادِ الْعَدِيةِ وَلَفَ بِكَالُ الدَّجُلِ مِنَّا وَالْمَ مُحْرُمِنَ عَدِيدً لَا يَسْطَا ولان تطاول الفعلين يتخالسان الفشهها اليقها يسقيطا حبة كَاسَ الْمُنُونِ فَهُ رَّبِّ لَنَامِنْ عَبْرَةِ لَا وَمُرَّةً لِعَبْرُو لَا مَنَا مَلْمًا دِأَيْ اللة صِدْقَنَا النَّالِيمَةِ وَنَا الْكِنْ وَالْكِنْ النَّصَرُحَتَّى اسْتَعَدُّ الْمُ اللَّهُ مُ مُلْقِبًا حِرْاً مُهُ وَمُسْرَةً اللَّهِ اللَّهُ وَلَعَمْرِتُ لُوكُنَّا

فؤالتولو فَهُ حِنْ مُن مَرْ حَزِينَ الْوَ لُو الْعَيْ إِلَّهِ وَكُرْعُو مَن بِمَد بِمَدْ الْمُمامِ فَجَاءُ وَنُمْ حُولًا رَمُتُكُمِّ لَكُ هَمَالِ وَجُورُجُ مَ إِلَى اللَّهُ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْمُوْ لاد البيئاس الفندية اليوري والانفاع ديجة عنده الاعفران سيئم اخصَتَها كَتُبُهُ وَحَمِيظُها وسُلهُ الصَّال فِلللَّهِ فِيمًا إِن حِوْالحَرْمِين مِلْ اللهِ وَالْحَافِ عَلَيْطُرُ مِنْ عِقَالِهِ وَ تَاللَّهِ لِوَالْمَا أَنَّ فَلُوبُكُرُ والمنافا وسافا وسافان عين ويصرو من وعنه إليه ودهم ومنه وما الله إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ الدِّنيا فالدِّنيا با قية فاجرت اعمالكم عَنَامُ ولوله إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْحُوا الْمِطَامُ وَهُدَاوِ إِلَّا كُنْ إللهُ بنانِ ومن ما من دين دين مرالي روصنه المعيد فَمِنْ تُمَامِ الْأُنْ فِعَدِيَّةِ إِسْتِينُ رَافُ الْدُرُ فِمَا وَسَلَامَةُ عَيْنَهُا فَإِيدًا سَلِمَتِ الْعُيْنُ وَالْمُ أَنْ سُلِّمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيَّةُ وَقُلْتُ وَلَوْ كَانْ عَطِياً الفرز المَكِيرُ رَجْلُهُ إِلَى الْمُنْسِّحِ وَمِنْ حَلَامُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّه و داعِيُّها وَخُلِعَتْ عِثْنَانِيهُا حَتَّى طُلْنَتْهُمْ قَابِلِيَّ اوْبِعَضْهُمْ قَابِل العنص لذئة وقاد قلبت هذا الأثمر بطنه و ظهره حلي منعني النوُّمَ فَمَا وَجُدِ نِنْ يُسَعِنِي إِلاَّ فِنَا لَهُمْ الْوَالْحِنْ دُبِهَا جَاءً بِهِ

بِالنَّاكِ مُعْجُمَةٌ وَهُوَ الْوَائِبُ وَالْعَالِكُ أَيْضًا يُعْلَالُهُ الْمِرْوَعُ الْعَلَيْدَاتُ لَمْ كَنَّاعَذُمُ عَلَى وَبِ الْخُوارِجِ وَفِيلُ لَهُ إِنْ فَهِ قَبْلُ عَبُوفًا جِسْرَ الْفُتُولُالِي } ع وَالنَّهُ مُن مُعْدِدُون النَّجَافَةِ وَاللَّهِ لَا يُقُلُّ مِنْهُمُ عَسَدَةٌ وَلا عَلَى يَعْزِكُمِنْكُومِ عَنْدُونُ إِحْبِي الدِّطْفَةِ مَا رُالْنَقِروُهِ يَا فَصْحُ كِنَايَةِ } مَنْ عَن الْمَاءِ وَإِن كَانَ كَتُورُاجِمًا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّكُمْ لِمَّا مُنَاهُمُ وَفَعَدَلَ عَلَيْهِ السَّلّ هَ وَكَ الْفَوْمِ الْجَمْدِ مِنْ كُلَّ وَاللَّهِ إِنَّهُ وَ يُطِّفِي وَمِ اصْلابِ الدَّجَالِ وَقُوَّادُاتِ النِّسَاءِ حُلَّمًا نَجْرُمِنْهُمْ قُرُّنٌ قَبُطِعُ حَتَّى . يَلُونُ إِجْرُهُ مُولِكُونَ مُاسَلِّةً بِينَ وَقَالَ عَلَيه السِّلِ الْمُنْفَدُلُوا مِنْ الْخُوادِجُ بَعْدِ عِنْ فَلَيْسَ حَنْ ظِلْبَ لَحْتَ فَاتَحْظَاتُهُ لَمُنْ ظِلْبُ الْبِالْحَقِيدِ فَالْحَظِيدِ الْمُنْ طِلُ فَارُدُرُ لَنُ يُقِيضِ مَعُوبَةً فِي الْمُعَالِمُ وَمِنْ لْأَخُو مُن إِلْجِيدُ لَهُ وَإِن مِن اللَّهِ خِنْهُ عَمِينَةٌ فَالْحِرْاجُ بُوْمِينَ ٱلْفُرُجُتُ عَبِينَ قُالْمَ لَمُنْتَجِنَ فِي يُنْتَعِيدُ لَا يَطِينِ السَّهُمُ وَلَا يَعْزَاوُ الْمُعَلِّمُ وَوَمِنْ خُطِبُةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلِي مُنْ الْكُوالُ الدِّينَا جُالْ لَا لِينَهُ لَوْمِنْهُ إِلاَّ فِيهَا وَلا يُغِجِّي شَيْعَ لِي كَالُ لَهَا إِلاَّ بِهَا إِبْتُكُ اللَّاسُ بِهَا فِتِنَكُ مِنْ فِيَا أَجِنْ وَهُ مِنْهَا لَهَا الْخِرْجِوْ الْمِنْهِ وَإِيدِ سِبُوا عَلَيْهِ وَمُا احَدُوْهُ مَنِهُ الْمُعْتَرِهُا قَدِهُوا عَلَيْهِ وَا قَامُوا فِيهُ وَ إِنَّهُا عِنْدُ وَالْفَعُولِ

المُنْ الله المُنتَخ مَا قَامُ لِلدِّيْنِ عَمُودٌ ولا أَعْلَمُ لِلْأَبْنَالِ عُودٌ وَالْمِواللَّهِ وَلَيْخَتُولِينَ فَاللَّهُ مُالْكُنِّ عُنِّهُ إِنْدُمًا وَمِنْ كُلَّامِ لَهُ عَلَيْهُ السَّا المُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ سَيُظُهُ وَعُلَيْكُمْ الْعُلِي لَاجُلُ لَجُكُ الْمُلْحُودُ مِي اللَّهِ مُنْدُجِنُ الْبَعْلِي بِالْخُلْ مَا يَجِيدُ وَيَعْلِدُ مَا لَا يَجِيدُ فَا فَتُلُوُّهُ وَلَنْ الله اللاوالة سيامن لاوبيع والبراء وبتن فالما السب فَنْهُ وَإِنْ فَادِنُهُ لِمِنْ لَا كُاهُ وَلَكُو كُلَّا وَالْمُعَالِمُ وَاحْتَ الْبُوْلَا فَ فَالْمِ تَتَبُرُّووُ وَا مَّنِي فَارِينَ وَلِدِتُ عِنَ الْمُ طَارِةِ وَسَيَعَتُ إِلَيْ إِنْ إِنَانِ وَ الْمُ مِنَانِ وَ الْمُ اللَّهُ اللَّ الفجرة ومنحل ملاعليا المؤادج الخارج المابدوطا حاصة ولا بقي ويخف أبر ابعد إبنان بالله وجفادي مع دسوا مُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهِ المِنْفَ بِعَلَى نَفِسِي إِلَا فِي الْفَرْ اللَّهُ إِذًا وما اللين المفترين فارو في الشر ماري وأنجو والمفتر اعلى بوالعقاب وَ اللَّهِ الدَّحْدُ سُتُرُونَ الْمُعْدِثُ فَيْ مُنْ عُلَّا عُلْمَ اللَّهُ وَسُينِفًا فَا إِلَيْ اللَّهِ اللَّ يَجُّن فَا الظَّالِهُولَ فِي حُوْسُنَّةً وَوَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَلَا بُعِيَ مِنْكُمْ الرويون وك بالزاء من وولون الرواللذي بالدالم المناراي بملك وَ الْمُوالِمُونِ وَهُوَ الْمِنْ عَلَا الْحُدِيثُ لِمَ الْحُدِيثُ لِمَ الْحُدِيثُ لِمُ اللَّهِ الللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ 

his file was downloaded from QuranicThought.com

لُ وَمِوْ اللَّهِ كُنَّ لِهِ لَنُسْبِفُ لَهُ حَالَ لِنَظْ لِلَّا فَيَكُوْلُ الْوَكُلَّا قُدُمُ الذيكون اجرا ويكون طاهرا قبل الديكون باطنا كل مشيخ بالعطام المائلة المراه المساولات ال عَن حَن الْأُلُو الن ولكِليْ الْأَجْسُامِ وَكُلُ طَابِعِرِ مَ سَيْرِ اللَّهِ الْأَلُو النَّهِ الْأَجْسُامِ وَكُلُ طَابِعِرِ مَ سَيْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ وَكُلِّ بَاطِرِ عَيْنُ وَعَيْنُ وَظَاهِرِ لَمُ مُكَالَى مَا طَلَقَ وَيَسَدِيدِ السَّرِيدِ وَلا سَرِّ عَيْنُ وَعَيْنُ وَمَا وَلا سَرِّعَالِ وَلَا سَرِّعَالَ وَلَا أَسْرِهِ وَلا سَرِّعَالَ وَلَا سَرِّعَالَ وَلَا أَسْرِهِ وَلا سَرِّعَالَ وَلَا سَرِّعَالَ وَلَا سَرِّعَالَ وَلَا سَرِّعَالَ وَلَا سَرِّعَالَ وَلَا سَرِّعَالِ وَلا سَرِّعَالَ وَلَا اللَّهِ وَلَا سَرِّعَالَ وَلَا سَرِّعَالَ وَلَا سَرِّعَالَ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا مِنْ اللّهِ وَلَا لِللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا مِنْ اللّهِ وَلَا لِللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهِ وَلَا لِللّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَكُنْ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا مِنْ اللّهُ وَلَا لَمْ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَلَا لَا مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ لَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَا مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ لَا مِنْ اللّهُ وَلِمُ لَا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل وَكُلْ يَا جِلْ مُنْ وَعُوا وَبِ رَمَا إِن وَكُوا سَتِعَا نُهُ عَلَى سِرِ مِن بِرِي الْمُنْ مِن الْمُنْ الْمُن الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللّهُ الل فِلْا تَعْوَيْ فِي مِنْ مِنْ مَنَا فِي وَلَجِنْ خَلَا بَنْ مَوْ بَوْ لَ وَعِبَادٍ فِي مَا يَوْنَ وَلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللللَّا اللّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الْمَ الْمُ الْمُورِدُهُ مَ خَلَقُ عَا أَبْعُدُاءُ وَلَا تَبْ بِيرَ مَا دَرَا اللَّهِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

كَنْيُ الطِلِّ بِينَا مُوَّاهُ سُالِغُيا حَتَّى قُلُصَّ وَدَ إِبُدُا حَتَّى لَعُصُ وَ لُهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَالتَّوْاللَّهُ عِبَادُ اللَّهِ وَإِلْدِرُوا الْحَالِكِ لَكِنْ بالعمالكم وابتلعواما ببغى لطيرمنا يزوك عندم وترخلوا ففاب جُدّ بحير واستعجد والنون فعند اطلك ولونوا قوماص كالمور فَانْتُبُهُواْ وَعُلْمُوا اللَّهُ اللَّهُ مِنَّا لِينَتُ لَعُورَ فِي إِن قَالِمُتَنِيْبُ لَوْا فَارْنَ السُّ لَمْ يَخْلُفُ حُرْعَبِنًّا وَ لَمْ يُتَرُّكُ حَدْ سُبِيِّي وَمَا يَبِّلُ إِحْبِحَمْ وَيَنْ لَجُنَّةِ الْوَالْنَادِ إِلاَّ الْمُؤْثُ الْنَيْدِ لَيْهِ وَالْعَايَةُ يَنْفُخُهُا مَنْ وَدُوا فِ اللّهُ عَلَا وَ لَقَدِمُهَا السَّاعَة كَبُدِيرُهُ (بِعِيْصَرَا لَمُنَهُ وَ فَا اللّهُ عَالَهُ ا مَنْ وَدُوا فِ اللّهُ عَامِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ يَقُدُهُ إِلْفُوْدِ الْوِالسِّفَوْةِ مَلْسُنْجُوتِ بِدِ الْفَطِ الْعُدِرِّةِ فَا تَقْيَعُ بِمُ الْمُعَالِقِ الْعُدِرِ المُدِّن مُنْ الْحُلِيدُ مُن اللُّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَنْهُ وَالْمَلَهُ خَادِعُ وَلَهُ وَالسَّيْطَالُ مُوكِّلُ وَلِهِ يُرْيِّنُ لَهُ الْمُعْصِيةُ شُوندوها الْمُرْصَّبُهُما وَبُمُرِينَا وَ الْمُو مُعْ لِينَهُ وَفِها حَتَّى عَجْدُ مَلِيَّتُ عَلَيْهِ اعْدُلُ لِمِلانِ مَا يَحُوْ لَ عَنْهَا فِيَالُهَا حَسْرَةً عَلَى كُلَّ ذِي عَفْلَةٍ أَنْ يَحُوْ لَعَمْرُهُمْ عَلَيْهِ حِبْ أَنْ أَنْ زُورِيدُ أَيَّا مُدُ إِلَا شِفُوةٍ لِسُنُ واللَّهُ سِنْعُنْ فُورًا النامجة للنا والاحتراك بمطرده لعمة والانعطة بوعن المعاعد والمعالية

le was downloade

m QuranicThought.com

قُالْوُا وَمَا فِيهُ عُلِدُامِنَ الْحُبِّةِ عَلَيْهِمْ قَالَ لَوْ كَانِتِ الْأَلْمَادَة فِيهُولُونَكِن الْ صِيَّة بِعِدْ عُرِّ قَالَ فَمَادَا قَالَتَ قَرْلِئِنْ فَالْوَالْحَجَةِ فِي إِنْهَا سَجُ رَةً الدُّسْوَلِفَالُاحِيْدُ إِللَّهِ وَاضَاعِوا النَّهُوَّةُ وَمِنْ كَلَّا مِلْ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَ الْمُنَّا قُلْدٌ فِي مِنْ الْمِنْ كَلِّرْمِصْرٌ فَمُلِحَتْ عَلَيْهِ وَقُبْراً رَجِمُهُ اللَّهُ وَقَلِدًا رُجِيلٍ إِفْ لِيهَ مِصْرَهَا سِلْ الْحَاتَةِ وَلَوْ وَلِيَّتُهُ إِلَّاهِا لْنَاحَكِيُّ إِلْمُوالْعُرُومَةُ وَلَا الْمُؤْرِفَعُوالْمُوْ صَعْرِ اللَّهُ وَالْمُحْرِيِّةِ فَعَدُكَالُ إِلَى خِينُا وَكَانُ لِيَرْبِيبًا وَمِنْ كَالُ مِلْ السَّالِ اللَّهِ الْمُعْمَلُ السَّالِ اللَّهِ فِي دُمِّر ويرين أصحابه كالمجاد بتعمر كانبرادى البكار الغميدة والتياب المتداعية كُلْمَاحِيْطِيْ مِنْجَانِ تُفَدِّحَتْ مِنْ احْرُ الْكُلْمَا الْطَلِّ عَلَيْكُمْ الْمِنْ الْحِيل مِنْ مُنَاسِرا مُعْلِد الشَّامِر اعْلُوْ كُلِّ لَا حُلِ مِنْ عُنْ اللَّهِ وَالْحِيْدِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ ل الطُبِّة فِي حَيْرِهُا وَالطَّبِعِ فِي وَجَادِهُا آلدُّ لِيكِ وَالْتَقْمِنُ تَضُرُّ لَهُوْلُا وَمَنْ وَمِي بِكُونِ فَعُدُومَى بِالْفُو وَالْمَاصِلِ إِنْكُونِ لَكُونِ فِي الْبُكَجِيَّا إِنِ فَلَيْكُ عَنْدُ الْوَالِي وَراسَ لَمَا لِوَ بِمَا يُصَلِّحُ وَيُقِيمُ الْوَجُكُوهُ وَلَلِّقَ وَاللَّهِ لَا أَذِي إِضْ الْمُحْصِرُ بِإِ فَسَادٍ تَعْسِي الْمَدُوعِ اللَّهُ صَدْو وَ وَكُمْ مُنْ والقسر خدود لان لالعرفون الخي كغرض الماط ولاشطال الْبَاطِلُكُا لِمُعْلِالِطِيرَاكُيِّ وَفَالْعَلْيِهِ السَّسِلَمِ فَيْ سَعْرَةِ الْبُوْمِ الْبَوْمِ الْبَوْمِ الْبَوْمِ الْبَوْمِ الْبَوْمِ الْبَوْمِ الْبَرْدُيْ

الله المنولة بالمنطابة الخاب المناه ا وَ الْنَسْيَةُ وَتُحَلِّبُهُ وَالسَّحِينَةُ وَعُضُوا عَلَى النَّوْاجِدِ فَارْتُوا نَحْ النَّفَا الْمُ السَّفَ ور بن عن الفار فالخماو الله من و قلقلو السيون بن عنا دها ري وَنَهُ إِلَى إِنَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَنُّولُ اللَّهِ وَالْعَنُولُ اللَّهُ وَالْعَنُولُ اللَّهُ وَالْعَلُولُ وَ اللَّهُ وَالْعَلَولُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّا لَلَّا لَا اللَّلَّا لَلَّا لَا لَا لَّا لَا لَا لَّا لَا لَا لَا لَا لَّا ل السنيوب بالخطي واعليوا انكور بعن اللة ومع ابزع برسواللة مِنْ عَلَيْهِ النَّا مُنْ الْمُوالِدُو النَّالَةُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالِيمُ الْمُولِدُ فَا وَلَهُ عَالَى فَا لَهُ عَالِيهُ عَالَى فَا لَهُ عَالِيهُ عَالَى فَا لَهُ عَالَى فَا لَهُ عَالَى فَا لَهُ عَالِيهُ فَا لَهُ عَالَى فَا لَهُ عَالَى فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى فَا لَهُ عَلَى فَا لَهُ عَلَّى فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّا لَهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ وَنَادٌ يَوْمُ الْجُسَابُ وَطِيبُوْ إِعْنَ الْفَيْسِ فِي ثِنْسُمًا وَالْمِسْوَا إِلَيْ الْمُؤْتِ مَسْمَيًا سَخِيًا عَلَيْكِر بِهُذَا السُّوَّأَدِ أَرْاعَ ظُم وَالرَّوَافِ أَلِي طِلْبُ فَاضِر بوا بُحِيَّةً فَا أَنَّ السَّيْهُ طَالَ كَامِنْ يَعْ السَّيْرَمُ قَدْ قَدْ مُلاَفِيْنَةً يَدُّا واخر النَّوْوُ فِي الْجُلُا فَصَعْدُ اصْغِدُ الْمَعْدُ الْمُعْدُ عَنُودُ الْحُتَّ والني الأعلون والنق معضر والن بتران اعتالون وم ف لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ ورور الى المين المؤمنية عليوات المرابعة وفاة دسول الله صلى الله عليه ور فالم قَالَ عَلَيْهِ السِّ الْمُ مَا قَالَتِ الْأَنْفَالُ قَالُوا قَالَتُ مِنَا الْمِينُ وَمِنْكُمْ وَالْمَ و أومير فالعليوات الموفيلاا خيف من عليه وبالأن دسول الله صَلَى الله وعَلَيْهِ وَالله وصَى إِن المعنى إِن المعنى الم

his file was downloaded

from QuranicThought.com

الله الله المرابع من من الله المرابع سرع طلب صالح المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع المرابع و المر واضاء الطِّرين لِمُ إيط وهُدِيت بِهِ الْقُلُوبُ إِعْدُ حُوصًا فِي الْفَاتُ الْمُعَالِينَ الْفَاتُ الْمُعَالِينَ وَلاَ رُسْمٌ مُوضِكَا بُ الْأَنْعَ لِامْرُو بُيرًا بِ الْا يُحكامِ فَهُوا مِينَ كُ الْمَامُونَ وكادن علمك المنزور وشهايك يؤمر الدين بعيد في الخت المُنزَة وَرَسُوْلُكُ إِلَى اللَّهُ مُرّافِيعَ لَهُ مَنْسَدًا فِي طِلْكُ وَالْجَزِمِ مُضَاعَفًا لِهِ الخيرمن فطلك اللهم اعز على بالالها بين بناءه واكرم للايك مَنْ لَهُ وَالْنِمُ لُهُ الْوُ لَهُ وَالْجَرَةُ مِنْ أَيْتِكُ إِنَّا لَهُ مَقْبُوْ لِالشَّهَا لِهِ مُرَّ ضِيَّ الْمُفَّالُةِ وَالْمُنْطِحِ عَدِلِ فَخِيْلَةٍ فَصْلِ اللَّهُمِّ آجُمَعُ بَيْنًا وَبَيْنَهُ فِي برد الْعَيْضِ فَوْالِو الِنَحْمَةِ وَمُنْ الشِّهَوُ ابْ وَالْفُواتِ وَالْمُوَاتِ وَالْمُعَالِمُ اللَّا ابْ وَمُنْتُهُ فِي الْجُلْهَا نِبِنَةً وَيُحَالِكُوا مُعَ وَمِنْ كَالُّمِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ فَي قَالَهُ مِن وَان بِن الْعُكُمْ بِالْبُصِّرَةِ قَالَةُ الْجِدُ مَوْالْ ابن الخائم السينو المؤمر الجنه لي استشفع الحين الحسير عليها السلة في رائي الميرالذ وبين عليه السّلم فكلّناه وينه فعك يسبدل ففالالذيبابيك كالنّهمة



is file was downloaded from

from QuranicThought.com

رحَبِ لِلطَرِقِيةُ العُتُولَ ولِزَمُ الْمُحِيِّةُ الْبُيْطَاءُ إِعْتَنْمُ الْمُقَلُ وَالْجَرَالُا كُول ورود مرافقل وم الم له عليه السف النازين المية لِنْفِوْ وَانْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا مَفْضُ لِللِّهَ وَإِلَّهُ وَالْمُ النَّرِّ بِهُ الْوَدِ مُنَّ وَمُؤْمِنِهِ النَّالِّ فَ وَلَهُ عَلِيهِ النَّالُم وَيُومُ وَلَيْرًا مُن ليُفُوثُو رَبِي الْكَنْ لَيْ عُجُو بَحِي مِنْ الْمِنَا لِمُعَلِيلًا لَكُو النَّا قُلْمُ وَهُو الْكُلَّبُهُ الوا جدة من لَبُنها والود الرجمة ود من وهي الخرزة من اللومل والكبد متع في النور اب فتنعض ومن الما اللَّهُمُ اغْفِرْ لِيمُا انسَاعَلُمْ بِدِمِحْ فَالنَّاعَادِثُ فَعُدْ لِي إِلْمُحْفِرُةُ اللَّهِ مَ اللَّهُ مِن مِن مِعْدِ المُعَامِدُ مُرْسِخًا لَهُ وَلَهُ عَلِيمَ اللَّهُمُ اعْفِدُ لِي وَمُزَّاتِ الْمُ عَلَى اللَّهُمُ اعْفِدُ لِي وَمُزَّاتِ الْمُ عَلَى اللَّهُمُ اعْفِدُ لِي اللَّهُمُ اللَّهُ اللّ وَشَهُوانِ وَسَقَطِانِ الْمُوافِلُهُ الْفَاظِو الْمُعَالِنِ الْمُنَالِ وَهُ فَعُوانِ السَّالِ وَ وَنَ الخارج فعًا الريِّ أَمِيرُ المُوْمِدِينَ إِنْ سِرَتُ فِيهِ إِللَّهِ الْوَقْتِ حَبِّينَ اللَّ تَظْفُرُ بِمِنْ إِذِكُ مِنْ طِيرِ بِقِ عِلْمِ الْبَغِيِّ مِنْ فَقَالَ عَلَيْهِ النَّاعِ الْمُرْعَمُدُ النَّظَ تَعْدِي إِي السَّاعَةِ البِّي مَن سَادُ فِيهَا صِرْفَعَنْهُ السُّوِّ وَيَجْدُ فَيَ السَّاعَةُ الِّتِي مِنْ سَادُ فِينَهَا خَاصَ بِعِ الصَّرِّ فَنْ فَكِ قَصَرُ فَكَ فِلَا فَعَالُمُ لِهُ

المِيْرَالْمُوْمِنِينَ فَعَالَ عَلَيْهِ السِّيمُ الْوَلُونِ الْإِحْمِي الْعُدِ فَتَرْلِعُمَّالَ لَاحَاجَةً مِنْ فَيْ يَنْ عُرِيدُ اللَّهُ مُعُوْدِيَّةً الْمُؤْدِيِّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَّاللَّ الللَّالْمُلْمُ اللَّالْمُلْمُ اللَّال امْرَةً حَالَفَة والكُلِبِ الْفَنْهُ وَهُوا إِنَّ الْمُنْ الْمُ الْمُعْدِ وَسَتَلْقُ الْمُنْ الْمُ جنة ومِن ولده يؤمّا إجبر ومن وما المسلم و المحدد المحدد المحدد المعامل ودهد المنها النافية و وريد المحدد المام ال الْمُنَا بِلَغُهُ التَّفُامِدُ بَعِينًا مُمِّيَّةُ لَهُ اللَّشَادُلُةِ فِي مُرْدِ عَمَّانَ الْأُرْمِينَ مُ الْمُمِيَّةُ عِلْمُهَا رِيعَ عَنْ قَرْمُ فَيْ الْوَمَا وَرَجْعَ لِنَهَا لِسُلَا يَمْ رِيقَتِي عَنْ تُقْدِينَ وَلَيْ أَوْعَ طُهُ وَاللَّهُ بِهِ أَنْكُو مِنْ اللَّهِ إِنَّا كُو فِي ا الماد قبر فخصيم المرو تابين على كتاب الله الخرص الأمثال وبها المراد عُ الصَّدُورِ عَادَى الْجُلِادُ وَمِنْ خُدُ لِلهِ لَهُ عَلَيْهِ السَّالِ الْمِنْ الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلِقِيدُ دُجِدَاللة مَعَبْدُ اسِمَعَ حُكِنَمًا فُوعِي وَلا بِعِيْ إلى رَشَادٍ فَلِانًا وَاحْدُ المُعَادُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل صَا عَا النَّسَبُ مَنْ حُودًا وَاجْتَبُ مِعْ يَنْ وَدُا لَهُ عَرْضًا وَالْحُرُونَ عِوضًا مِ كَا بُرُكُولُهُ وَكُذَّبُ مُنَّاهُ يُجُمُلُ الصَّبْرُ مُطِيَّةً عَبَا تِهِ وَالتَّمْوُكُ عَكُدَّةً وَفَاتِهِ

صَيْرُكُونَ وَلَا تَلْسُنُوا عِنْدُ النَّهُ مِنْ لُولُونُ فَظَادُ أَعُدُ دُاللَّهُ وَالْمِيْ لَمِنْ لِحِيْ مُسْتَفِرُةٍ ظَالِهِ وَفِي وَكُنْتُ بَارِدُ وَالْعُدْرِ وَالْعُدَادِ وَالْعِدَادِ وَالْعُدَادِ وَالْعُدُودِ وَالْعُدَادِ وَالْعُدَادِ وَالْعُدَادِ وَالْعُدُودِ وَالْعُدَادِ وَالْعُدِي وَالْعُلِي وَالْعُدَادِ وَالْعُدِي وَالْعُدَادِ وَالْعِي وَالْعُدُودِ وَالْعُدُودِ وَالْعُدُودِ وَالْعِدِي وَالْعُدُودِ وَالْعُدِي وَ الست في عضو الدِّينا والمراب المالية ا عِنَّاء واجرها فك ويكل لهاجناب وحرامهاعقاب مراستغنى فنها فتن ومن افتف رفيها حزن ومن عير فيهاسقين ومن مرض ونظائد مرفقة سلفاها فاتنه ومن فعي عنها والندة ومن بعنوا مَرْبُطُرِنَةُ وَمَنَ الْمُصَرِّ الْبُهَا اعْتُمَيَّةُ وَقَالَ الْسَيِّيْنِ وَمِي اللهُ عَنْ لَمُ وَ وَا ذَا الْمُعْلَ الْمُنَا وَمِلْ فَوْلَمْ عَلَيْهِ السَّلَمْ وَمَن الْفِرَيْفَ الْمُعَرِّيْفَ وَمُوا عَنهُ وَالْمُعْنَى الْجِينِ وَالْفُرُضِ الْبَعِيْدِ الْمُعْنَى الْجَينَةُ وَلا يُدُدُوكُ عُوْدُهُ وَلِيسِينًا إِذَا الْمُؤْكُ إِلَيْهِ فَوْ لَهُ وَمِن الْبَصْرَ الْبِهَا أَعْمَتُهُ فَاءُنَّهُ عَلَى إِلْفُرْفُ بَيْنَ ابْعَرَبُهُا وَابْتِعَرِ الْبِهَا وَالْجِعَا لَيْمًا وَلَ وَعَيْنَ اوْ الْفِينَا الكرديد الذك علا الحوالة ودنا بطوالة فالخ كر عنينة وفضر وكالشف له كُلْ عَظِيْهِ وَلَا لِي الْحَمْدَةُ عَلَى عَوْ الْجِفِ الْرَمِيةُ وَسُوْلَ لَعْ بَعْمِهِ وَ وَالْوَمِنَ بِمِوا وَ كُلْبِادِيا وَاسْتُمَا لِيُهِ قُرْنِيمًا هَادِيا وَاسْتَحِنْكُ و كالعِرًا قَادِرًا قَا يُوحِلُ عَلَيْهِ كُلَّ فِينًا نَاصِرًا وَالشَّهُدُ النَّهِ مُدَّا عَبْدُهُ

الغنزان واستعنى عبل المتعالمة باللة في يُل الحيور ودف المكود، وينبغ في فولك العامل المعرك النابوليك المدون منه لأنك بونعيد النك هذيتة إلى السّاعة التي الرفيها والمرالف تُنْدًا أَفْهُ لِعُلِيم السَّالُم عَلِ النَّاسِ فَعُلَ النَّاسِ لَيَا النَّاسِ إِلَيْهِ النَّاسِ الْكِرو الْعُتَاسِ مَرْ الْجُوْمِ الْأَمَا يَفْتُدِي بِهِ فِي بِرِ أَوْتَحَيْرِ فَانِقَى تَبْعُوْ الْوَلِكُمَانِهُ المنجتركا اخابين والكامن كالمتاجر والساجر كالمخابر والكافر من النَّادُسِ بُرْوُاعِدُ أُسِمُ اللَّهِ سُبِحْنَهُ وَوَرْحُ لَا مِلْ اللَّهِ اللّ بَعْ بُ فُرُاعِهُ مِن حُرُبِ لِجُهُم إِن فَ مَر البِّسَ إِن البِّن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَوَافِصُ الْأَبْهِمُ إِلَى الْمُ الْمُصَلِّ الْمُخْفُوطُ تُوَافِيصُ الْمُفْتُو لِيَ فَاحْمًا نَفْضًا لَ ابنا نهن فقفود معتعب القلوة والقِيام عن البام حينها قالما المعتفان عَنْوَ لِهِنَ فَنَسْ هَادَهُ الْمُنَا تَبْنِ كُشْهَا دُوَ الرَّجْلِ الرَّاحِبُ وَالَّا الفضان حفوظهن فهواريث من عل الانتظاف من مواديب الرجال فَا تَقْوُا سُرُارُ البِسَكَ الْحُولُو الْمِنْ عَلَى حَدْدِهِ وَلا تُجْلِيعُو لائتِ عُ الْمُعُرُو وَ حَيْ يُظِمْعُنَ الْمُلْرُومِ وَ كِلَّامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّالِيُّ وَمِنْ كِلَّامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّالِيُّ مِعْ صِعْدِ الدِّنْهَا أَبْنَا اللَّهُ مَا لَدُهُ الدُهُ الدُهُ الدُهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال النعيرة الوروع عِلَ الْخَارِمِ فَاءُ لَ عَرْبُونُ إِلَى عَنَاعُ فَلَا يَعْلِلْ لَعْلِلْ الْحُرَامِ

سِرَاعًا إِلَى أَمْرُهِ مُقَطِعِينَ لَيْ مَعَادِهِ وَيَعِيلُكُ صُوْءً الْفَامُا صَعْوَا لُهُ يننكينك ليكار والسيمعية والداعي عليصو كيوس الاستكاك وَصَرَعَ لَا كُنْ الْمِينِ لِدُمِ وَالدِلَةِ قَدِي صَلَتِ الحِيدُ وَالْمُصَاعِ الْأَصْلَ وَفَيْ وَ الفُلُوكِ كَاظِمَةً وَخَشَعَتِ إِلَا كُنُواتِ مُهَدِّثِمَةً وَالْجَمَا إِخِرَاتُ وَعُظُوالسَّمِّنُ وَالْمُعِدِبِ الْاسْمَاعِ لِرُبُوةِ الدَّاعِي إِلَى فَصَالِحَ ( أَيْ كُلُابِ وَمُعَايِطُةِ الْمُزَاءِ وَنَصَالِ الْمِقَابُ وَنُوالِ النَّوَابِ عِمَادٌ بِعِ مَعْلَوْ قُولُ ٱقْبِيدُ أَرَّا وَمِرْ وَوْلِ ٱقْبِسُارًا وَمَعْبُوصُو لَ ٱجْتَبِطَارًا وَمُصَّمَّ وَلَ اخِدَانًا وَكَالِمُونَ لَا فَا نَا وَمِنْهُو تُونَ الْفُرَادُ الْمُمْ الْمُونَ لَكُولُوا ومُمَكِيْرُ وَ لَيْحِسُمُ إِنَا فَقُلُ الْمُهَلُولُ فِي مَطِلُ الْمُكْثِنِينِ وَفِي الْمُونِ فَلَا اللّهِ عَلَي المُمْكِيْرُ وَ لَيْحِسُمُ إِنَّا فَقُلُ الْمُهَلُولُ فِي مَطِلُ الْمُكْثِنِينِ وَهُولُ وَالسَّيْلِ اللّهُ عَل المُمْتِرِكُولُ المِمْنِقُولِ اللّهِ عَنْقُهُ وَوَرْحِمَا رَغِيمُهُ لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَي المنفئ وعهروا مهل المستعتب وحيسف عنهر سهروك الدِيب وخلف المضار الجياج وروية الاربياد والاه المفتليس المُرْوَادِ فِي مُلَدِّةِ الْأَنْجِلِ وَمُصْبِطِنِ الْمُهَلِّ فَيَا لَهَا الْمَلَا لَكُوْلَ لِمُنَا وَمُوْلَعِظُ شَارِفِيَةً لَوْ طَادٍ فَتَ قَلْوْ مَا دَالِيَةً وَالْمَعَا عَا وَاعِينَةً وَارْ الرَّابُّعِارِمَةً وَالْبَابُّا حَارِمَةً فَا تَعْوَالْتُ تُعْيَاةً مَن سَمِعَ فَلَنَّهُ وَا يُتُرُونِ فَاغِيْرُونَ وَوَجِلُ فَعُبِلُ فَخَادُوفِهَا دُوفًا يُعْنَى فَادْخُنُونَ فَاعْتُبُونُ فَاعْتُبُونُ وَخُرِدٌ وَ فَالَّا ذِجُرُ وَالْجَابُ فَالَّالِكِ اللَّهِ الْمَا

ونسوله والاسله ولاء أفاد المرو وانفاع عدره وتفتد بف ندرة وااو صيحة عباداللة بنعوى الله الذي طرب للخ الم المناك وو في المسلط لَحْدُوالْمُوالْمُوالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْهِ فَعُ لِلْمُورِ الْمُعَالِينِ وَالْمَا لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ بالم المعطاد والرصد لحد الجزار والروحن بالتعر التوالع و الرَّفْ الرُّوَّ أَفِهُ وَأَنْدُدُ لَا بِالْحِي الْبُوالَّةِ فَأَنْدُوا لَا عَدَدًا وَوَظَّفْ العنو مُدَدِّ العَيْقِ فَرَارِ حِبْرُونَ وَدَ الْعِبْرُونِ الْمَرُهُ مَعْدَيْدُولَ مِنْهَا وَأَمْ اللَّهِ وَأَنْ عَلَيْهَا قَاءِ لَ الدِّنْيَا لَا يَوْتِ مِنْكُ لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الدّ عُفايِوْ بِن مُنظرها ويوُبِق عُد برنطاعُرُه ورجا بل وطال المالا ﴿ وَسِنَا ﴿ مَا لِلهِ حَتَّى إِذِا إِلَّهُ مَا فِرَهَا وَ اطْهَا وَلَ الْأَرْطَا فَمُ صَلَّا اللَّهِ ادُرُجُلُهُا وَ قَنَصْتُ بِالْحُبُلِهِ وَا فِيْصِدِ فِي الْسَهُمِ لَمَا وَاعْلَقْتُ الْمِنْ وا وهاق المنت ب قابدة له إلى صنيد المن صفي ووحشه المزج و مُعَايِّعُةِ الْحِيرِ وَلَوْابِ الْحَمْلِ وَكُولِكُ لِكُلُونِ الْعَلْقِ الْمِتَلِينِ لِالْعُلْعُ الْمُنِينَةُ أَخِيرًا مِنَا وَلَا يَزُّعُونَى الْمَافِقُ لَ إِخْتِرَالْمَا يَحْتَمُونَا مُثَا كُلَّا وينصون اوسالا إلى عاينها المنظاء وصنور الفناء حي إذا تصرر مَنِ الْأُمُودُ وَتَعَطَّبُ الدِّهُونُ وَازْفِ النَّاوُدُ الْحَرَجُهُ وَمِنْ صَرَائِ الفَيْورِ وَاوْكَارِ النَّظِيورِ وَالْوَجْرُةُ السِّيَّاجِ وَمُظَّارِجُ الْمُفَاكِرِ

This file was downloaded from Quranic Thought com

وَاصْرُمُدُ وَالْبُعُنَاءِ إِلِيِّ آلُونَا الْفُنَاءِ مَعَ فَرْبِ الِّذِيَّالِ وَالْبِيرُونِ فِ المَا يُنتِقُالِ وَعَلَيْ الْعُلَيْ وَالْمُ الْمُنْفِقِ وَأَعْصَصِ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الاستنفائة بنصرة للفندة والانوراء والانورة والفكالة فَهَلُ وَفَعَتِ الْأَنْ قَالِبُ أَوْ نَفَعَتِ النَّوْ الْجِهِ وَقَنْ عَوْدٍ لَ فِي الْتَوْالِدِبُ فَهَلُ وَفَعَتِ الْأَنْ فَالِبُ أَوْ نَفَعَتِ النَّوْ الْجِهِ الْجَهِ وَمِلْ الْوَالِيَّةِ وَالْجَبِيِّ الْمُن عَسَلَةِ الْمُنْ مُوَاتِ رَهِيمُنَا أَفِي ضِيَّتِ الْمُنْ عَنِي وَجِيْدِينَ الْمُنْ الْمِثْلَاتِ الْمُنْ الْمَ بَضَّتِهَا وَالْعِظَامَرُ بُخِدَةً بِعُدِ فَوْ بَهَا وَالْحَالُونُ وَالْحُمْرُ فَعَلَةً بِنُونَ لِيَ اعْلَا يُهَا مُوْ قِنَةً إِحْيُثِ انْبَا وَهَا لَاللَّهُ مِنْ الْدُومِنُ فَا إِلَا مُعَالِحًا عَمْلِكًا والموالفي والأفرة الاعتيدة فالمنظلة هن المنظلة والمنظلة والمنظمة تُطَالِون حُاجٌ تَعَفِي فَالْقُلُوبُ قَاسِيَة عَن حَظِمَا لَالْعِبُهُ عَنْ لِسَلَّهُ سَالِحَة وفي عَبْرِمِضًا دِهَا كَاءَنَ الْمُعْنَى سِوْاهَا وَكَادُلُ الْنُ سَدِّد والهاويل ولله وظارات العواله فاتقوا الله تغليثة دى ليستخط التُعَادِينَ قُلْمَهُ وَالْنَصَبِ الْحُوْدِ فَ بِينَهُ وَالسَّرِيرُ النَّهَا وَعُلْمَا لُوْمِهِ

وَرَاجَعَ فَتَابِ وَاقْتُدِي فَاحْتُكُى وَالْرِي فَرَادُي فَالْمِي فَالْمِيا وَكِيا هَادِيًا فَا وَ فَاجُ وَ حِيْرَةً وَالْطِابِ سَرِيْرَةً وَعَمَّا مِعَا دُا ونجاهادا فارقاد د جيره داب بينار وكاحادب والمنظم والما فالماد و جيره داب بينار وكاحاجب و وَمُوْجِلِ فَاقْتِهِ وَ قَدِ مَرَ امْامَهُ لِلِيَارِ مُقَامِمٍ فَا تُعْتُوا لِنَهُ جَفَ عَيْ وما خلفك له تواخذ والنه ما جد لا لا من عشيه واستجفوا والمنافية عِينَ وَمُ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّلُ وَمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّلُ وَمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ اللهِ اللهُ الْمُعَدِّلُ اللهُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ اللهُ الْمُعَدِّلُ اللهُ الْمُعَدِّلُ اللهُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ اللهُ الْمُعِدِّلُ اللهُ الْمُعَدِّلُ اللهُ الْمُعِدِّلُ اللهُ الْمُعَدِّلُ اللهُ الْمُعَدِّلُولُ اللّهُ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعِلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعِيدُ اللّهُ الْمُعَدِّلُ اللّهُ الْمُعِلِي اللّهُ الْمُعِلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعِلِي اللّهُ ا مَعَادِهِ مِنْ اللَّهُ اللّ انفادًا المعاور عن عنه الما والسِّلا وكمامِعة واعظالها ملا بنية الم لاُحْتَا إِنَا أَفِي تَوْكِيبُ صُورِهَا وَمُدَرِدُ عُمْرُهَا إِلَّا بَدُ الْ فَالْمَا فِي إِلَا فَا اللهِ مراس وغلوب دارندة لا يروزاتها مية مجاللات بعمه وموجبات منبه مَ وَجُوا بِنَ عَا فِينِهِ وَجُوا جِنَ لَيْتِهِ وَ قُدُن لَحَمْن اعْمَا وَا سَتُرَها فِي المناجين فطف لخدعبرا من الآدامن فبلك فبلكر من منتاع والمنافسي جنافهم الوهيف من المنايا دون الاظهاروسك عَنْهَا عَيْدُمْ الْأَنْجَالِ لَوْيَهُ فَالْمَالِ الْمُعْدِينَ فَالْمِعْدِ الْمُرْتِمِ الْمُرْتِمِ الْمُرْتِمِ وَلَمْ الْعَسْبِرُهُ الْمِيْ الْمُعْ الْمُنْ وَالْ فَعَلَى لَمْ الْمُلْكِلُوا لَعَلْ بَصَافِيهِ الشَّبَابِ إِلَّا هُو الْمُ الْمُورِ وَالْعَلَ عَظَادَةِ الْمِحَةِ إِلَّا تُوَادِلُ السَّقِمَ

his file was downloaded from QuranicThought.com

و الما المنافعة و الما المنا المنظمة و المنا المنظمة و المنافعة ال ويقصد من دجرًا حَتى إدا قام أغينه الله واستوى مناله في منتكرا منتيا وخبط سارد والماسك الويعوب موان كاد حاسم ما الدنياة في أذا الحَدِيدِ وَبِدُوا إِنَّ الْأَدِيدِ الطَّيةِ سَاعَيْا عَدَا اللهِ بِهَا فَعِيدًا لَا لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال خَلْوَيةِ وَبُدُوا إِنِّ الْأَيْمِ اللهِ الطَّيةِ سَاعَيْا عَدَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَمَا شَيْعَةً فَمَا شَي او فتنكس عَدَ عِمَا مِن اللهِ ال مِنْ فِتَنْ مِعْدِ بِرُا وَعَاسَ فِي الْفِوْرِيِّمِ لِسِينِوا لِمُرْبِغِ بُعِوضًا فِلْمُ الْمُعْفِ وْمُفْتُرَجُّا دُهُمُنِيَّةً فَهُاتُ الْمُنِيَّةِ، فَيْغِيِرِجِمَاحِهِ وَمُنْزِعُ لَا حِمْدَ فَظُلُّ سَادِدُا وَبَاتُ سَاهِرًا فِي عِنْواتِ الْأَثْلُومِ وَكُلُوالِكُ الْأَوْجَاءَ بن الح شقيق والدشفيق وذالعنة الوير جزعًا ولادم والم للطَّبُورِ قُلْقًا وَالْمُوالِ فِي سَمَلُ وَلَهِمُ وَعَنْ وَعَلَيْ كَارِتُهُ وَإِلَيْهِ مِنْ فِي جعة وجدية مصرية وسؤوة منجمة بأت ودوج في العابد مُبَالِينَا وَجُذِبُ مُنْقَادً أُسُلِسًا مِرُا لَقِي عَلَى الرَّاقِ وَرَجِيعَ وصيد ونصو سَعَيِر عَبِلُ حَفِية الولزان وعِلَيْكُة الأخوال مَن اليُّ ذِالِعَوْ بُرِّهِ وَمُنْفَظِع لَا وَرُبِّهِ حَتَى إِدَا الصَّافِينِيعَ وَلَجَ الْتُفَيِّحُ الْقِدُ فِي حَفْرَتِهِ خِيًّا لِلْمُنْتِقِلًا مِتَالًا مِتَالًا مِتَالًا مِتَالًا مِتَالًا واعظم فالعنال بلية نزر الكيب والمال وفورات ب السِّعِيْرِ لا فَتْرَةً" مِرْبِيَّةً" وَلا ذِعَةً مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالْظَمَاوُ الرَّجَادُ هِوَاجِرُ يُؤْمِيهِ وَخَلِيفُ النُّرُونُدُ شُهُوا أَبِهِ وَالْوَجِثُ لِلَّهِ يج در كذر بلساريو و فلا مرائخ مث بد كما أبو و تناطب المنا برعن وطي التبيار وسَعُلُدًا مَثِيمَةُ الْمُسَالِدِ إِلَى النَّهِ الْمُطَالُونِ وَ لَمُ تَفْتُلُهُ فَأَمِلُاتِ الْعَدُورِ فَلَوْ الْعَرْعَلِيْدِ مُسْتَنْبِهَا تُ الْأَنْمُورِ ظَا فِرَا لِفَرْحَةِ الْبُشْرَكَ وَدَاحَةِ النَّعَلَى مِنْ الْعُهِمِ وَوَامِن بَوْمِهِ قَدْعُ بُرُمَ عَبُرُ الْعَاجِلَةِ جنيدًا و قدم دا إذ الأفجلة سُجيدًا وبادر سن وجل والحنيث مَفِيلِ وَلَيْعِيْدِ فِي طَلِي وَ كُنُهُ عِنْ مِنْ إِلَا قَبِ وَيُ الْفِي مِعْ عَلَيْهُ رجي ونظر فيزمًّا إمامة فكو إلجنة لوالا ونوالا وكفي إليّا وعفا با وَوَبِاللَّهُ وَكُوْ يَا لَكُوْ مُنْتُقِبِهَا وَتُصِيرًا وَكُولَى بِالْكِتَابِ حَبِي وَحَصِيكًا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا ال بِمَا نَهُمَّ وَحَدَّدُ لَا عَدُو النَّدُ فِي الصَّدُو بِخِنيًّا وَلَفَتَ فِلْ الْحَدَابِ ولجياً فَانْضِلْ وَالْدِي وَوْعَدُ فَنَى وَرَبِينَ سَتِارُبِ الْجِوالْمِوْفَوْلُ اِ مُؤْتِفًاتِ الْمُعَالِيدِ عِنْ إِذَا السَّبُونَ فَ فَرَيْنَيْهُ وَاسْتَغُلُونَ فِينَانَهُ مِعْ ا النحادات والمنعظم اهون وخدد فالمن والمنافق المناء ويخلفات المعوم والمنافق وَانَا الْمُعْلِدُ وَهُفَاتُهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ عَنَا مَا وَجَنِيتًا وَرَاضِعًا وَولِيبًا وَإِنْكَا

و كفالله الله و الله و و ا فيَحْذِبُ وَيَعِيدُ فِي عَالِفُ وَيَسْأَوُلُ فِي فِي وَيْسَاوُلُ فِي فَيْ اللهِ اللهِ وَيَحْوُلُ اللهِ الْمُهْدُونَيْ عَلِيمُ الْأِلْ فَادِدُ الْمَاكَ عِنْدُ الْخُنْبِ فَادِينَ الْجِيرِ وَالْمِيدِ هُوَمَا لَرُنَا وَخُذِ السَّيْوُفُ مَا وَجُدِهِا فَاوِدُ الْأَلْ وَلِحَكِما لِيَ الْحَدِيدِ مَجِيْدَتِهِ أَنْ يُعْتَخُ الْقُوْمُ سُلِيَّ عُلَمُ أَمَا وَاللَّهِ اللَّهِ لَيْفَا فَيْ مُنَ اللِّعِب ذِكْدُالْمُوْتِ وَاللَّهُ لَيْمَنْكُهُ مِنْ قُولِ الْخُولِ لِنْسَيْالُ للرَّاحِرَة لِللَّهُ لِلَّهُ يُبالع مُعُويَة حَتَّى شُرَطِلُهُ الدِّيق بينه آبنيَّة ويرض له على تُركي الدين وضيئة ومن خطبة لاعلنه السَّار واستُفاد الله الله عَايِمُ لَهُ لَا تَقَعُ الْمُ وَهَامِرُ لِمِنْكُ صِفْعٌ وَلَا أَفْتُ الْقَاوْبِ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ وَلَا تُنَالُهُ الْمُ يَوْلَكُنَّ لِيهِ وَالنَّبْعِيْضَ وَلَا يَنْكِلْ بِمِلْ بَطَالُ وَالْفُلُونِ فَامِنْ عَلَى الْجُفُواْعِبَادُ اللَّهِ بِالْجُبُرِ النَّوَافِعِ وَاعْتَبِرُ وَإِيالِانِي الستواطع والذبجروا بالتدرالبوالغ وانتقعوا بالدحروالموا عِظِفُكَا وَنُ قَبُعُولَفَتُ كُونُ مُ إِلْكِ الْمُنِيَّةِ وَانْعَظِفَ عَنْكُمُ عَلَافِي مِيَّا الأنمنية وكروم الد معنظيات الانمور والسباقة الحالورد الكورو

وَلاَمُوْ تَتُ نَاجِرُهُ "وَلا سِبْقُ مُسْتِلِيةٌ بَيْنَ الْطِولِ الْمُوْ نَاتِ مُعْنَافِ السَّاعَاتِ الْبَالِلْهِ عَائِدُ وَلَ عِبْنَا دُاللَّةِ اللَّهِ الدِّينَ عِنْمَوْ وَالْفَعِنْوَا وَعَلَّمُوا فَعُهُمُوا وَالْنَظِرُوا فَلَهُوا وَسُكُوا فَسُنُوا الْمُهلُو الْجُويلِدُ وَمُحَوَا جَنِيلًا وَخُدِ وَ وَا ٱلَّذِيا وَوَبَعِدُ وَاجْسِنِيًّا أَجْدُرُ وَاللَّهُ لَوْ بِالْمُورِّظِةَ وَالْحَيْدُ عِنْ المُسْخِطَ عَبْدا ولا بصار والأسماع والخاوية والمتاع فالعنان مِنَاصِ الفِخُلاصِ الوَمعَادِ الوَملادِ الوَصِارِ الْوَمِخَارِ المَعِلَالِينَا مِ الْوُفُونُ الْمِدَالِينُ تَصْرُفُونُ الْمَرِيمَاذَا تَغْتُرُونَ فَإِلَيَّا كَظَّ وَ الْحَدِيدُ فَ مِنَ الْمُرْضَ وَ الْمِسْ الْطُوْلِ وَالْعُرْضِ فِيْدٍ قُلِيهِ مِنْ مُعْفِدًا فَيْ عَلَيْدُوالْ وَالدِّوالْ وَالْمَا وَالْمَانُ مَهُمُ لا وَالرَّفْحُ مُوسَالً عِنْ فَيْنَةِ الْأُورْ شَأْرِدُ وَرَاحَةِ الْأَجْسَارِدُ وَمُهُلِ الْبَوْيَةِ وَالْفِي الْمُنْتِينَةِ وَالنَّظْارِ النَّوْ بَوْ وَانْوَسُاجِ الْحُوْبَةِ قَبْ الطَّيْنِ وَالْمُضِيْفِ وَالدَّفْعَ وَالزَّهُ وَوَ وَمُولُ وَبُهُ وَمِرالُهُ إِنْ الْمُنتَ طُرِوا خُدُمُ الْمُدَيدُ لِلْمُقْتَدِدِ فَالْ السَّيْسَ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَيَ الْحَبْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل والْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِدُونِ وَالْحَاتِ الْمُعْدُونُ وَرَجَعْتِ مَ العُلُوبُ وَمِنَ النَّاسِ مُن البُوسِ فَالْمُ الْخُطِّيةُ الْحُدْلَةِ وَمِنْ كَالْمُ وفي ذكر عنتروبن الخاص عبدا لا بتسالما بذعم

his file was downloaded from Quranic Thought.com

النيكوبالوعبيد وانذ وكالو بيث يدى عداي شديد قاسته دووا بَقِيَّةُ أَيَّامُ حَمْرُوا صَبِرُوا لَهِ الْفَسُحُمْرُ فَاءِنَّهَا قِلْمُلْ عَلَا لَهُ لَا أَلَّهُ الِتَّيْ يُنْ الْمُونِينَةُ الْفَفْلَةُ وَالشَّفَاعُلُ عَنِ الْمُوْعِظِةِ وَلا تُن جَصُوا لِلاَ نَفْسُ حِمْدُ فَتَلَا هُبُ رِحْدُ الرَّحْصُ مَنْ الْهِبُ الظُّلُّمُ وَلَا تُراهِ أَوْ الْمُعَلِينَ الْأُرُ الْأُرُ وَهَالُ عَلَى الْمُعْصِيةِ عِبَا كِالْمَةِ إِنَّ انْفَحَ النَّا سِ الْمُعْتِينَةِ الْطَوْعَهُ ولَوَيِّهِ وَإِنَّ اعْسَلَّهُ وَلِنْهُ اعْمَالُهُ لِرَيْدِ وَالْمُعْبُونُ مُنْعَبِنُ الْفُسُرِةِ وَالْمَعْبُونُظُ مِنْ سِرِكُمْ لَهُ إِدْ بُنْهُ والسَّجِينَةُ مَن وَعِظْلِهُ عِيْرِم وَالسُّعَيْرَ مِن الْخُنْكُمْ عَلَى الْمُوالَ وَعَنْرُوْ دِهِ وَلَعْلَمُوا أَنْ يَسِيرَ الرّياءِ سِرْك وَمُعَالَسَةُ الْعَلِ لَهُو كَن منساة للا بنان وصفي الشيطان المانيواللاب فاند في رب الله إنال الماد في المادة الماد في المادب عَلَى اللَّهُ وَمُهَانِةً وَلَا كُمَّا سَدُوا فَادِنَّ الْحُسُدُ فَا كُلُّ اللَّهُ إِمَّالَ إِنَّا كَانَاكُ النَّادُ لَكُجُلِ وَلا تَبَاعْضُوا فَاءِنُهُ الْكَالِينُ وَاعْلَمُوا اللَّهِ وَلَيْهُ الأسك الشبع العفل وأيست الباطر فأعضد بواالم مل فاوت عَرُوْرُ وَصَاحِبُهُ مَعَرُونَ وَمِنْ حَجْبُهُ لَهُ يَعَلَيْهُ السَّ عِبَادِ اللَّهِ إِنَّ مِنْ احْتِ عِبَادِ اللَّهِ وَلِيهِ عَبْدُ الْعَالَةُ اللَّهُ مَعْلَ الْعَلْمَ

وَكُلِّ نَعْيْرِ مَعْهَا سَارُونُ وَسَرِّهِ بِيدُ سَارِقُ لِيسُوْقَهَا إلى مَعْتَ رَهَا وَشَاهِ بُ المُنْ عَانِهُ الْمُنْ مُتَفَا صِلَاتُ وَمُنَازِكُ مُتَفَاوِنَا سُلُا يَتُعَلِمُ نَجِيبُمُ وَلَا يَكُلُّمُ نُعِيبُهُا مُلاَيَّانُنَ وَلِا يَعْوُودُ خَالِدِهَا وَلا يَبَاءُ مُن سَالِنَهَا وَمِنْ حَجُلِينَهِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ فَبْعَ إِمْ السِّرَا لِنَ وَخِبْرَ الصِّمَا لِنَ لَهُ الْأَرْ خَاطِة بِكُلِّ سَيْءً وَالْعَلَمَةُ لِكُلِّ سَّى إِ وَالْقُوْنَ عَلَى كُلِّ سَيْ فَلْيُعَمُ لِ الْعُامِلُ مِنْحُوْدُ فِي أَيَّا مِهُ لِهِ المنا إنها ف اجله و في فراعه فب لا وان شعله و في مُتنَفَّرُهُ قَبْلُ الْ يُؤخذ بِكُظِّمِهُ وَلِيمُهُمُ لِنَفْسِهِ وَقَدْمِهِ وَلَيْنَدُو لَدُمِنَ دِادِظْ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِةُ فَالنَّهِ اللَّهِ عِبَادُ اللَّهِ النَّهِ النَّاسُ فَيْكُا أستخفظ عن منجتابه واستودع حن منحفوقه فادن اللة ورسيخت لوعلفط وعبنا ولويتو والموسري ولويبعث ويجها لَهِ وَلَا عَمَّى قَدُ سَتَى الْأُولَا وَعَلَمُ الْعِيالَةِ وَكَنْ الْجَالَامُ وَالْنُ لَـ عَلَيْكُو الْكِتَابِ بِبِينًا نَا وَعَنْدُ وَيُكُوْ بَبِيتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِمِا نَظَّانا حَتَّى الْمُمْ لِللهُ وَلَا حُرْدِ بِنَهُ فِيهَا الزَّلْ مِنْ عِنَّابِهِ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِ فِي والنفي النصوعلى لسانه مكابة من الأعنال ومكابعة ونواهية فَا وَالْمِرْهُ فَا وَلَهُ إِلْيُصِيرُ الْمُعَدِدُةَ وَالْخُلِيْتِ الْخُبِيَّةَ وَقُدْ مَ

قَدْ الْمُكُنُ الْجِنَابُ مِنْ دِمَامِمِ فَهُوَ قَالِبُهُ وَإِمَامُهُ الْحَدُلِ حَيْثُ كُلِ تُقَلُّهُ وَيُنْزِكَ حَيْثُ كَالُ مَنْزِلُهُ وَاجْرُ قَدْ أَيْسُمْ عَالِمًا وَلَيْسُرِيعُ فَاقْتُبْسُر جَهَا يُكُمِن حُمَّا لِـ وَاطْالِيكُمِن فُلاّ لِـ وَالْصَابِ لِلْمَاسِلُ اللَّهِ الْمُعَالِكُمْ اللَّهِ الْمُ جِبَالِعَنُ وَرِهُ فَوُلِ رَوْزِ قَدْحَمُلُ الْكِفَائِ عَلَى الْآلِيْفِ وَعَظَّفُ الْحُنَّ عَلَىٰ الْعُوْارِيْهِ يُوْمِنُ مِنْ الْعُظَارِيمُ وَيُفَوِّ لْحَيْدِيدُا فَرَالِمُ يَقِوْلَتُ أقِعنَ عِنْدُ السُّبْ هَا بِ وَفِيها وقع ويُعَوُّكُ الْعِيْزِ لِ البِّهِ عَ وَبَيْنَهُا الضَّعْ فَالصَّوْدَة صُوْدَة إنسَانِ وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَبُوالْ لا الْحُوفُ المُنكَ فَيُسِمِّحُهُ وَلَا بَابِ الْعَني فَيُصَمِّدُ عَنْهُ فَلَ لِكَ مِيِّتَكَ المُنْحَيَّادِ فَارْبُنْ يَعْنَهُ مُؤْنَ وَالْنَيْوَ فَضِوْنَ وَالْاَعْلَامُ قَادِمُهُ عَ والمائيات والعنة والمنادمنطوبه وفادين يناه بحثو بركيف لَّعْمَهُ وَلَ وَبِينُ حَمْرِعِ مَوْرَةُ نَبِيتِ حَدُ وَهُوا إِذَمَةٌ ٱلْجُنِّ وَالسِّنَةُ الْمُثَالِ فَا ﴿ يُزَالُو هُوْ بِالْحَسُرِحِ مُارِلِ الْفُرُ آنِ وَرِدِ وَهُوَ وَ رُودَ الْفِيلِمْ بَهُمْ العِطَاشِ النَّاسُ حُدُو فِي عَنْ خَالِمُ النَّيْدِ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَالِهِ الْمُعْتَلِمُ وَاللهِ رائة يُمُونُ مُنْ مَاتُ مِنَا وَلَيْسُ بَعَيْتُ وَيَبِي مِنْ بَلْكُ مِنَا وَلَيْسُ فِيهِمَا رِبَالِ فَلَا تَعْنُو لَوْ أَبِمَا لَا تَعْنِو فَوْ لَ فَاءِنَ الْحَتْرُ الْحِنِيِّ فِيمَا مُثَلَّوُونَ مَنْفَتِهِمْ مَا مُنْ مِنْ مِلْ وَلِمُونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا واغدروامن لاحجة لكوعليه وائاهو الواعمان فيدكم

فاستشعر للنون وتجالب الكؤف فزهر مباح الفلك مي قليم وَاعْدُ الْقِرْى لِيوْمِهِ النَّادِلِيهِ فَعُرْتُ عُلَا فَسُمِ الْبَعِيْدِ وَهُوِّلُ ورا الشُّديد ينك نظو فاد انصر ود كر فايست ألسُّ وارتوك من عُلا يَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ فُرَابِ سُبِقَلْ عُلَيْ وَادِدِهِ فَسُرُبُ نُهُلِدُ وَسُلُحُ سَبِينَالُ حَدِّدًا قَدْخُلُعُ سَرَابِيلُ السَّهُ فَوَابُ وَكُنَالِي سُ الْعُمُومُ إِلَّا هُمَّا وَلِحِدًا تُعْتَ يُدَدِيهُ الْقَارَةُ فَيْرُجُ مِنْ مِفْةِ الْعُنِي وَمُشَارُكُو الْعُرَالْمُوكُ وَصَّادُمِ وَمُفَاتِعُ ابواب الفندى ومعاليول بواب الزدك قدا بصر كلريقة وسلك سَبِيلَة وعرف مَنَازُه و في بطارة واستنسطم في الفذك في باء و تُقِها وَمِن لِخُبَالِ إِنْ مُتَنِّها فَهُومِ الْيَقِينِ عَلَى مِزْلِطور عَيْنِ السُّمْتِ قَادُ نُصَبُ نَفْسُهُ لِلَّهِ سَجُعُنُهُ فِي الرَّفِحِ الْأَثْنُورِمِز الْمُلْأَلِّ خُرِرُ وَالدِ دِعَلَيْهِ وَتَصْبِيرِ كُلِ فَن عِ إِلَى اصْبِلْهِ مِصْبَاحَ ظَلْمًا ب كَشَافُ عَيْنَ والسِينَاحُ مُنْهُمَاتٍ دِفَاع مُعَظِم إِلَا لِلْكُالُواتِ يَعُولُ فَيُفَوْهُ مُو وَلِسُّحَتُ فَيِسُ لَمُ قَبْ إِخْلُصَ بِبِعَيْنَهُ فَاسْتُخَلَّصُهُ فَيَ فَهُوَمِنْ مَعَادِ نِ دِينِهِ وَالْوَتَادِ الرَّضِهِ قَبْدَا لَوْمَ لَفْسُهُ الْعُدْكَ فَكَانُ الْوِ لَاعْدُلِهِ نَعْنَى الْمُوّى عَنْ نَفْسُم يُصِعِثُ الْحُرِي وَالْعِمُلُ بعِلايدع المخيرعاية الآامة فا ولامطنة الآفك

بِهَيْنِ وَلايعِنْوُ نُ عَنْ عَيْنِ يَعْمَلُونَ نُ فِي الشَّبِيُّهُ اللَّهِ وَلِسَبِ بِوُونَ لَ عُ الشُّهُوابُ الْمُعُرُوفُ فِي فِيهِ مُمَاعِدُ فَوْ الْمُنْطَرُ عِنْدُهُ مُنْ مَا النَّوْرُوامُعْرُعُمُو فِي المُعْضِلابِ إلى النَّسْمِ وَالْعُويُلُهُ مُ عَلَىٰ الْمَتِهُمُ الْمُعَدِّى الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ مِنْهُمُ إِمَامُ الْفَسِيمِ قَدِ الْحَدْمِنْهَا وَيْمَا يُرِي إِحْدِيْ تَبْعَالِ وَاسْبَالِ عَيْكُمَا يَرِي ومرخ جبنه له عليه السلم الاسلام الي التيال وَجُولِهِ عَنْ مِنْ إِلَا مُر وَاعْتِرُ الْمِرِنِ الْعَالِ وَالْتِمَا إِلَّمِ الْمُودِ وَتُلَظُّمُ مِنْ لَكُورُو بِ وَالدِّنْهَا كَاسِفَهُ إلينو و ظَاهِرَةُ الْعُنْدُو لِي الْمُواللِّهِ اللَّهُ الم على حيث اصفر الدمن ورفها قراباس من شرها واعور الدمن اداله مَا يُهَا قَدْدُ رُسَتُ اعْلَامِ الْفُدِي وَظَهَرَتُ اعْلَامِ الرَّدِي وَهِي مُعْدِقُ فِي لِانْفُلْهَا عَالِسَهُ عِنْ وَجُوطِ إِنَّهَا لَهُونُهَا الْفِئْثُ وَالْمُ وَكُمُامُهُا لِجُنِكُ وَسِّعَادُهُا الْحُوْفُ وَدِيًّا نَهَا السَّيْفُ فَاعْتُبِرُوا عِبَادِاللَّهِ وَادْحُرُ وَإِيدُ خَالِيَّةً إِلاَهُ لَا وَإِنْ وَاحْوَانُحُدُ بِهَا مُثَرَّ لفنؤث وعليها مخاسبون والعنرك ما نفاد مد بلار والمروم الْعُهُوْدُ وَلَا خَلْتَ فِيهُا يُنْكُورُ وَيُسْتُهُمُ الْأَبْحُفًا بِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وماالنف البوم من يؤم النفي في الملا بعد به والمالنفي البوم من يؤم المناه

بالنَّقِيلِ الْاَحْدَبُرِ وَالرُّكُ وَبِيَالُمُ النِّعَالَ إِلاَ يَعْفِرُ وَدُلُونَ فِيْلِمُ وَاللَّهِ الأربان و ففت حوعلي وداكلال والكنام والبند المالكان مِنْعَدِينَ وَفَرَسَنْ مُعْرُوالْمُعْرُوفَ مِنْ فَوْلِي وَفِحْلِي وَالْدَيْكُونَ كَذَا لِمُوالْ الْمُعْلَقِ فَعِنْ فَوْسَى فَالْمُ لَسْتَعْمِلُ الرَّا كَيْ فِيمَا لَا يُبِدِدِكُ يَظُنُ الظَّاكَ الْ الْهُ نَبُامُ فَعَنُولُ اللَّهِ مَا يُخِينُ الْمُيَّةُ لَنَا لَكُ مُكُمَّ در ما ونور د مهرصفوها ولاير فغ عن عدوالا مترسوطها الْجَةُ الْدُة الْوَاحِدَة مِن وَكُوسَيْفَهَا وَكَدَبِ الظَّاكَ لِلْوَاحَدَبُ الظَّاكَ لِلْوَاحِدَ بَالْعِيمَةِ مِنْ لَوَيْدِ الْعَيْنِ لَهُ عِلْمِ الْعَيْمَةِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِلللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّذَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّ اللَّالِيلُولُولُولُولُ وَاللَّالِيلُولُولُولُولُولُولَّ اللَّهُ الل المت المعند فاون الله سبعن له يعضع جبّاري ده يرفظ الآ بَعْدِتْمِهِ إِنْ وَرَخَا إِلَا يَعْدُ الْمُحْدِثِ عَظْمُ أَحَدِ مِنَ الْأَمْرِدِ الْأَبْعَدِ أَذِلِ وَبُلاَّةٍ وَوْنَ دِوْدِ مَا اسْتَقْبُ لَيْ مِنْ خَطِيبِ وَاسْتَدُ بُوتُمْ مِنجِمَ مُعَتَّبُرُ ومُا كُلِّ دِي قَلْ بِلَيْدِ ولا كُلِّ ذِي سَمَع السينج ولاكل دي الظربنصير فياعبها ومالي لااعجب وَ وَ خَطَاءِ هَدِهِ الْفِرَقِ عَلَى الْخَتِلَافِ جِي هَا فِي وَ بَرِهَا ﴿ لا يَعْيُصُونَ النَّرُبِيِّةِ وَلا يَعْنَدُونَ لِحَمْ لَ وَصِيَّ وَلا يُوْمِنُونَ

ربعمدالْخَايَاتُ الْمُوَالَّذِكَ الْمُعَدِّتُ بِعَيْنَةً عَلَى أَعْدَ إِلَهُ فِي سَعَة وَحْمَرِهِ وَالسَّعَتُ وَحَمَيْهُ إِلا وَلِيا وَسِ فِي سِنْدٌ وَنِفَوْتِهِ فَالْعِدْمُنْعِ إِنَّهُ وَمُدَبَّمِرٍ مَنْ اللَّهُ وَمُدِلِّ مَنْ فَا وَاهِ وَعَالِدُ مِنْ عَادُ الْأَمْنُ ثُوكُمْ عَلَيْهِ كَفَاةً وَمَنْ اللَّهُ الْعَظِاهُ وَمَنْ الْقُرْ طَهُ قَطَاهُ وَمَنْ سَلَّكُوهُ جَرُاهُ عِبَّاد اللهِ دِنْوَا الْعُسْكِيْرِ مِنْ فَبْلِ الْوَلُولُو الْحُاسِبُوْهَامِنْ مِبْلِ الْ تُخَاسَبُوْا وَتَنَعْسَنُوا تَبُولُ مِنْ الْحِنْ الْحَالِمُ الْحَالِمِ الْحَالِمِ الْحَالِمِ الْحَالِمِ الْحَال والمَلْهُوا الله مَنْ لِمُ يُعَنِّ عَلِي مُنْ الْمُعَنِّ الْحَدُولُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهُ ال وَدُاجِرُ لُرُيُكُ لَهُ مِنْ عَيْرِهَا وَاعِظُ وَلادُاجِرٌ وَمِزْحَ عَلِيهُ يَ لل عليه السف لهذا تعرف عنظنة الانشاح وبعن من لائلا الْخُطِيدُ وَكَ مِسْعَدِهُ إِنْ صَدِقَةً عَنِ الطَّادِ فِ أَرْبِيعَ بَنِدِ اللَّهِ جَعَفُرُبُ مُعُمَدِ عَلَيْهِمَا السَّالُمُ وَقَالَحُطِبِ الْمِيْوُ الْمُوْمِدِينَ عَلَيْهِ السَّالُمُ وَمُلْهِ لَكْتَظِيْمَ عَلَى مِنْبُوالِدُو فَمْ وَدُلِطَ النَّ رَجُلُ اللَّهُ فَشَالُهُ عَلَيْهِ السَّلَّمُ و صِدْ لِنَا رُبِّنَا لِنَوْدُ الدِّلَةُ عُمَّا وَبِهِ مَعْرِفَةٌ فَعُضِبَ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَنَادِي الصَّاوَةُ رُجَامِعَةً فَاجْتَبَعُ النَّاسْعَ لِيُوحُقَّ عَكُنَّ المُنْفِعِ الْ بالمُ عَزِلْهِ فَصِعِ بِدَ الْمِنْمُ بُو وَهُو مُتَعَنِيرُ واللَّوْ لِ مُعْضَمُّ فَيَمِدُ اللَّهُ سُخُنَهُ وَ وَصَالَى عَلَى السِّبِي مِنْ مُنْ يَعِلَي اللَّهُ مَعَلَيْ وَالِهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ

كَاسَفُونُ وَاللَّهِ مَا السَّمَحُ فَيْ الرَّسْوَلُ صَلَّى اللَّهُ مَعَلَيْمِ وَ" إلَّهِ شَيَا وَإِلَّا وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْمُسْرِعُكُمُونَ وَمَا السَّهَاءُكُولِ الْيُؤْمِرِبِهِ وَلَا السَّهَا عِدِرْ بِالْانْسِ المعربي بن الله والمنتقة للمر الما المان وكلا ملك المراد وين والسالا والمان المري المرابعة المريد والمرابعة المرابعة المراب سُينا وَجَعِلُوهُ وَلا اصْفِيتُمْ بِمِ وَجُرِمُونُهُ وَلَقَادِ بِزَلَاثُ بِكُو ٱلْبُ لِلَّهُ وَ جُالِلاَ خِطَامُهُ الْكُوْ الْطَانُهَا فَالْالِهِ لَكُونَ فَكُونُ مَا اصْبِحَ فِيهُ الْعَدَالِ فَيْمَا الفُرُوبِ فَاءِنَّمَا هُوَ ظِلَّ مُعَدِّدُ وَ دِيْ الْيَاجِلِمِعَدُ وَرِد لهُ عَلَيْهِ السَّا الْمُعَالَ لَمُعَدُونُ مِن عَيْمِ دُورُ بِي لَكَالِحُ مِنْ عَيْدِ دويَّةِ ٱلدِّي لَا يُذَك فَا نِهَا دِ النَّا إِن لاسهاد والنَّا إِن اللَّه ولا مرسم المراج المراج والمراج وا المناسبة معداك ووفاح ولا في وموالياب الملابي ولا أوض و الدولا ولا في الدولات والدولا مرون المرابعة من والعنظاد والعامن بدع الخاني ووارثة واله الخاني وزادفة المرابعة واله الخاني وزادفة المرابعة والمرابعة والمراب مرجور ويفروا كالبعير فسنراد دافهر واحض إنادهن واعمالهم المراج وعدد إنفاسهم وخائنة اعيبهم وما يخفي عدوده وموالم مَدُ وَمُسْتَعَفِّرُ هُوْ وَمُسْتَنَوْ دَعَهُمْ مِنَ الْأَنْ مُنْ الْمُولِدِ الْمُعْلِمِ الْمُلْتَافِي

وَلا فِي سُنَّةِ النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَالْهِ وَالْمُدَّةِ الْمُدُكِي الْتُونُ فَنَقِّلُ عِلْمُهُ إِلَىٰ اللَّهِ سُبِعُ مُنْ فَاءِلُ وَالدَّمُنْ عَلَىٰ حَقِ اللَّهِ عَلَيْدٍ وَلِيعِلُمُ أَنِّ يَنِ الدَّاسِخِيرُ عَ الْمُلْرِهِ مُنْ الْذِينَ إِعْنَاسَمُ عَنِي اقْتِمَا مِنْ السِّدَدِ إِلْمُمْرُو الْمَالِمَةِ كَرْدُونُ الْخُيُوبِ أَلَا لِفُرَادُ بِحُمْلُةِ مَا جُهِلُوا الْفُرْسِينُ وَمِثَا الْغَيْبِ رَبَيْ الْمُعْلَةِ حَنِهُ وَسُونِ فَا فَنُصِرُ عَلَى اللهِ المَالمِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ المَا المِلْمُلِي ال وتعالى على قد بعقولك فتحو ته المالية والمالية والتاد دالدك سرا ادُاو سَيْدُ الْأَوْهُ الْمُعْرُوكُ مُنْقَطِعُ قَبُورَيْهِ وَجَاوَلُ الْفِكُرُ الْمُبُوّلُو يَعْمُونُ وَلِيَا الْمُعْرُولُ الْمُبُوّلُو يَعْمُونُ وَلِيَا الْمُعْرُولُ الْمُبُوّلُو يَعْمُونُ وَلِيَا الْمُعْرُولُ الْمُبُوّلُو يَعْمُونُ وَلَا الْمُعْرُولُ الْمُبُوّلُو يَعْمُونُ وَلَا الْمُعْرُولُ الْمُبُوّلُونُ يَعْمُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه الوالي من خطر الوسواس ال بعن عليه ون عيدها سنة و ملكوته وَتُو الْمِيْرِ الْمِيْدُونِ الْمُعْلِمُ مِنْ وَجَبُهُنَّمْ صِفًا بَوْ وَعَلَيْ مَلِي مِلْ فَا الْعُقُولَ عِنْ وَيُعْتُ لَا يُنْ الْحِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْم وهي يجود مفاوي سُرُف العَبُون مُعَالِمَة النوسيني فرجعت راد جُبِهُ فَ مُعْتِرُونَةً لِأَنَّهُ لَا يُنَاكَ بَحُورِ الْأَرْعَلِسُا فِ لَنَهُ مُعْرِفَتِهِ عِنْ ولا عَنْ ظِرْ بِمَالِ الوقِي الرِّوْيَاتِ خَاطِرَة 'وَنَ فَعْدِيْرِجُلا لِعِنْ بِيهِ الذبح أننبك الخاف على عيرمنال أمنتك ولامقدار الجنيدي ليم



الْمُ اللَّهُ فِي الْمُعْنُونِ فِي مُنْ فِي مَمْتِ فِكُرُهُامُ عَلَيْهُا وَلا فِي رُولِياتِ خُوَاطِرِهَا مَحَدُو دُامُصُرِّ قَامِنْهُ فَامِنْهُ فَاحْدُو فَالْحُصْرَ تَقْدِيرَة وَ إِبْرَة فَالْكِطِفِ بَرْد بِيرَه وَوَجَّهُ وَلِوجُهُمْ مَا فَالْمُ يَتَعَدِّبِهِ جُدُو دُمُوْرُ لُبُو وَلِو يُقِصُّوْدُ وَلَا الْمُ الْبِهَاءِ إِلَى عَايْبَهِ وَلَوْ الْمُسْتَصَعِبُ لَمْزُ رادَ أَمِرًا لمُضِيِّ عَلَى أَرَادُ إِلَوْ كَيْفُ وَانْمَا صَدِد بِالْأَنْمُوْنِ عَنْ صَرِّينَةٍ ٱلْمُنْشِينُ اصْنَافُ الْمُ نُشِيّاء بِلارُويّة فِصِيراء لَ النّها ولا فِرْتُحُة عُرِيْزُةً اصَمُزُعَلَيْهَا فَلَا يَجُ مِنْ إِفَادِهَا مِنْ خَوَادِتِ الدِّهُوْ لِولا سَرْيَاتِ اعَانَهُ عَلَى بَيْدُ لِمِ عَيَائِبِ الْأَمْوُرِ فَتُمْرِّحُلْقُهُ وَالْدِعِلَ لِطِاعِبَ وَاجَابِ إِلَى دَعْوَتِهِ لُونِهُ مِنْ وَنَهُ وَيَنُهُ وَيُنَّ الْمُعْطِئِ وَلَا الْمُ الْمُتَلَجِّ فَيَ فَادُ قَامَدُ مِنَ الْمُسْتَاءِ الْوَدُهَا لَهُ حَدِدُهُما وَلاَّمْ بِعَدُولِتِهِ بَيْنُ مُنْضًا وَعِلَى مِنْ دِّهَا وُوصُلِ السِّيَابِ قَرَالْبُهُ الْوَدِّ قَهَا اجْنَا سَا هَنَا اللهِ الْحَدَادِ وَالْمُودِ وَ والأفداروالفرائن والهياءب بدايا خلائف اختصر طنعما وفظرها مينا عَامُاارُادُ وَابْتَبُعُهَا دُهُواتِ فَرُجِهَا وَلِاحِمُ صَدُوعَ الْفِرَاجِهَا وَوَسِيِّ بَيْنَهَا وَيَهِا وَلَا الْمُ ﴿ وَدُلِكُ لِلْمَا يَطِينُ إِنَّمُوهِ وَالصَّاعِدِ مِنْ الْعَمَّالِخُلَقِهُ حَزُونَا مُعْ



الولي الجنف الشيخ فيلا أعبر بن لانتفاق فا ظفر ع الخاب من فنه وَلا يَدِ عَوْ لَ إِنْ فَهُو يَخَالُمُونَ شَيَا وُ مَعْ وَمُمَا الْفُ وَذُ إِلَى عِبَا دُمُلُا وَ مُونَ لا يُسْبِفُونَهُ وَهُمْ بِالْمِرْ مِلْمِمُ الْمُحْلِقِينَ فَيْمَا لَفُنَا لِكُوالْهِ لَا مِرْ مِلْمِمُ الْمُعَالِثُ الْمَعْلِينَ الْمُعَالِقُ الْمَعْلِينَ الْمُعَالِقُ الْمَعْلِينَ الْمُعَالِقُ الْمَعْلِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلِي الْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم الأَوْمَا نَعْ عَلَى وَحَيْدِ وَحَمَّا لَهُو الْيُ الْمُنْ سَلِينَ وَذِ الْيَعَ الْمُرْوِوَ لَفْيْدِ وَعَصَمُهُمُ وَمِنْ وَيُدِ إِلَيْهُمُ فَاتِ فَمَا مِنْهُمُ وَإِلَيْ "عَنْ سَبِي إِمْرُطَانِهِ مِلْكُ وَأُمُدُهُ مُنْ لِمُوالِدِ الْمُوْلِيَةِ وَالشَّحَرُ قُلُوْلِهُ لَوْ الصِّعَ إِخْبَانِ السَّحِيثُةِ عَالَمَ الْمُدَالُولِهُ الْمُدُولِيَّةِ الْمُدِينَةِ عَلَيْهِ الْمُدَالُولِهِ الْمُدَالُولِي السَّحِيثُةِ عَلَيْهِ الْمُدَالُولِي السَّعِيثَةِ عَلَيْهِ الْمُدَالُولِي السَّعِيثَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْه تؤجر ولا أنتُ لَهُ و مؤصر أن الا أمام ولم يوني لهن عقب الليال س والمانيا مرواله نوم السنوكورين المناف المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة الطُّنُونُ عَلَى مَعَا قِدِ لِغِيْرِهِمْ وَلَا تَبُكُتُ فَلِإِجَةً الْأَرْحَ فَالْمِنْكُمْ الْمُلْكُونُ وَلَا تَبُكُتُ فَلِإِجَةً الْأَرْحَ فَالْمُلْكُمُ الْمُلِكُ وَلَا تَبُكُتُ فَلِاجًا وَلَا اللَّهُ الْمُلِكُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَظَمْتِهِ وَهَنِيْتِ جُلِالِهِ فِي النَّاءِ صَدُّوهِ دِهِدُ وَلَوْ تَظْمُحْ فِيهِدِ الوسا وس فتف بوع براينها على فدر وعدمته من من من و فالخمام البَهِ وَفِي عِظْمِ لِلْمِنَاكِ الشَّيْخِ وَفِي قَتَرُ فِ الطَّلَامِ الْمُ بِعَمِ فِمِنْهُمْ الله المُعَنْ عُرُفَتُ الْ وَاللَّهُ الْمُعَنُّو كُونُ مُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فِعِي لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ بيض قَدُ نُفَدُت يَعْ مَعُادِ فِ الْمُوادِ وَ تَحْتُهُا دِيْحٌ لَفِفًا فُهُ تَحْبِسُ هَا



المُنتَكِمُ وَكُ المَبْعُ المَةِ عِبَادِ بِهِ وَلا يُرْجِعُ بِهِمِ الْأُسْتَبِهُمَّا لِي بِلْوُ وَمِطا عُبِعِ إِلاَّ إِلا مُوَادِّ وَالْوَ بِمِدْعَ يُرْمُنْفُ طِعَةٍ مِنْ رَجَارِهِ وَمَعَا فَتِهِ لَا إِ تنعطع اسباب الشففة منهم فينواع جدهدول الاسراها الأنظماع فيونووا وسنيد السعي على جبهاد ورو فلولست فطنول مَامَضَ مِنَ اعْمَا لِعِمْ وَلُوا سَتُعَ خُلُمُوا وَ لِطَ لَنَسُخِ الرَّجَارُ مِنْهُمْ شُغُنًا وجلمه والمر يختلفوا في وبموشر استخواد السيطان عليهر والريقر قَهُمْ سُوْدُ النَّمَّا مُلِهِ وَلا تُولاً هُمْ عِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل الديب فلا افتسه مو اخباف العهم فهذا استراد إبان لذ يف فه مِنْ دِبْقَتِهِ دُيْخُ وَلَا عُرُهُ اللهُ وَلِي وَلَا وَلِي وَلَا وَلِي وَلَا وَلِي وَلَا وَلِي وَلَا وَلِي وَ السَّمُواتِ مُوْرَضِعُ إِفَا بِإِلَّا وَعَلَيْهِ مَلُكُ سَاجِدٌ الْوَسَابِحِ خَافِ الْ يُذَذِادُهُ وَلَهُ عَلَيْظُولِ الطِّلَعَةِ بِرَتِهِمْ عِزْمًا وَتَرْدُادُ عِدَّةُ وَلَهِ بِنَعْ قُلْوَبِهِمْ عُظْمًا مِنْ مُنْ الْمُنْ فِي مِعْدِ الْمُنْ فِي وَعُدِ الْمُنْ فِي وَكُودِ وَاللَّار عَلَ الْمَاءِ لَيْسَ لَا وَصُعَلَى مُو دِ إِمَو إِن مَنْ اللَّهِ وَلِي مُنْسَلِقَةً لِمَا وَلَيْ الْمِنْ الْمَ تُلْتُجِلُّمُ إِنَّ إِنَّا مُؤْلِجِهَا وَتُصْطَعِنُ مُنْفِاً ذِفَا مِنْ السَّاجُهَا وَتُرْفِؤُا دُبُدُ اكَ الْفَوْ لِعِنْدُ لِهِ إِلَى الْمُعَامِلًا فَيْضَعُ جِمًّا خُ الْمَاءِ الْمُتَلَاطِمِ لِنَقِلِ كُيلِهَ وَسَكُونِهِ عَنْ ارْتِمَا لَهُ إِذْ وَطِكْتُهُ بِكُلْكُلُوا وَذَارٌ مُسْتَعْ رَبًّا مِنْ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِينَ

عَلَيْتِكُ النَّفِيِّ مِنَ لِكُبْرَة دِالْمُنْكَ الْفِيةِ قُلِ السَّيْفُ وَعِنْهُمْ السَّحَاكِ عِبَادُ بِهِ وَوْسَلُكُ حَفَائِكُ الْأَيْنَالِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَعْرِفْتِهِ وَقَطِعُهُمْ الله يقال بدالي الوله إلى ولم تنا ود دعبا تعن ما عِنْدُ و العامنة مِنْ عَيْرِهِ قَدْدُ افْوَاحُلاوَةُ مَعْرِفْتِهِ وَسَنْرِبُوْ إِلْكَاسِ الدِّوِيَّةِ مِنْ بطؤل الطّاعة اعتدال طُهُود هِمْ وَلَمْ يَبْغُونُ كُولُ الدَّعْبُهُ النعطارة لأصروه ولااطائ عنهن عظيم الذَّلفة دِبَوْتُ وَعِمْ وَلِوْ يَبُو لِمُنْ لِأَرْعِ إِلْ فِيسَتُحُبِّرُوا مَا سَلَفُ مِنْهِمْ أَفَّا لا تُرَكِّفُ لَهُمْ مِيهِ اللهِ الْمَدِيمِ السَّيْحَانَةُ الْأَوْجُلُالِ نُصِيبًا فِي تَعْظِيعُ حَسَنَا بِعِدُ وَلَوْ يُوالْفُلُاكُ موري الفيهد على طول درو فريهم ولم الخيف دعبا بقي في المواعن مكالم ه دُرِيْمِدُ فَارْ يَجِفُ لِجُولِ مُنَاجَاتِهِمُ السِّلَاثِ السَّنْتِ فِي وَلَا مَلَحَتَّهُمْ وَ اللَّاعَةِ مَنَا حِبْهُمْ وَلَوْ يَتَّنُوْ آلِ وَاحْمِ النَّعْضِيْرِ فِي الْمِرْهِ لِقَا يَعْمُدُ المنافلا المعدوا على عَزِيْهِ فَي اللَّهِ مِنْ الْعُفَلَاتِ وَلَا تَلْتَصُلُّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ المنافلا ومنه هم خدائه السُّهُواتِ قد الجُيْدُوا دَاالْعَرْشِ دُخِيْرَةُ لِيوْم في فَا هُتِهِدُ وَ يُهُمُّونُ إِحِنْدُ انْتِظِاجٌ لَغُونُونِ الْيَالْخَاوُ وَيْنَ رِبُعْبُتِهِمُ

ينود ومنطه في المنظورة بابد ومنز الرسكابد إدهاد المنظامته أوكا عَدِيْ الْمِيْدِ الْمُعْدِيْدِ الْمُعْدِيْدِهِ الْجِنْوْبِ جِدْدُا لَهَا جَنْدِيهِ وَدِفْعُ شَاءًا بِيبِهِ الْج مُنَّالُ مِنْ اللَّهِ الْمُعْدِيْدِهِ الْجِنْوْبِ جِدْدُا لَهَا جَنْدِيهِ وَدِفْعُ شَاءًا بِيبِهِ اللَّهِ الْم فَلْمُا الْفَتِ الْسُعَابُ بِمُرْكُبُوانِيْهَا وَبِعَاعُ مَالْسَعَقَلِتُ بِعِمِ الْحِبِيدِ الْمُعَادِ بِيبِهِ الْعُنَهُ وَلِعَلَيْهَا الْحُرْبِي بِعِمِ مِنْ هَوَ الْمِيدِ الْمُؤْرِقِ النَّيَاتُ وَمِنْ لِأَعْدِ مِنْ الْعَ الْعُنَهُ وَلِعَلَيْهَا الْحُرْبِي بِعِمِ مِنْ هَوَ الْمِيدِ وَلِي النِّياتُ وَمِنْ لِأَعْدِ مِنْ الْمُعَلِّي الجُالِ الْا تُعَشَّابُ فِي الْمُعَالِينَ وَمَا مَالِينَا عَلَيْهِ مِنْ نَعْدَ مِنْ الْعَنْ الْمِنْ الْمُعَالِ الجُالِ الْا تُعَشَّابُ فِي الْمُعَالِّينَ مِنْ مُنْ وَمُنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِّينَ مِنْ الْمُعَالِقِين مِنْ دَيْطِالُوا هِمِوْ هَا وَسَالًا مُعَالِّينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِي مِن دُيْطِارُ الْعِيرُ هَا وَحِلْيَةُ مَاسَتَ كُلِّ الْمِنْ الْوَارِ هَا وَكُفَلَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ د الكَ اللَّهُ اللهُ الم وارد قاللا الخام وحد الفاج في الفاق الم وَا فَامُ الْمُنَا وُلِسَّالِ حِيْثَ عَلَى جُوْ إِدْظِرُ فِعَا فَلَيَّا مُقَالِّدًا وُصَهُ وَالْفَلَدُ عَ امرة مُراخَتُكُانُ الْمُرْعَلَيْهِ السّلَمُ حِيْرَةً مِحْطَقِهِ الْمُرْمِنِينَ السّلَالِينَ الْمُرْمِنِينَ الْم حِنْتُهُ وَالْمُعْتَرُفِيمُ الْمُحْلَمُ وَالْمُعْمَرُ اللّهِ مِنْهَا نَهَاهُ عَنْهُ وَالْمَالِمُ اللّهِ اللّهُ حِنْتُهُ وَالْمُعْتَرِفِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه مَنْ اللّهُ اللّ جنت والنّ عَبُر فِيهِ إلى والوعز النه منها تهامس والموالة المراعد الدر المراعد الدر المراعد الدر المراعد المر أَدْضَةُ بِنَسْرِلِهِ وَلِيُقِبِّيْ الْحُبْنَةُ بِهِ عَلَيْجِهَادِهُ وَلَمْ عُنْلِهِ وَيُعْدَاكُ وَي فَيْضُهُ مِنْمَا يُوْجِيدِ عَلَيْكُم حَبِينَ دُبُو بِيَتِهِ وَيُصِلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَفْرِ فِنهِ بَالِيَّهُ الْمُهُمْرُ بِالْجِيْ عَلَى السُّرِ الْمُ يُدَةِ مِنَ الْبِيارِيهِ وَمُتَكِمَّانِ الْمُولِيَّ وَدُلِحُ رَسُالْمِ يَهِ فَرَبًا فَعَنَ رُبًا حَتَى مَرَّتَ بِنِقِيمًا فَي بِمِلِيَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَدُلِحُ رَسُالْمِ يَهِ فَرَبًا فَعَنْ رُبًا حَتَى مَرَّتَ بِنِقِيمًا فَي بِمِلِيَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ

راد تن علية ملواه إله فالم صبيح بعدام المواجه ساجيا مَعْهُوْدًا وَ فِي حَكْمَةِ الذَّلِ مُنفَادًا إسِيرًا وَسَكِنَتِ الْمُونُ صُلَحِكَةً فَيْ وَ وَاغْتِلَا بُهُ وَ سُوْمِ وَاذَ وَ مِنْ عُنُونَ إِلَا وَوَ وَاغْتِلَا بُهُ وَ سُهُوْجِ الْفُ وَسُبُو وَيَعْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال لِغِبُالِ الْبِيْجِ عَلَى الْحَيَّافِظُ فِي مِنْ الْمُعَ الْعَبُولِ مِنْ عَزَانِمِ عَلَى النوفها وفريقها في سَهُوبُ بِيْدُهَا وَإِخَا دِيْدِهَا وَعَادُ لَكُوكُا تِهَا رَبِّهُ بالرُّ السِّيابِ مِنجُلُامِيْدِ هَا وَدُوْ أَنِ السَّيَاخِيْبُ السِّيعِ مِنْكُوبُهُ فسُطَنَتُ مِنَ الْمُيْدِ إِنْ بِرَسُوْ بِ الْجَيْالِ فِي قَطِع الْدِينِهَا وَتَعْلَّقُهُمْ إِلَى مُتَسُدِّبَةُ فِي حَوْيًا تَحْيَاسَتُهُما وَرُحُوْيِها اعْنَا فُسُهُوْلِ الْارْضِيْنَ وَالْمُوْلِ الْارْضِيْنَ وَالْمُولِ الْارْضِيْنَ وَالْمُولِ الْارْضِيْنَ وَالْمُولِ الْارْضِيْنَ وَالْمُولِ الْارْضِيْنَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْارْضِيْنَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْ الْمُؤْلِلُ الْارْضِيْنَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْنَا فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَا فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَا فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْنَا لَهُ اللَّهِ وَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ فَيْلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ الْمُنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ الْمُنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل جُرِّ الْمُسْمِهُا وَفُسِرَ بَيْنِ الْجُوِّ وَبَيْنُهُا وَاعْدُ الْمُوَّا وَمُسَّنِينًا إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْم حُرَّ الْمُسْمِهُ وَالْمِسْمِ الْمُوْلِينِ بَيْنِ الْجُوِّ وَبَيْنُهُا وَاعْدُ الْمُوَّا وَمُسَنِّعُ إِلَيْهِ إِلَيْ واخرج النها القلفا على تنام مرافقها تأريبع جرو الأروط الولا البَّيْ تَعْتُ وُمِيَاهُ الْعُيُونِ عَنْ رَوَّالِيكُما وَلايْ بْهُاوِل الْاَتْفَالِ ُ دَرِيدَةً إِلَى بَلُوعِهَا مِنْ الشَّالِ لِيا يَا شِئَةً كَابِ عَنْبِينَ مُوَامِّنًا اللَّهِ السَّالِ لَيَا يَا شِئَةً كَابِ عَنْبِينَ مُوَامِّنًا اللَّهِ وتستض رج نباتها المن علامها بعب انبراق لمعجود بالجب فَزُعِمِ حَنَّى اذَ اللَّهُ فَعُتْ لَجُنَّةُ الْمُؤْنِ فِيهِ وَالنَّوْجُ بُرُفَّةً فِي كُوفِهِ

وعَوْمِ بِنَاتِ الْمُرْوَضِ فَعَ الْمِنْ الرِّمَالِ وَمُسْتَفَ رِدُوالِ الْمُجْعَ فَ بِدُّنَى شَنَاجْدِيبَ لِجُبَالِ وَلَعْدِندِدواتِ الْمُنْظِقِيْعِ دَيْلِجِيرِ الْأَوْكَارِوما المُعَيِّنَةُ الْأَصْدِ الْ وَحَصَنَيْتُ عَلَيْهِ الْمُواجِ الْعُتَالِ وَمَا عَنِيْسَيْنَهُ سَدِفَةً لَيْلِ أَوْدُرُ تُعَلَيْهِ مِنْ الْإِنْ ثَمَالِهِ وَمَا اعْتُقَبِّتُ عَلَيْهِ أَطْهَا قُ الدِّياجِيْرُ وسُنِحُ إِنَّ النَّوْدِ وَآثِرُ كُرِ خَطُوةٍ وَجَبَّرُ كُلِّ حَدَلَةٍ وَلِيْحَ كُلِّكُ لِهِ وَ مِنْ عُنْدِيْجُ كُلِّ شَغْمَ وَمُسْتَعَمَّ وَكُلِّ لَسُمَمَ وَمِثْقَالِكِ لِادْرُرُّ فِي وَهُمَاهِمَ حَبِ حُرِينَا مُنْ إِنْ اللَّهُ وَمُاعَلَيْهَامِنَ الْمُرْسَعُ لَمِ الْوَسْاقِطِ وَرَقُوا الْوَقُوارَةِ دُظِفَةِ أَوْلُقُاعَةِ دُمِرِهِ مُصَعَفَةٍ أَوْنَا سِنَكَةٍ خَلِقَ وسُلِلَالَةٍ لَمُ الْحُفَّةُ المن المن كلفة ولا اعترضته ويحفظ ما التلاع من المتر معادضة المحاصد المنظمة المن والمحلفة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظ بالنف د هر عليه واخطاه وعدده ووسعه وعد عد اله وعهد وال فَصْ لَهُ مَعَ نَعْتُصِيرُ هُمْ عَنْ جَنِيهِ مَا هُوَا هَلُهُ ۗ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِّ الْوَصَّفِ الجنيل والتعير أي الكر ير إن فو مل في يو مامور وإن توج فالحدوا مُرْجُونًا لِلْهُو وَقُدُلِبُ كُلُكُوكَ فِيهَا لِالْمُبُحُ بِمِ عَيْرَكَ ولا التَّيْنِيعِ عَلَىٰ حَدِسُواطَ وَلَا أُوْجَعُهُ إِلَىٰ مِعَادِنِ الْخَيْبُ فِهُ وَمُواضِعُ الدِّنْ الْمُ وعَدِلتَ بِلِسَانِيْ عَنْ لَلِ إِلَى إِلَا وُ دِمِينِ فِي النِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُوبِوْ بِينَ ا

حَيِّتُهُ وَبِلَغَ الْمُقْ عَلِمَ عَنْزُونَ وَنَدُّونَ لَا قُدِّدُ الْمِثْنَ ذَافَ فَلَقْرُهُ الْوَاللَّهُا وَسَمَهُ الطِّينِ وَالسُّنَّعَةِ فَعَدَّ لَ فِيهُ الدِّن الدَّاكُ الطِّينَةِ وَالسُّنَّا وَالْمُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللّ ٩ وَمَعْشُوْدِهُا وَلِيَحْتُهُرُ بِلُ لِطَالسَّكُ لَوُ وَالصَّبُرُ مِن عَنِيَةٍ هَا وَفَعِيْرُ كَ هَا تُرْتُ قُدُنُ لِسَعَتِهِ هَاعَتَا بِيْلُ فَا قَبِيهَا وَلِسَالِ مَتِهَا كِوَادِ قُلْ فَا تِعَلِي لَيْ ﴿ وَبِفُرْجِ أَفْرًا حِمَا عِنْكُمُ مِنْ أَوْ الْجِهَا وَخُلِقُ لَا نَجَالُ فَانْظِالُهَا وَعَفْرَهَا وَقَدِّمُهُا وَاحْرَهُا وَوَصَلِ إِلْمُوْبُ أَسْبًا بُهَا وَجُعِلَ خَالِكُ أُوْبُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وقاطِعًا لِمُوارِدُ الْفُرَانِهَا عَالِمُ السِّرْمِنَ فَمَا مُناهُ فَيْمِرِينَ وَمَجُو كَ يَ الماله عن المالي المناف أن وحوالم والمالية المناف وعقيم والمالية المسادي إنها ص المنوف وطاصنته الحيال الفاؤب وغيابات ورود الفيوب وما اضغث لاستنزاؤه منظارخ الاستاع ومطايب الدر ومشاق الفوام وربح الخبيب من المؤلفات والمنس المؤلفات والمنس المؤلفات والمنس المؤلفات والمنس المؤلفات وَ وَمُنْفَسِّحُ النَّهُوةِ مِنْ وَلا إِلَى غَلِفِ الْأَكْمَامِ وَمُنْفَعُ مِ الْوَتْحُوسُ مِنْعِيدًالِ الناك والوديه للافت عبا البعوص بن الموق الانتجار والزيه ومخرز دالا ووراق من الافتال وم حد الائتناج من مسار بي موالا الأصلة ب وناسكة الغيوم ومتلك حمها ودنور فظرالسخانب وَمُتُواجِمُهُ وَمُالِبُتِعِي الانعَاصِيرُ بِدُيْ إِذْ إِلْمُ اللَّهِ الْمُرْتِعِلْهُ الْمِنْ الْمُنظالُ إِسْيَوْلِهَا









الله الخاب المعني عنو المن المن المن المن المواء المواء المواء الموادوه والمواحدة يرطيع الله والنفر أعضونه والماجد الفااللا يَعْضِي اللهُ وَلَفُرْ يُطِيعُونُهُ لُورِدُتُ وَاللَّهِ الرَّمْعُوبُهُ صَالَ فَي بِطُورُ صَرْفَ الدِّيْنَالِ بِالدِّرْيَقِمِ فَانْخُرْمِتِي عَنْفُ رُقُّ مِنْحُرُ وَاعْظِا فِي وَجُلَّا مِنْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَهُمْ فِينَ مِنْ صَالِمَ وَالنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اسناع وبعفرد ووكارم وتعنيد ووانطار لااخرادواب عِنْدَالِلْفَاءِ وَلا اِخْوَانُ بِعَتْ فِي عِنْدُ الْبِلارَةِ بَرْبُكُ الْبِيرِيْدِ إِلَّا الْشَبَا وَالْأَبِل غائب عَنْهُ الْعُالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَنْدُ مِنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَجَادِينَ بُحْدُ فِيهُ الْحَالُ الْوَحِينَ الْوَعِي وَجَي الصِّراب قب الفرَحِيْ عُنْ ابْنَ أَبِي طُلَالِبِ انفواج الْمُرّارُةِ عَنْ فَبِ لِللوابِينَ الْعَلَى لِينَاةِ مِنْ ربِّق ومِنْهَا حِمِنْ بَسِيتَ وَإِنَّ فَنْ لَمُ لَى الْظَرُونِ الْوَاضِحَ الْمُطْلِحُ لَعْظًا انظر واالفال يُنِ بُيبِ الله عَالَوْمُواسَمَتُهُ وَالْبِعَوْ الْرُهُولُانَ عن رجو كرومن في يك وكن بغيدة وكرر في دد ك فاون ليد وافالندة وَإِنْ عَضُوا فَا نَهُصُوا وَلا تَسْبِعْنُوهُمْ فَتَضِلُوا وَلا تُتَادُ حُرُّوا عَالَمُ فَتَهْلِكُوا لَقُدُوا يُثِ أَصْحَاب عَنْ يَدِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَهَا أَدْى اُحدُّامِنْ حَنْ لِسَبِهِ هِمْ لَقَدْ كَالُوَّا يَضِعُونَ شِخَتًا عَبُدًا

ٱلكُوْالْمَةُ وَمُمَّا أَفِي السِّلَامَةِ قُبُ حَرِفَ يَجُوفُ الْفِيدَةُ إِلَّا بُوَارِو يُنْبِينَ الْمُع ٱلِمَةُ الْا الْمُعَالِدِ وَ فَاللَّهُمُ الضَّعَا بَنُ وَاجْلِفَا وَبِهِ النَّوْ الْفَ الْفَرْبِهِ إِخْوَالًا وَفُرْ قَ بِمِ الْخِرَالِيَ الْمُعَدِّيهِ الدِّلَّةِ وَالدِّلِّ وِالْمِرْةُ كُلُومُهُ بَيَاكُ وم من المراج الم المراع المرابع المرابع المن المؤوث الخدة و وهو له بالمرصاد على ما وجلو المرابع والموضع و و الله السَّا السَّالَةُ مِن صَلَّالِ وَيُقِدُ الْمَاوَ الَّذِي نَعْسَى بِمُلِّهِ لَيَظْهُونَ هُولاء والمسامام العوم عليه والشري المنافية الاسارا الحق من المن والمنافعة ورورارس الناجر الناجر لطاجبهم وإنظار كرعن بعق ولفنواص المناجر الانمند مِن حِنْ اللَّهُ عَالَى مُعَالِمُ النَّالَةُ الْمُعَالِينَا وَاصْبُحُ لِلَّهُ الْحَافِ خُلُورُ عِيدِي الشَّافُ وَاصْبُحُ لَا الْحَالِينَ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل المُعَادِ فَالْمُنْفُ وَوَا وَاسْمُعَنْطُونُ فَالْمُنْسُمُعُوا وَ دُعُونُ فَالْمُنْسُمُ وَالْمُنْسُمُ وَالْمُنْسُمُ عُونُ الْمُنْسُمُ عُونُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْدُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّالِي عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي لِلللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّالِي لَل مراجعتم وجفرا فالولسنجين والانصف فالمختف لمخرف لوتفنهاوا السفود لكفياب وعبيب كانوباب إيان اعليح للخصو فتنفر دوك منها واعظام ورود بالمؤعظة البالغة فتف وونعنها واختصر على على العند البعني فيا النعني على اجرو وكي حتى اراحي منف رقبي الاحك التنجع فالدي البصار وتغنا دعون فضاع فالمالوا فومندوغذوة وَلَوْجِعُوْكُ إِلَيْ عَشِيَّةً كَ كُلُورِ الْحَبِيِّةِ عِبُوْ الْمُقِوِّمِ إِنَّهَا الْمَاهِ بَقَّ

his file was download

عَدِيدَ مَا فَاء نَمَّا مَعَلَ الْمُرْوَمُ مَا لَهُ السَّفَ وَإِسْ الْمُوالْمُ مَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ قُطِعُون والمُوّاعِلَمُ فَكَا فَكَا اللَّهُ مُن قَلْ الْمُوْن و كُرْعَتَ لَكُ وكالْ الْغَايْمِ النَّيْجَرِي الْبَهَاحَتِي بَالْغَهَا وَمَاعِنِي الْنَكُونَ بُعَا وَمَلْ يُؤُمُّ لَا يَعْدِيدُو و وَطِالِدِ عِنْدُونِ يَعْدِدُونُ فِي الْدِينِا حَتَّى يُعَادِقُها عُلَا تَعْلِي فَسُوْ أَرْفُيْءِ إِلَّا لَيْ نَيَا وَفَخْرُهَا وَلَا تَعْبُو إِبْرِينَتِهُا وَلَعِينِهِا إِسْمَ ولا بجنزعو امن ورايها وبوسها فاون عن ها وفي والالفاف الدافة وزينك فا والجينه بالى و والدوضر الافاويوسها الدينايد وكالم ملة رفيفا الكانتيقاء وكأتبئ بنقاالي فلآء الالبس لكث في الماداكا وراين مُزْدُجُونُ وَفِي إِبَاءِيكُمُ الْمُوفِي لِينَ تَبْصِيرِةٍ وَمَعْتَيْمُو إِنْ الْمُنْتَاتُ تُعْقِلُونَ الوَّلَوْ مُن وَالِي الْمَا صِينَ مِنْصَعَى لِلْمِينَ جِعُولَ وَالْكَاكِفَ الْبَاقِيْتُ لِأَيْبَقُوْلُ الْوَلْسُتُ مُو لَا وَالْقَلَ الدِّنِيَا يُمْسُونُ وَيُقِيمُونُ عَلَا لَوْ السَّفَى فَيُسِتْ يَبُكُنُ وَاحْرُ لِعُرْتِي وَصَرِيْعٌ مَنْتَلِي وَعَالِدُوهِ يَعُودُ وَاحْرُ بِنَعْشِتُ بَحُودُ وَطِالِتِ لِلدِّ نِهَا وَالْمُوْتُ يُطَلُّهُ وَعَافِلٌ وَلَيْسُ يَخْفُو إِعْنُهُ وَعَلَى الزَّالْمَا ضِيْمًا يُعْضِ الْمَا فِي الْمَا فَادْ كُرُوا هَادِمُ اللَّهِ أَبُّ وَمُنْجَعَ الشِّمُوابُ وَفَاطَّحُ الْمُنتِيَّاتِ عِنْدِ النَّا وَرُوْ بلاعتال الغبيت م واستعينوالله على ذا وواجر حبت والانتفا

قُدِبَاتُواسِجٌ بًا وَقِيامًا يَوْاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِ وِمُدُودُودِ وَ يَقِعَاوُنَ عَلَىٰ مِنْزِلَ الْجُنْدِمِنَ دِكُرُهُ مُعَادِهِمْ كَأَنَّ بَيْنَ اعْيُنِهِمْ رُجِبُ لِلْعَزْك مِن خُلُولِ سَجُودِ لِعِدْ إِذَاذَ كِرَاللَّهُ سُعُنُهُ وَتُعَالَى المُمَاكَ اعْيَنْ لَعَمُوحُتَى يَجُرِي مِلْ الْمُعْمَدُ وَمِادِ وَإِكْمَا يَمِيْدِ النَّيْ رُيُومُ الرَّبِحُ العُاصِفِ فُ قَامِلُ الْحِقَابِ وَرَجَالًا لِلثُوَّ أَبِ وَمِنْ كُلَّ مِلْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لا يُؤَالُونُ حَتَّى لا يَبْتَعُوا لِلهِ عَنْ يَمَا إِلَّا اسْتُ إِنَّهُ وَلا عَقْبُ اللَّه حَلَوْهُ وَحَتَّى لاَيْنِي بَيْتُ مَدِدٍ وَلا وَيُرْ إِلَّا دَخَلْ ظَلْمُهُ وَوَ لَوْ الربه عَيْنَهُ وْ نَبَالِهِ سُو ُ رُعْبِهِ وْ حَتَّى يَعُوْمَ الْبَالِيا لِي يَكِلِيانِ بِالسَّكِينَ مَ رلد يَنْبُو وَبَالِكِيبُكِيْ لِدُنْهَاهِ وَحُتَى نَصُوْنُ نَ نَصْوَرُ أَلْحَبِكُومِنَ لَحَدِ هِمْ لَنُصْرُهُ الْعَنِدِمِن سَيت به وإذا سَعِدُ الطِّاعَةُ وَا دُاعًا ب الفيل به و حي يدون العظيد و فيها عينا والمتسكان بالله ظلًا فالنا فاحمر الله بعايية فاقتبلوا وإن ابتليت فاصروا فالالفا رفية لِلْمُتَوِّيْنِ مُنْ خُطْهُ لَهُ عَلَيْهِ السَّالَ يَعْبِينُ وَعَلَيْهُ السَّالَ عَنِينَ وَعَلَيْهُ النَّ وَنُسْتَعِينَهُ مِن الْمِوْلَاعَلَى مَا يُلُوْلُ وَنُسْلُ الْمُعَافَاةُ مِن الْمُولِدِيلِ كَيْنَا لَيْنَا وُلُوالْمُعَا فَاهُ فِي لِأَ بَدِ إِن أَ وَصِيْحَرُ بِالرَّفْضِ لِفَنِهِ الْبَيُّا النَّادِ لَهُ لَا يُحِدُ وَإِنْ لَا يُحِدُ وَإِنْ لَا يُحْدُ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ الْمُعْدِلِيةِ لِانْجِنَادِ لِانْ وَإِنَّا لَيْهُ لِحَدُولًا



الك بنب ولمر الدين دكين وكين المروم و قال دول التكام وفرارية الركان كالرمين فرسي والقرار كالتوقيق والمتراج المتحام والتركيز الترقيق والمتراء والمتحد والمتحدد والمتح

رن سالهٔ فران بر می می دون من بنین او معدم ما می ای ای ای دون مِناعَدُادِ بِخِيهِ وَإِحْسُانِهِ وَمِنْ لَحِيْدِ كُنَّ الْكُنْدِينَةِ النَّاسِدَةِ عَ لَكُلُةً فِصَلَ وَالْنَاسِطِ فِيهُوْ بِالْجُورِ يَعِلُهُ تَكُمُ بُوهُ فِي جَمِيعِ الْمُوْدِي وَلَسْتُحِيثُهُ عَلَى بِعَا يَهُ حُقَوْقِهِ وَلَشْهُا الْكِ إِلَهُ عَيْنُ وَالْ فَحُمَّدُ اعْبُدُهُ وَدُسُولُهُ وَالْسَلَّهُ بِالْمُومِ صَاجَّعًا وَبِدْحُرُو نَاطِعًا فَاوُدِ كَي الْمِينُا وَمَعَى رَشِيْبُ الْ خَلَفْ فِينَا رَايِعُ الْحُقّ مِن يُعْدِينَهُ مَا مِرُونُ وَمِن تَعُلُفُ عَنْهَا دُهِنَ وَمَن لَذِمَهَا لِحُقُ دُلِهِ لَهُمْ مُحِمِّتُ الْكَلَّامِ ؟ بَطِي الْقِيَامِسُ ويُعِ ادا قام فاددا النَّو النَّفِي لَهُ رَفًا يُكُمَّ وَاسْتُ وْ نَدُ إِلَيْهِ بِا وَصَا بِعِيكُو جُاءُهُ الْمُونَ فَ فَدُهِ مُ لِلِّهِ فَلِيدَةُ الْمُعْدَةُ الْمُعَدِ المن آب المن المهارة المن من المن و المن و المنه بالأصار بعلى جاءة المؤث فل هذه به فليطنع الخدة المؤث المؤث فل هذه المن فليطنع الخدة المن آب المن فلا المن فلا المن فل المن فلا المن المن فلا أنه المن فلا أنه المن فلا أنه المن فلا أنه المن فلا المن فلا المن فلا المن ا الجدى قَالِمُسَيِّهِ وَتَنْبُكِ الْمُخْتِرِي فَتَرْجِعًا حَتَّى ثَنْبُكَ حِيمًا الله النَّمُولُ الْفَحْمَدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ لَكُولُ الْحَوْمِ السَّمَاءِ ادُ الْحُولِي يَخْدُ كُلُهُ كُنُونُ فَكُمَّا وَنَحْوُ فَدُ تَحَامُ لِثُ مِنَ اللَّهِ لِيُكُمِّرُ الصِّنَاكُةُ وَأَلْوَا لَامِمُ الْحِنْدُ ، يُامِلُونُ وَمِنْ الْحَرْبُ فَي تَشْبُ لِ عَلَا فِي الْمَالُ جِم الْمُرْقِ لَ فَتَلِّكُو الْوَالْ وَالْمَاتِ الْجِدِ الْمُدَالُةِ الْحِدِ المعالمة وحب الااول له وبانجوتيم فحب الااجوك

وَلَفَى إِلْمُوَّاء جُفِلُا الْمُرْبَعُوثُ فَبُدُهُ فِإِنْ مِنْ أَبْعُضِ الرَّجُ إِلَى اللَّهِ سَعْتُ لَعُبُدُ الْمَدُ اللَّهُ إِلَى نُسْمِ جَا يَرُاعَى فَصْبِ السِّبِيلِ إِلَا مِكَا يفيرد إندان درعف الدونياع الوال عزب الأتوال كَائْنُ مُلْعِبُلُلُهُ وَإِجِبُ عَلَيْهِ وَكَائِنَ مَا وَتَى فِيهِمِمْ إِنْ ظُعِيْنَهُمِ فِيكًا وَدُلِكَ دُمُالُ لا يَجْوُ افِيْمِ الْآكُلِيِّمُوْمِنِ نُوْمَةٍ أَرْسَبُهِ لَوَالْمُونَ فران عاب لويفيعيد الوالك عضارية المندى واعلام الترك ليسوا بالْمُسَارِيةِ وَلا بِالْمُدَالِيةِ عِ الْبُدرُ وَالْبُكُ يُعَنِّحُ اللَّهُ لَهُ إِلَا الْمُدَالِينَ الْبُعْدِ ويُحْرُفُ عَنْهُ وضَرّاء لَقِمْتِهِ الْمُفَاالْمَاسُسُمَا وَعَ لَيُحْمُونُ مَالُ يُصِعُهُ وَيُولُولُهُ سَلَا وَكُنَا لِمُعَنَّا وَالْوَالَاءِ بِمَا فِيهُ وَإِنْفَ النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ فبذاعاد كومن ل بجؤن عليص ولايفين كمؤمن ان يبسليكم وَقُدِقًا لَجُلِ مِنْ قَالِدِ إِنْ يَعْ دَرَاجِهُ اللَّهِ وَاللَّمَا مُنْتَلِّمُونَ فَيَ قَالُ السَّرِيِّ فَرَضَّ اللهُ مَعَنَّهُ أَمَّا فُولُهُ عَلَيْهِ النَّالْمُ كُلَّ مُوْمِرِ فَعْمَةٍ فَاءَنَّمْا الْدَادِيهِ الْخَامِلُ الدِّ كُوالْفَلِيرُ السُّرَّةُ النَّسَارِيخَ جَنْعُ مِتْمَا حَ وَهُوَ الْدِي يَسِينَ يَنِ النَّاسِ بِالنَّسَادِ وَالنَّمَا يُووَالْمُذَالِينَ جُنعُ مِدْ يَا يِع وَهُوَالَّذِي إِذَاسِهُ إِخْبِرِ وِبِفَاحِشْةِ أَدُ اعْفُا وَ لَوْ وَبِعَلْ وَالْبُ ذُنْ جَنِعُ بُنُ وَرِ وَهُوَ لِلَّذِي بِحَدْثُرُ سَفَقَهُ وَيَلِفُو الْمَنْطِفَةُ

حِبُ لِنْدُمُنِهُ مُوْضِعًا وَلِنْسُ مُتَنْمَعًا مِنْهُ اللَّيْوَ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُوادِدُ لَهُا دَايَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللّّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلّ مرحولة عند إها قاديد هاو عهد هار النها اهلها فود سرينا كَلِّبُهُمْ فَلِيلٌ سُلِبُهُمْ يُحَاجِدُهُ عُدُكُ اللَّهِ فَوْمِوْ الْإِلَّةِ سَعِلْبُ لَلْتُلْبِرِثُ وَ الْأَنْ وَجَهُو لُونَ وَفِي السِّمَاءِ مَعْدُو فُونَ فَوْرُكُ لِلَّهِ الْمُمْرَةُ عِلْدُ دَلِدُ مِن جَلَيْنِ مِن بَرِّرَاللَّهِ لَا دَيْجِ لَهُ وَلاجِسٌ فَ سُلْبُ عَلَيْهُ الْعَلْدِ بِالْمُوْتِ الْأَكْمَدُ وَالْجُوبِ لَا يَعْنِيرُ وَمِنْ حَيْبِاتِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ النظرة الالدينا كظوالر العدين فيها الضاد فيزعنها المفرونين عَادِنُهَا وَاللَّهِ عَمَّا عَلَيْ لِيزِينَ اللَّا وِي السَّاكِنُ وَتَعْيَعُ الْمُعَرِّفِ لَأَمِنَ كُايْزَجُ عَافُولِي مِنْهَا فَادَدِينَ وَلَا يُدِدئ مَا هَوُ السِمِنْهَا فَيُعْتَظُرُ ﴿ مِنْ وَوَدُهُ مِنْ مُؤْمِدُ بِالْجِنَّانِ وَجَلَّانِ الرَّجَالِ وَبِهُ إِلَّا لِصَعْمَدِ وَالْوَهِنِ وَلَا تَعْدُ نَصْرُ كُنْدُة مُمَا يُجْدُ الْمُعْ الْمُحْدُ مِنْهُما لِعِلْمُ مَا يَصْدُ وَمِهُما لَحِمَد اللة المرال تفطر فاعتبر وابمنوفا وفضر فكان ماهنو كَالِكُنْ مِنَ الدِّنيَا عَنْ فَلِي لِلهُ يَعِنْ وَحَا وَنَ مَاهُو كَالِنَ مِنْ الْحَرْةِ عَمُا قِلْتِ لِلْ يُزُلُ فَكُورٌ مُعَدِّوْدٍ مُنْعَبُونُ كُلِّ مَتُوفِيَّةً الْ 

وَلَيْنُهِ ظِلٌّ مَمْدِوْدُ النَّاجُ لِمَعْدِوْدِ فَالْأَرُّصُ لَكُمْ شَاعِيْرَةً وَالْبِدِيْكُ رفيها مبسوطة والبرى الفياد فاعتنظى مصفوفة ووسيو فالمستو فالمستو عَلَيْهِ مِسْلَظَة وسُبُو فَصَرْعَنَكُمْ مَعْبُو صُعُ وَالْحُرالُ لِكُلِّ جُرِمِ لَا بِدُا وَلِكُلَّ حَقَّ طَالِمًا وَإِنَّ اللِّي يَنْ يُعْ جُمْ مُنَّا كَالْمُ الْحِيدِيْنِ حَقَّ تَعْسِمِ وَهُوَ اللَّهُ الدِّكَ لَا الْجِهِدُهُ مُنْ طَلَّبُ وَلا يَعُوْنُهُ مَنْ هَرُبُ فَا وَفَيْهُمْ لا لُتُو بابخي المنتف عملا فليتول لتغرفينها يع البرك عير لا وفي دارعد ولان الإلنَّ النَّصْرُ الْمَالِمُ الْفُعُدُ عَدْ الْحُيرُ طُوْفَةُ الْالنَّ اسْتَعُ الْاسْمَاعِ مُاوَعُ النَّدُجِيْرُ وَفِيلُهُ ابْقَا اللَّاسُ اسْتَصَارُ وَامِنْ مُعْلَمُ مِعْبَاجِ واعظ مُتَعِظ والمناخوا من صفوعين الدو ويت من الحدد المرا عِبَادُ النَّهِ لَا تُرْكِنُوْ الْحُرِي الْمُحْدِرُ وَلَا شُعْنًا دُوْ الْمِدُ لَعُوْ الْحَدْرُ عَادِنَ النَّادِ لَرَبِهُ ذِ المُبَرْزِلِ عَادِ لِيسْمُ الجِرْمِنِ هَا إِذْ يَبْعَدُ الرَّدُونَ عَلِ طُفِرهِ مِن وَضِعِ المَامونِ فِي الْمَاكِ الْحَدِدُ الْمُحَدِدُ الْمِدِيدِ ال يُلْفِقُ ظَالِمُ يُنْفِقُ وَيُعْرِّدُ مُالِمُ يَنْفِيادُ فِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْ لَشْعَوْا راني من بلايشنكي شع و كان الولايتكي شخو كرد ومن ينقص براكم فافدُ البُومِ لِيَصِيدُ إِنَّهُ لَيْسَى عَلَى لِلْ المام إلا مَاحِمُ لَ مِن المَوربِيِّم الانبلاع والموعظة والاجتفاد والمنتصفة والانجاد المقتة

ووزخ فطينة أوعليالك وفك نعكرم مختاد ما يخلاف ملاه الدوالة المَّابِعَ إِفَاءَ لَ اللَّهُ سِيعَنَا مُرْتَحَتَ مُنَّا اصْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَيْسَ الْحَدْ مِنَ الْعَرْبِ يَقْرُاوْ كِنَابًا وَلَا يُذِّعِيْ بُنُو فَ وَلَا وَحَيًّا فَعَا تُلْ مِنْ لَطِّلْعَة مَنْ عَضَاهُ يَسُوْقُهُ مِنَا مِنْ إِنْهِمُ وَيُنَادِدُ بِعِيدًالسِّلِعُهُ الْتُنْولَ ربعة يَعْ الْحُرِيدُ وَيُقِيدُ الْحَيْدِينُ فَيُقَدِيمُ عَلَيْهِ حَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ يَنَّهُ إِلَّهِ هَالِكَ الْاحْبُرُ وَبِيهِ حَتَّى إِذَا هُرُمُنِّهَا تَمْرُ وَبُوَّا لِمُعْرَضَلْتُهُمِّ فَا مَشَرُادُتُ رَجُامِنُ وَاسْتُفَامَتَ فَنَا نُعْرُ وَابْدُ اللَّمِ كَمُ الْمُتَ مِنْ سُافَتِهُا حَتَّى تُولِّتُ رَكِيدُ أُفْرُهَا وَاسْتَوْسَفَتْ فِي قِيادِها مُامْعُفْتُ المرام المرابع المنظمة والمحت والمحت والمحت والمنطقة المتعلية المتعلية المتعلقة المت المناعبين المنظم خير البرية طِعْلُ وَالْجِبُ فَالْمُ الْمُعْرَبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ اللهِ وَالْمُورِدُ المُعْرِبِ اللهِ وَالْمُورِدُ الْمُعْرِبِ اللهِ اللهُ وَالْمُورِدُ اللهِ اللهُ وَالْمُورِدُ اللهِ اللهُ وَالْمُورِدُ اللهِ اللهُ وَالْمُورِدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ نويهم أيا اله المواد المكنت من نفاج اخلافها الامن بعب وما د في ها المالية خِطِامُهُ وَلَيْنًا وَجَنِينُهُ عَنِطَادُ حُرّامُهُ عِنْدُ أَقُو لَيْ إِنْ لَهُ البت في المُخْفُودِ فَكِلالْهُ الْمُويْدُ الْمُعْدُرُمُو جُودٍ وَصَادُ فَتُمُولًا

منعَد لِكَ وَاجْرُومُ مُعَدِّفًا لِللَّهِ الْخُيْلِمِنْ فَعْلِكُ ٱللَّهِ وَاعْلَى لِلْإِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِنَاءَةُ وَاحْرِمَ لِدُيْكُ نُوْ لَهُ وَشَرُفْ عِنْدُ حُمَيْرُ لَهُ وَالنِّهِ الْوَسِيْلَةُ وَاعْظِم السِّنَا وُوالْفَصِيدُ وَاحْتُ وَلَا فِي وَمُرْتِوعُ بُرُحُوا إِلَا وَلَا الدِمِيْنِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَ وَلَاصًا لِيَنْ فَلَامُفَتِوْ بِينَ عِنْهِ اللَّهِ الْمُعَالِدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِي الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلْدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمِعْلِي الْمِعْلِدِ الْمِعْلِي الْمِعِلَّدِ الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِقِي الْمِعْلِقِي الْمِعْلِي الْمُعِلِدِ الْمِعْلِي الْمِنْ الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِ مِحْدُ أَمْنَةُ اللَّهِ مِنْ لَهُ أَبْكُرُمْ بِهَا إِلْمَا وُولَى وَتُوْصُلُ بِهَا جِبْرَا لَكُمْ وَلَعُظَّمُ لُوْ مُنْ لَا فَضْلَ لَكُونِ عَلَيْهِ وَلَا يَدِ لِحُدْمِعِنْدُهُ وَيَفَا يُحْدُمُنَ لَا يَعْلَقُ لَحُ وَلِهِ سَطِوَةٌ وَلَالْطُرْ عَلَيْهِ إِمْرُةً وَقُدُ تُرُولُ عُهُو دُاللَّةِ مُنْقُونَ اللَّهِ مُنْقُونَ اللَّهِ فَلْا لَغْضُبُوكَ وَانْتُرْ لِنَعْضِ مَورًا بَاء مَلْ اللهِ مَعْدِ اللهِ المُونِ اللهِ عَزِّ وَعَلَا عَلَيْتُ مُرْدُ وَعَنْصُرُ تُصَدِّدُ وَالْبُحِدُ وَالْبُحِدُ وَلَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ الظلمة مِنْ مُنْ لَبِسِيرُ وَالْعَيْمَةِ إِلَيْهِمُ الْرَحْتُ عَيْدُ وَالسَّلَمَةُ الْمُوْدُ الله في البريمة بالشبه الشبه السيدون عالسه والمراللة لَا لُوْفُوْ قُوْ حَمْوَ تَحْسَكُمْ كُوْفِي جَمْعَكُوْ اللَّهِ لِشَرِّ لِوَمِهِ فَمَرَّ ومن خطبة له عَلَمُ السَّرَ الْمُ الْمُعَنِّ مِنْ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ مُعَنِّ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعْلِقُولِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَلِّقُولِ الْمُعَلِّقُولِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّذِيلُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمِ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعِلَّمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعِلّمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّ واعداد اهرالشامر وانتخر لها مبغرالعرب وأروب الشروب لاالتبام والانف المفارد والسنام الانعظر ولفرشها وأولى صدورى

وَإِفَامَةُ الْخُدُودِ عَلِي صَسْتِحَةِنَا وَإِصْدَادِ السَّفَهُمَ لِعَلَىٰ الْعَلِمَا فَبَارِدُو العِلْمُ قَيْدُ لِيْنَ مِنْ مِنْ فِيزُ لِأَنْ لَشَاخُ لُوا بِالْمُنْفِيدِ مِعَ مُسْتَثَالِ العُلْمِ مِنْ عِنْدِ الْمُولِّ وَالْمُواْعِنِ الْمُنْكِرُ وَتُنَاهِ وَاعْدُ فَادِنَمُ الْمِرْسُعُ بِالنَّعْ يَعْدُ النِّبَّاهِ وَمِنْ حُجْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّالُمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ اللّل ورو الانقلام فسَمة وسُوالِعُه إلى ورده واعد الكالف على من عالمنه فَيْعَالُهُ وَالْمَثَّا لِمِنْ عَلِيْقُو وَسُلْمًا لِمِنْ جَالْمُ وَبُرُوهِا إِلَا لِمِنْ تَكَالُونِهِ وَشَاهِمُ ا لنخاص به والور المراستطاويه وفقا المنعظ والما المنتخب والمنة للانتفاق من ورا من المنافق المن صَدِّقَ وَتِفَتَةٌ لِمَنْ وَكُلْبُ وَدَاحَةً لِمَنْ فُوْضَ وَجُنَّةً المن صَبَرَ فَهُوا بَلُهِ الناهية والفخ الولائخ مستروف المنارمسبرو الجؤاد منضئ الماريخ كريوالفضارد فيع العاية جامع الدلية فيثنا فشرالسته فالمرتف الفرسان التَّقدِ بَنْ مِنْهَاجُهُ وَالطَّالِي السَّمْنَا رَهُ وَالْمُونِ عَا يَفُهُ والدنيا مِضَادة والعيامة حلبنة والجنية سَبْعَتُهُ وصيه عِدْ ذِحْدِ النِّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِحْظِيّ اوْدِي قَلْمُ الْفَالِسِ وَاللَّهِ عَلَيْ إِلَا إِسْ فَعُوا مِينَكِ الْمَامُونِ وَشَهِيْهُ لَا يُؤْهِ الْهِ يَرْفُ الْمِينَةُ فَالْمِينَةِ ولفنة مطاع الجوفة ودسولك بالجن بحمة اللهم اقتسم لامقسكا

وَطَهُرَبُ الْعَلَامَة لِمُتُوسِّتِمِهُما لِيَ الْالْوِلْ الْمَاكُ إِلَّالَ وَالْحِ وَالْوَاكِ بلااشبان ونساك بلاصلاح ونجالا بلاادباج وانفاظانوت وسُنُودُ اعْنِيْنَا وَالْطِرَةُ عَنِيا وَسَامِعَةً صُمًّا وَالْطِعْةُ بُصَّمًا وَالْطِعْةُ بُصَّمًا صَلالَةِ قَدْ عَامَتْ عَلَى فَجَلِّبِهُمَّا وَتَعْرُ قَتْ بِشَحْبِهَا تَحِيلًا مُ يُطَاعِها ويخبط على المنظف خادج من المل فالمدعلي المنظلة فالم ينفى بؤمر نما من من المنهالة المتدرا و نقاطة النف صنة الْعِجْمِ لَعْرُكُ وَعُرْكُ الْأَرْدِ رِبْرِ وَ تَلْزُوْ سُعَوْ دِوْسُ كَاكُمْنِهِ وَ اللَّهِ الْمُ تُسْتَغَلِفُ الْهُ وَمِنْ مِنْ يَنْتِ مُنْ الْمِتَعَ لَاصَ الْجَلِيرِ الْحُبِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فَ منتن مؤويل ابن أو فوي بالرا المذاهب والدي بعير الخياب ومن وعُنه عُدي الكواد ب ومن إن الويون والتي وفعون المكر المولية المراج والمتراعينية إياب فاستعفوا من المابيت والخصِّرُ وَأُوَّا لَكُوْ بُكُورُ وَالسَّنَّيْعِ خُلُوا إِنْ هِنْ عَلَى كُنَّ وَلِيَصْدُونَ إِلَهُ ا الفلَّهُ وَلِيجَهُ مَعْ شَمْلُهُ وَلِيحُ صِوْدِ هَنَّهُ فَلْمَدُّ فَلَوْ لَكُولُولُ لَحَمْرًا لَا تَعْرَ فَلْقَ لَحُزُلُ وَقُرُفَهُ قَرْفَ الصَّنْعُةِ فَحِنْدُ إِلَا إِذَا الْبَاحِ الْمَارِخِذَهُ وَرَحِبُ للبُ هُلُ مُرَاكِبُهُ مُعَظَّمُتِ الْطِاعِيَةُ وَقَلْتِ الدَّاعِيَةُ وَطَالَ الدِّهِ صِيَالُ السَّبِيجِ الْعَقَّوْدِ وَهُذِكُمْ فَنِينِ لِلْبُعِلِ بَعْ بَطْنُو مِنْ

أَن وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُورِي يَعْدُونُ وَنَمْدُ لَمَّا خَالِ وَلَوْ وَتُونِيلُونَ اللَّهِ لَهُمْ وَعُن وَا ع وجر رقوص كما أو الو كرو حسّا بالبّعال وسنجن و الاتعاج تؤكف الولاهن الخزيمة كالأبلا الفيغر المنظرة درة ترتمي يجزيا صما ويوادعن موار دِهَا وُمِرْ حُجُلِيهِ لَهُ عَلَيْهِ السَّالُولِ وَمِنْ الْحَالِمِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِ لَلْمُعِلَمِ لَلْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمِلْمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِم وَالظَّا الْمِرْلِولُولِهِ وَمُعَالِبِهِ خَلْنَ الْعَلْقِ مِنْ عَبْرِدُ وَلَيْدٍ إِذْ كَانْتِ الدِّولَا كَا تَلِيْتُ إِلَا يَدُوى الضَّاءُ وَلَيْسَ بِدِي صَمْ يَرْ فِي أَنْسِتُ وَ فَ فَ عِلْمُهُ الطِنعَيْبِ السِّنزاب وَالْحَاظِرِ فِي وَصِعُفَا لَهِ السِّهُ وَالْحَاظِرِ فِي وَصِعُفًا لَهِ السِّرةَ وَالْحَاظِرِ فِي وَالْحَاطِرِ فِي وَالْحَاظِرِ فِي وَالْحَاطِ وَالْحَاظِرِ فِي وَالْحَاطِ وَلْحَاطِ وَالْحَاطِ وَالْحَالِ وَالْحَاطِ وَالْحَاطِ وَالْحَاطِ وَالْحَاطِ وَالْحَاطِ وَالْعِلْ فَالْحِدِ وَالْحَاطِ وَالْحَالِ فَيْعِلْ وَالْحَاطِ وَالْحَالِ فَيْعِلْ وَالْحَاطِ وَالْعِلْمِ وَالْحَالِ وَالْحَاطِ وَالْعِلْمِ وَالْحَاطِ وَالْحَاطِ وَالْعِلْمِ وَالْحَالِ وَالْحِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْمِنْ عَلَيْكِ وَالْعِلِي وَالْحِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحَالِ وَالْحِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْمِلْعِلْمِ الْمِنْ وَالْحِلْمِ وَالْمِلْولِ وَلِي الْعِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِ وَالْمِلْمِ وَلْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِي من من الله بعد المراكبة على الله عليه و المراف من شَجِ عَنْ الْمُ نَبِيلِ وَمِشْفًا وَ الضِّبَاءِ وَدُو البِّوالْعَلْيَاءِ وَسُدَّةُ وَالْمُظَّا وَيَ ومُصَارِيعِ الظُّلَمْةِ وَيُنَابِيعِ لِلْحَنْمَةِ مَنْ الْمُعَالِمِينَ دُوْالْهِ بطبته فذاخط مراهمة واحمى واسمة لطغ من والدحيث الخاجة المنع من قلوب عمية والدان صل والسِّفة بالرُّ مُنتُبِّع بدواله مُوَاضِعُ الْخَفْلَةِ وَمُوا طِنُ الْحَيْرَةِ إِلَيْنَا يَصِيْنُوا بِالْطَوَا بِالْحَلَمَةِ لِلْكُمْ وَلَدُ يَعْدُ مُو الرِنَا وِالْحُلِوْمِ النَّا فِدَ فَ فَعُدُ فِي وَإِلْكُ كُلَّا أَنْفَامِ السَّا فِيَةِ وَالصِّيْوِ الْفَاسِيَّةِ قِدِ الْجَابِبُ الْمُ الْبِي لِانْفِرِ الْفَالِيْفِ فَدِ الْجَابِبُ الْمُعَالِدِ ووضحت مخت الحق لخا بططا واسفر بالسّاعة عن وجهما

وانت المؤعد لامتهامنك بيبل ناصية كردابة والدحم مبرك سنه سيخ فطالع فطرفا لأكم ف لمتطوفا اصفر عظيمة في جنب فَدُرُنِكُ وَمَا إِنْهُو لِي الرَّكُ مِنْ عَلَكُورِتَكَ وَمَا الْحَقَرُدُ لِكُرْفِيمًا عَابَ عَنَاصِ سُلْطًا بِدُومًا أَسْبَعُ بِعَمُ وَ عَ الدِّنْيَا وَمَا اصْفَرَهَا فِي إِحْمِ الأنجرة منعب أمن ملائطة أسكنته وسهواب وَرُفَعُتُهُمْ عِنْ الْمُضِكُمُ الْعَلَمُ يَخْلُونُ بِدُوالْحُوْ فَهُوْلِكُ وَالْفُو بمعرمين لمرسيكنواا كمنلاب ولمريضتنواالا دخام ولانفاقوا مِنْ الْمُورِينَ وَلَمْ يُنْشُعُ مُعْدُورُ بِثِ الْمُنُونِ وَا نَقَوْ عَلَى مِكَالِقُومُولُلُ ومنزلته وعندك واستجماع العوالم ويدد وكنزة طاعتهم لَكَ وَقِلْةً عَعْلَتِهِ وَعَنْ الْمِرْكُ لُوْعَايَنُوا كُنْهُ فَا خَفِي عَلَيْهِ وَمِنْكُ مِنْ كَفُرُووْ الْعَمَا لَمُنْ وَلا أَنْ وَاعْلا الْفَسِيمِ وَلَعُوفُوا الْمَنْ لَوَالْمُ الْمُعْ الْمُلْفِينَا فَل حَقَّعِبُادُ بِكُ وَلَمْ يُطِيعُوكَ حَقَّظًا عَتِكُ إِنْكُانُكُ وَلَا يُطِيعُونُ وَمَعْبُودًا بعُسَنَ بِلَا يُحْجِنْدُ خُلِفَظُ طُغْتُ دِارًا وَجُعَلْتُ فِينِهَا مَا وَدُبُ فَيْنِا مَشْرُبًا وَمُظِّفَهُما وَالْرُوا لَمُا وَخِدُمًا وَقُصُورًا وَالنَّهَا رُاوَلُكُوعَا وَيُمَا رًا تُوْ الْرُسُلُ جَلِعِيًا يَبُرْعُو الدِّهِ الْمِلْ الدِّاعِي الْجَابُولُ فِي الْمُ رفيغا دعينك بفية دعبنوا ولا إلى فاستو فت إليه الشنا فوا الفلا إلى فالسو

وتخابنوا وَنَوَاحُ النَّاسُ عَلَى الْجُورِ وَتُهَا جُرُواعَلَى الدِّينِ وَتُحَابُواعَلَى اللَّذِب وتَبَاعَضُواعَلَى الصِّدِفِ قَاءِدُ اكَانَ وَالحَكَانَ الوَلَيْ وَالْمُتَطِّرُفَيْنَظُلْ وتُغِيضُ اللَّهُ الْمُ قَيْنَمُ اللَّهِ وَتُغِينُ الْكُوامُ عَيْضًا وَكَالَ الْعُلُّ وَلِكَ الدَّمَالَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْطَالِدُونَ الْمُوالِّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَغَادَالْمِدِفُو فَاصَ الْكُذِبُ وَاسْتُعْمِلُ الْمُودِ أَوْ بِالْلِسَالُ وَلَسُا الْحِ كِدُ النَّاسُ بِإِلْقَانُ بِ وَصَادَ الْفَنْفُونُ لَسُبًا وَالْعَفَا فَ عَجُبًا وَالْسَالُ عَلَامُ لَبْسُ الْعَدْ وَمَعْلَوْ بَا وَمِرْحَجُكِلِهُ لَهُ مَعْلَيْهِ السَّالْ كُلِّ شَيْ يَخِ الْبُعْ لَهُ وَكُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ وَمُفَ رَجُ كُلِّ مُلْهُو فِي مَنْ تَحَلَّمُ سَمِعَ نَطِقُهُ وَمَنْ سَحَتَ و المرسودة ومنعاش فع ليه ورا قه ومن مات فاوليه منقلكه إوثلاً الْمُيُونِ فَتَيْ بِرَعْنَظُ بِالْصِنْدَ قَبِلُ الْوَاصِفِينَ مِنْ طَلِقَطُ لَمْ تُعْلَقِ للنق لوحقة ولااستخملته ولايشين طمو والبيت و وَلِ يُعْلِيْكُ مِنْ إِخْذَ سُ وَلَا يُنْعَصُ سُلْطًا نُحُ مِنْعَصًا لُ وَلَا يُزِيدُ فِي وَهُ مِنْ الْجُلْعُدُ وَلَا يُرْدُ الْمُرْكُ مِنْ سَعَ عَلَمْ قَالُ وَلَا لِسَنَعْنِي عَنْطَمَنْ لَوْ لِي عَنْ الْمِرْكُ كُلَّ سِيرْ عِنْدُلُ عَلَالِينَةُ وَكُلَّ عَنْدَ إِلَى عِنْدُلُ شَهَادُةُ وَالنَّالَةُ الْبُلِي لِا أَمِنَ لَكُ وَالنَّالَةُ مُعْلِمً لِلْمُ وَالنَّالَةُ مُعْلِمً لَ

فيكون المهنا ألفيزه والعباعل طهره والمنزو فالمنوا فالمفافي يَعَضُّ بَدَهُ لَا الْمَدِّ عَلَيْمًا الْمِعْ وَلَدْعِ نَدُ الْمُؤْبِ مِنْ الْمِرْمِ فِيرَفَدُ فِيا كَالَ بَرْعَبُ فِيهِ إِلَّا مَعْتَبُرهِ وَيَتَمَعَى أَنَّ الْبِكُ كُالْ يَعْنِي ظُوْ يَكُا وَيُعْسَدُهُ عَلَيْهَا قُنْحُانُ هَادُوْ نَهُ فَلَرِيْدُ لِللَّهُ فَ يُبَالِعُ فِي حَسَدِهِ حَيْحًا لَظِ سَمَعَهُ فَطَارَ بَيْنَا صِيْلُولُا يَنْظِفُ لِمِنَانِهِ فَلَا لِيُسْمَحُ إِسْمُحِمْ يُرَدِّدُ خَطُرُفُهُ إِلَيْظَرِيرُفِي وْجُوْمِهِ وَكُوْكُونُ الْسِنَةِ هِرِولُالْسِنَةَ وَهُونِهُ لَكُومِهِ لَمُرْدُادًا الْمُوْتُ الْبِيَاطِانِمِ فَعُبُضُ بَصَرُهُ كُنَّافَبُضَ مَعَدَةً وَحُرَجَتِ الدَّوْحِ مِنْ سَدِ وَفَظُّارُجِيْفَةُ يُرْنَا لِعَلِم قَدُا وَجِيْنُوا مِنْ الْمِيهِ وَثَبًا لِيهِ عَدِوَامِنْ فُنْ مُن لايسْتِعِبْ بُلِكِيا وَلا يَعِيْبُ دِالِعِيّا الْمُرْسَحُمُ لُو فُولِلا فَي عَيْظٍ عَنْ الله وفي قاستانوه فيه إلى عمل والعظواعق ودرب حَتَى إِدَا الْمُعَالِبُ إِجَلَهُ وَلَا مُرْمَعًا دِيرُهُ وَالْجُوالْكُاتِكُ وَلِي فَجُاوُمِنَ الْمُواللَّهُمَّا يُويَدِهُ مِنْ عَبْدِيدِ خَلِقِهِ الْمَا إِذَالمَتْمَاءُ وَفَعِلِيهِمًا وَأَدِجَ الْمُدْرَضُ وَالْجُفِيُّ وَقُلْعَجِنا لَهَا وَنُسْفُهَا وَدِيِّ بِعُضَّما بِعُمَّا مِنْ فُنْهُ عِبْدُ وَمُعْنُونِ مُنظورِهِ وَالْخَرْجُ مَنْ فَيْ فَي دُوهِ اعدراخلا قعد وجهمة عند الفريق هو الرسمير الا يريد منصسا يكته وعن الأعمال وخبايا الافعال وعمله فريعين

قَبِ افْتَضَعُو إِبادُ خَلِما وَاصْطِلْحُو اعْلَى خِتَما وَمِنْ عَسِنَ شَبَادٌ اعْتَحْيَظُونَ وَالْمُوْضُ قَلْمُهُ فَمُو يَنْظُو لِعَيْنِ عَيْرِ صِحَفَةٍ وَلِينْعَ إِوْدَ إِنْعَ يَرِ سَمَيْعَةِ قَبْحُرُفَتِ السُّهَوُاتِ عَقُلُهُ وَأَمَا ثُبُ الدِّنيَا قَلْبُهُ وَوَلَقِينِ عَلَيْهُا الْعُسَهُ فَهُو عَبْدِ لَهُا وَلِمِنْ عِيْ بَدِيدٍ سَيْحَ وَتَعِنَّهُا حَيْثُ اللَّهُ والراليها وحيث ما القبلت افب كالنها لايتزجر من النوبزاجر وَلا يُتَّعِظُ مِنْهُ إِوا عِظِ وَهُو يَرَى الْمَا حُوْرِد بِن عَلَ الْعِيرِ وَ حَيث رفذاف الدِّنيا فا كانوا يادُ مَنوُن و فَدِمُوا مِن الْأَخِرُو فاك فوا إوعدون فغبرموضوب مائزل وداجهم فتعت عليهم سكود المُوعِب وَحسَسَرة النَّوْنِ فِعُشُرت لِمَا الْطِرَا فَهُو وَلَعْبُرْت لَمَّا الوالهُ وَيُر الدُادِ الْمُؤْتُ فِيهِم و لوكيا فِيل بن لحبهم ويتنصنطِت وائة لبين لعل يت ظرب صرب والبيع باءد دب عَلَيْحَةً مِنْ عَنْ لُهُ وَبُعَاءِ مِنْ لُيِّهِ لِيُحَدِّدُ فِيمُ الْفَيْعِيْدُهُ وَفِيمُ وَفِيمَ الدُهِ مِن دِهُونُ وَبِعُدَ حَرّ الْمُو اللَّا جُمْعُهُ الْمَدْ عَلَى مَظِّلِهُا المُخذَعَامِن وَالْمِنَا وَاخْتُعَامِن مِصَرِّحًا مِنْ وَمُشْتَبِهُ إِنَّا قَبْ لِنَعْتُهُ بَهُ فِي الْمُخْتِعِ فاسترف عَلْمُ فِرَاقِهَا بَعْنَى لَن وَرَآءُهُ يَنْعُنُونَ فِيهَا وَيُمْتُعُونَ فِيهِا

يتنظر السَّطَوَة وعن خطبه المعالية السّالم الدّافضل ما الويتل بو النوسولوك المالية بنعائية الائتاكية وبرسوله والخفادية سينل و فَائِنَدُ ذُوْوَةُ أَمَا يُسْلَكُمُ وَكُلِيقُ إِمَا يَجْلِيمِ فَائِنَفَا الْفَظِرَةُ وَا قَا مَرْ عَلَيْهِم الصَّلَوْةِ عَادِينُهُ اللَّهِ وَإِنْنَا وَالدَّحُوةِ فَأَوْنَهَا فِرُيْضَة وَاحِبَة وُصُومُ شَهْدِ وَمَطَالُ فَأَوْنُهُ جُنُهُ مِنَ الْمِعَابِ وَ حَجِ الْمُنْتِ وَالْعَبْمَ وَهُ فاونقها ينفيا والفعت وويزج فالانب وصلة الدجيفانها مَثْرُاة "عِ الْمَالِ وَمُنْمَلُ وَ عِلَا لَكِيلِ وَصَدِقَة السِّرِ فَالْمُلْقَا تَحْفِيرُ الخيطينية وصدقة العلانية فاوتها تدفع ميتة السود وصنالع المنفرة وبفاونقا بغن مصادع المؤان وينضوان وكراللة فالله يالله احمد الدّحر والعَبنوا فيها وعد المنتِّ ين فَارَيْ وعُدُ أَمْ الْمُعَدِدُ الْمُنتِّ مِن فَارَيْ وعُدُ أَن المنتاب الوعبد وافعد واله تنكي بيت ور قاء ند افضل الفكر واست في والم المستنب فاوتها اهدى المتنز والميكيواالفزان فاونة المسك الجديث وَلَفُو مُ وَالْمُ وَالِنَهُ لُرِينَ الْفُلُوبُ وَاسْلَسْمُو الْمِنْوْدِهِ عَاءِنَهُ شِفًا وَلَا اللهِ الفَّدُ وَدِ وَاحْدِ مُواتِلًا وَيَهُ وَ فَاءُ نَهُ الْفَحُ الْفِصْصِ وَإِنَّ الْحَالِمُ الْحَامِلُ بعُبْرِء لِمُوكَا لَجًا إِلَيْ آيِرِ الدِّن لا النَّفِيدُ فَ حَفْلِهُ بُلِ الْحِيدُ عَلَيْوا عَ ظَلْ وَالْمُدْ رَهُ لَهُ الْنَامِ وَهُو ﴿ عِنْدِاللَّهِ تَعَالَى الْوَمْ مَا الْ

الغرعاني فولاء وانتفرو فولان فائتا القالقال الظاعة فالالا بفن بجواره مَخَلَيْهُ مِنْ يُوْجُرُونِ حَيْثُ لَا يَخْلُهُ وَعُلِينَا لَوْلِا اللَّهُ مِنْ يَعْدِينُ لِينَاكُ وَلا تَنُوْ يُعْمُرُ لَا وَزَلْحَ وَلَا يَنَا لَهُ وَلَا أَمْدُ لَا لَا تُعْرِضُ لَفَيْ الْآكَ عُطَا إِنّ ولاتشخصه الاشعان والمااه والماه فوالمخصدة فالاندله وعالة الأيبركي أَمَا الْأَعْنَا فِي وَفَرُكُ اللَّو الْعِيمِ إِلَّا وَالْمِسْ فَوْسُوالِيلًا الْعَظِرُانِ وَمُعَكِّلُوانِ البِّيْرُانِ فِيعَدَابِ قَبِالشَّرُةُ وَبَايِب قد الطبق على القرلة بيع أرها عائد مؤد ولفي سرطة وقصيف م هَا إِلْ لَا يُطْعُنْ مُ مِنْهُما وَلَا يُعَادِي السِيْزِها وَلِا يُعْضِمُ الْوَلْمَا لِا مُدَّةً الذاد فتفنى فلا اجر النعزم فيعضى منافسا للإذ كرالات صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ قِبْحُفَّ رَالدِّبْهَا وَصَفَّرَهَا وَالفَّوْلَ مِنَا وَهُو َّ نَكَا مُعَلِمُ النَّ اللهُ وَوَأَهُا عَنْهُ احْتِبًا رُا وَبِسَطَهُ الْعَبْرُو احْتِفًا رًّا فَأَنْعِرُفُ عِن الدِّني العَلْبِ وَأَمَا حُرِدُ لَوْهَا مِنْ فَنِيبِ وَاحْتِ اللَّهِينِ وَالْمُ عَنْ عَيْنَ ولا الله الله عَنْ عَنْ مَنْ مَا ويا الله الله الله عَنْ وربع الله الله عَنْ وربع الله مِعْدِدُ الْ وَيْصُولِ مُنْتِهِ مُنْدِدُ الْ وَدُعْ الدَلْفِينَةِ مُنْشِدًا خُنْ عُكِدةً لَيْ النَّيْوُوْ وَصَّ خَالِدُ سَالُو وَصَيْلَتِ الْمَلَائِلَةِ وَمِعَادِنُ الْعِلْمُ وَيُنَا يَعُ للِهُ لَمْ نَاصِرْنَا وَمُحْبَنَا يَنْتَ عِلْ زَالْدَحْمَةُ وَعَدُو لَا وَمُنْغِضَا

كُومِنْ وَالتِّيُّ قُدُ فَحُتَنَهُ وَذِي عِلْمَا بِنِينَةٍ الْبِهَا قَدْصَرَعَتُهُ وَذِي إِنْهُا فِي عُنجَعَلَتُهُ حَقِيدًا وَذِي يُخِوْةٍ عُبُورُ فِي تَعْدَ لِيدِلَّهُ سَلْطِالُهَا فِي الْحَرْثُ الْ عَيْثُهُا دَنِكُ وَعَدْ مُهَا الْجَاجِ أُوْ حُلُوْهَا صَبِرٌ وَعِدُ الْمُهَا مِنْ وَإِلْسَالُهُا رِمُا مَرْحَيْهُ العَوْضِ مُوتِ وَصِيدَ كُهُ العَرضِ قَرِم مُلْحَهُا مُسَلُونِ مُعَوْدِيْوَهُا مُعَلَوْت وُمو فو وَهُ وَهَامَنْتُونَ وَجَادَهَا مِنْ وَوْتِ السَّنَعْ وَيْ مِسُاكِن يَرِعِيدًا مَنْ كَانُ فَتِلْكُمْ ٱلْجُولُ أَعْنَادُا وَإِنْ إِنَّا وَالْعَلِيمَا مَا لَا وَاعْلَمْ عَلِيمَا مَا وَاحْتُونَ فَحَدُود الْعُبّد وَاللَّهِ بَيّا أَيْ نَعُبّد وَالْرُوطا أَيْ إِنَّالِ شَيِّد و طَعَنُواعَنُهُ الْعَيْرِ وَإِدِمْ اللَّهِ وَلَا ظُهْرِ قَاطِعٍ فِمَ أَبُلُعُكُمُ وَانَّ الَّذِيْا و يخت لفي فيسًا بفرية الواعانية في مُعْوَنَة أواحسن المرحية والمنظمة الفوادح وافهنتهم بالقوارج وطغطعته المعاب المعابد المعابد المعابد المعابد المعابد المعابد المعابد و ريب المنوب فَقُدُونا أَيْنَهُ مَنْ يَكُورُ هَا لِمَنْ ذِال لِمَا وَالْرَهَا وَإِلْمَا حِنْظَعَنُواعَنَهُ الْفِرَاقِ لَا بَهِ هُلُونُ وَكُنْهُمُ الْمُالِمَةُ فَالْمُ الْمُالْمَةُ فَالْمُ الْمُلْلِمَةُ وُرَّهُ إِلاَّ الضَّنْ عِيَا الْوَلَةُ وَالْ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ وَالْعَقْبُتُ عُوْ الْوَالدُّامَ وَا افْهُدِهِ تُوْتِرُ وَلِ أَمْ إِلْمُهَا تُعْلَيْنُ وَ لَا أَمْ عَلَيْهَا تَعْدُرِصُولُ فِينِسَبِ الدَّادُ لِنَ لُونِينَ هِنْ فَا وَلَوْ يَكُنُ فِيهُا عَلَى وَجُلِومِنُهَا فَاعَلَيْهِ وَالْنَعُ لَعَلَوْ

وَمِنْ خُوْلِونَ لُهُ عَلَمُ السَّلَمُ الْمَابِعَدِ وَالْفِينَ الْحُدِدَ وَالْفِيا وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَابِعَدِ وَالْفِينَ الْحُدِدَ وَالْفِيلُ الْمُالِمَةِ لِللَّهِ الْمُالِمَةِ لِلْمُ الْمُلْقِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل خَلْوَةُ حُضِرَة يَجْتُ بِالنَّهُ مُواتِ وَ يُحَدِّثُ بِالْجَاجِلَةِ وَدَافَتُ بِالْفَلِيدِ مِنْ وَيُحْلِنُ إِلَّا وَمُل وَتُرُبِّنُك إِلْفُرُوْرِ لا تُدُوْمِ جَبُرُتُها وَلا تُوْمِن فَيَعَتُها عَدَّالُةٌ صَوْرًائِةً مُوالِلُهُ مُحَالِّ لِللهُ مُن اللهُ مُعَالِّهُ مُن اللهُ مُن اللهُ ادُاتُنَاهُتُ إِلَى الْمِنيَّةِ الْمُؤَالِدَّغَيْمَ لِيَهَا وَالْرَضَا بِهَا الْ تَحْوَلُ لَمُنا وخد فالاللة سخف لكاء الزائناة من السَّمَاء فاختلط بو بنا ف الأون فَالْ صِينِهُ مِنْ يَمَّا تُدَدُونُ وَالرِّياحُ وَكِانِ لللهِ عَلَيْكُلِّ سَعَى مُقْتُدُدًا لَذِينَامُزُو مُنْهَا فَيْحَبُرُمْ إِلَا اعْتَبْتُهُ الْعَلَى عَبْرَةً وَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ ﴿ لَهُا يُطِنَّا إِلَّا مُكُنَّهُ مِنْ صُرَّ إِنَّهَا خُلِقِرًا وَلَمُ تَظِلَّهُ فِيهَا ج بُعُهُ لَكُ إِذَا الْمُعَدِّينَ عَلَيْهِ مِنْ لَهُ بَلِيرٍ وَحَرَكُ إِذَا الْمِعْتُ لَهُ مُعْلَمِرةُ النَّاسَي لَهُ مُسْتُحِرةً والخانِبُ مِنْهَا إعْدُود عِنْ واخلوني مرمنها جابت فاعق كديداناك امرو ومنعظاد بنها وغب رالدان فيعنه من نُوالِمُ فَا تَعَبًا وَلا يُسِيءِ مِنْهُ يَعْجُنَاجِ الْمِن إِلَّا اضْحَ عَلَ فُوْ الدِمِخُ فِي عَرِ ارة تعنون وردمًا فِيهًا فَا بِينَهُ فَالِيمَ مُعْلَيْهَا الخبرية شيخ من الاوادها إلا النَّقُوك من الله المتلكث مِمَّا يُوْمِنْ وَمِن استَكُثُرُ مِنْهَا استَكُثْرُ مِنْهَا إِنَّاكُمُ وَلَا لَكُمَّا وَلَيْلِ فَعُ

وُمِ خُطُنَةِ لَهُ الْمُ السَّالُ وَاحْدِدَ لَا الدِّنيا مُنْزِلٌ قَافَةٍ وَا لَيْسَت بِدَادِ يُحَيِّنَ قِد تُرُيِّنَ يِحْرُورِها مَعْرَت بِزِيْبُها دِارْهَانَك عَلَىٰ بِهُ الْفُلْطَا عُلَالُهُمَّا بِعُرَامِهَا وَخَيْرُهَا بِسُرِهَا وَحَيْوَمًا بِهُوتِهَا وَحَلُوهُا معى بها على المعالمة المعابة رامها وحيرها وحيرها وحوبها بهو بها وحوها معارفها وحواها معلى المعارفها وحواها معلى المعارفها وحيدها وحيدها وحيدها والمعارفة وا سُوْهَاعَنِيْدُ وَجُمْعُهَا يَنْفُدُ وَمُلْكُمَا يُسْلَبُ وَعُامِرُهَا يَخْدُرُبُ فَهَا خَيْرُدُ الْإِنْنَقُصْ لَعْنَصُ البِّكَ وَعَمْيِرِ يَعْنِي فَغَاوُ الزَّادِ وَمُلِّمْ مِنْهِ النَفْ يَطِعُ الْفِيظِاعُ السِّيْدِ إِجْعَلُوْ المَاافَتُونُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ مِنْ كَلِيْدِكُمْ واسائلوه من إداء حقيه ماساء الماء واستعواد عوة المؤت أذالكم قَبَلُ اللَّهُ عَلَى مِعْمَدُ إِنَّ الزَّالْفِدِ بَرْئِ الدِّنيا عَبَانِ عُلُو بَعْمَدُ وَإِنْ صَالًا وَيُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُولِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا إِمَّا وُنِعُوا قُدْعُا بِعِنْ قَاؤَبِ حَدْ ذِكْ الْأَسْجَالِ وَحَطَرَتُكُو كُوادِبُ وَ المُولِ فَصَادَتِ الدِّنْيَا المَلْكَ بِكُرُ مِنَ الْأَنْجِرُةِ وَالْعَاجِلَةِ الْأَهْبَ بِكُمْ عَالَكُمْ وَلَا تُؤَادِ وَنَ مَا بَالْ حَدْ تُعْدُونُ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الدِّنيَا تُبْدِرُ لُوْنَهُ وَلا يَعْدُ ذَنْ حَرُ ٱلنَّتِيدُ وَمِنْ لَأَخِرَةٍ عَيْدُمُونَهُ وَيَعْلِعُ لَكِي البَّسِيدِ

بِا نَصْدُ تُالِكُوْهُا وَظَاعِنُونَ عَنْهَا وَالْعِظْوَا فِينَهَا بِاللَّهِ بِينَ فَالْوَا مِنَ الشُّدِّي مِنَا قُوْ قُرْضِلُوْ الْيُ تُبُورِهِمْ فَلَا يُدْعُونَ لَكُمْ اللَّهِ الْمُ الْمُنْظِلِكُ اللَّهِ فَلا يُبْتِونُ ضِيْفًا نَا وَجُولُ لَمْ يُرْمِنُ الصِّيفِي أَخْلَانٌ وَمِنْ الرَّابِ الفَالُ وَمِنَ الدِّ وَالْ حِيرَالَ فَفَرْجِيرَة لا بِكَيْبُونَ دُالِعِيّا وَلا يُناعُولُ ضَيْمًا وَلَا يُبَالُونُ مُنْدُرُ بُهُ إِن جِيدِةِ إِلْمُ بِينَ دُحُوا وَإِن فِي عُوا لَو نَعْنَظُوا جِمْيَةٌ وَهُمُّا لَحَادِ وَجِيْرَة وَهُمُّرًا أَبْعًا دِ مُتَكِانُونَ لا يَبْدُا وَرُونَ قَافُرْ يَبُوْنَ لِا يَتَقَادُ بُوْنَ كُلَّانُ قَدْدُهُ مَبُتُ اصْفًا نَفَدُو جُهُلا فَنْدُ مَا تُتَ احْقَادِهُ لا يُعْتَلِي فَيْهُمْ فَكُمْ وَلا يُزجى إِنْ فَعُهُمْ إِسْتَبَادُ لَوْ ا بطَهِرا أُوْرِ فِي عِلْمُ السَّعَةِ ضِيْقًا وَإِلاَ مِنْ عِنْ فَا النَّوْرُظُلُمُهُ عَلَا وَهَا لَمُنَافَادُ فَوْهَا حَفَاقً عَرَاةً قَبْعُكُمْ تُوْلِعَنُهَا إِلَا عَمَا لِمِنْ اللَّهِ الخيوة الدّ الْمُنة والدّ الدالياقية لا قالسُخف كا بداد االو الخات قَيْنِهِ وَالْمَا حُلَّمَا فَاعِلِينَ وَمِنْ خَطِّبُمُ لَهُ عَلَيْمُ السَّلَيْمِ الْمُحْدِومِهُمَّا المُوْتِ وَتُوْرِقُكُمُ الْأَنْفُسُ فَالْجُنْتُ الْمُأْلُونِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ادالو في خدا بافضيف ينوع الجنوبي عند بطل المترايا في عليه مِن بَعْضِ جُوارِجِهُ إِلْمِ الرِّوْحُ الْجَائِنَةُ بِالْحِرِينَ رَبِّهَا الْمِ مُوسًا لِنْ مَعُهُ بيفائدها والمفاحة بفيف يصف الفه من الحجد وعن صفة مخالون مثلوه

This file was download d from QuranicThought.com

وَيَعَالَمُ عَادِ وَالدُّمْ بَلِغُ وَمَعَادٌ مِنْ فَحَ بِعَالِلْهِمِ إِسْمَعُ دِأَلَجَ وَوَعِلِهُ خَيْرُ وَالْحَ فَأَسْمَعُ دِلْعِيهُا وَفَالِ وَلَعِيْهَا عِبُا ذِلْلِةٍ إِنَّ لِقُوْكَ اللَّهِ حَمْدُ أُولِيا وُلِيَّةِ كَارِمَهُ وَالْوُمُدُ فَلَوْ بَصْمُ مُعَافِيةٍ حَجَّالِمُ الْمُدْتِ لَيْالِيَهُمْ وَالْظَمَالِ فَ هُواجِرُهُ فَالْخُدُواالِ آحَةُ بِالنَّصَبِ وَالِدِكَ بالظَّمَاءُ وَاسْتَقْرَ بُوالُاكْ كِلْ فَبَاجِنُ وَالْعَمْلُ وَحُدَّ بُوالُاكُمْ لَ فَلْا حَظُوا الْا يُحِلُ الْمُرّالِ الدِّنيا وان فنا و وعَناو وعِنْدِ وَعِيدٍ مُؤْتِرُهُ فِمُنَ الْعُنْكَاءِ إِنَّ الدِّهُ مُؤُمِّدٌ فَوْسِيهُ لا يَخْدِطِي سِمَامُهُ وَلا نَوْسِي جِرُاحِهُ بَرْيِ الْحُرِيْ الْمُؤْتِ وَالْعَجِيْنِ إِلْسَقِرِ وَاللَّا جِيْ بِأَلْعُظِهِ والحيل لالنفية وشادب لا ينقع ومن العُنّاء ال المنواعجنع ما لا المروسي الاكتفاق المرابعة وجرا فالمتر لامالا حدل ولا بناه مُعَالُ وَالْمُعْنِينُهُ اللَّهُ وَي المُزجِومِ مَعْبُوطِا وَالْمُقْبُوطِ مَرْجُومًا المناف المالع يما وأل وبوسائول ومن بموها ال للزويشون عَا أَمْ لِهِ فِيقَتْ فِلْفَهُ خُصُورُ أَجْلِهِ فَلَا أَمْلِ الْمُدُودُ وَلَا مُؤْتُمُ الْمُدِالِ يترك فشبك نالغوما اعتر سنرودها واظهادر بها والطيعا فَيُّهُا لَاجْ إِذِ إِنْ وَلَامَاضِ بَرْتَ لِهُ فَسُخَالُ اللَّهِ طَا تَوْبِ الْحَدِيْ مِنْ الْمِيْتِ لِلْهُ إِنْ إِنْ الْمِيْتُ مِنْ الْحِيْدِ لِا تَعِظَاعِهِ عَنْهُ وَ

مِلُ الدِّنْيَا يَعُوْنُ حَرُو كَتَ دَنُوْنُ بِالْمِسِيْرِمِنَ الدِّنْيَاحِيْنَ بِنُونِ حَمْرُ وَلَا يُعْلِقُ حُدُ الْحُرْثِيرُ مِنَ الْأَخِرُ وَحِينَ يُفْوُونُ وَلِي عَلَيْكِ مِنْ الْأَخِرُ وَحِينَ يُفْوُونُ وَلِي عَلَيْكِ مِنَ الْأَخِرُ وَحِينَ يُفُونُ وَحُولُ مِنْ الْمُعْرِفُ وَلِيكَ بَنْ وَجُوْهِ عِنْ وَقِلْةً صَبْرِ لَوْعَنَّا إِذْ وَكَ مِنْهَا عَنْصُونَ كَادُنَّهَا دَارُمُقَامِلًا وَحَاوَنٌ مَتَلَعِهُ إِلِي عَلَيْتُ وَمُمَّا يَسْتُعُ الْحَدُ لُولُ الْوَيْسَتُعَبِلُ الْحَاهُ فَيَ مَنْ فِيهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ يَسْتَقْبِلُهُ بِمِنْ لِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع عَيْدَ وَفِي الْمُورِدُ وَحَبْدِ الْعَالَجِلُو مَا دَدِينَ احْدِلُو الْعَقَّةُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ صِنيع مَن قَدُ فَرَعَ مِن عَمْلِهِ وَالْحَرُدُ لِطَاسِبِهِ وَمِرْ خَطِبة لَاعِلْمِ الخند ولي الواصل الخند التعر والتعبر الشيث عنه مده فعلا الاية حَمَا يُعَمِينُ عَلَى لِلْ لِهُ وَلَيْنِ عَلَى مَا لِمُ النَّعَلَى النَّهِ النَّفَوْسِ النَّظَّادِ عِنَّا الْمِ بد السِّراع إلى ما يُفيت عنه واستغفره مما الطاطرينان وَاحْصُاهُ وِتُنَابُهُ عِلْرٌ عُبْرُقَامِرِ وَحِتَابُ عَبْرُونَا إِذِرِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَالْمِرْفِ النان من عابن الغيوب وو قف عل المدّعة در إيمانًا في الخلاطة السِّوفِ وَيُقِينُهُ السُّكَ وَلَشْهُ إِلَا لِلَّهِ اللَّهِ وَحَدُهُ لا يَرْبِيكِ لَهُ وَالنَّهِ مُدَّاعَبُدُهُ وَدُسُولُهُ شَهَادٍ بَيْنِ نَصْحِيدُ إِنِ الْغُنُّوكَ وَتُوْفَعُانِ الْعُمُ لَا يُحْتَ مِبْزَالٌ لَوْضَعَانِ فِيهُ وَلَا يَتْعَلُّمُونِدُاكُ تُوفَعُ إِنْ مَنِهُ أَ وَصِيْحَ عِبُا لِاللَّهِ بِتَغَوْكِ اللَّهِ الْمِيْ الْمِي الدَّا لِأَلَّهِ

جِبَالَيْ وَإِغِيبَةِ فَارْضُكُ وَهُمْ مِنْ دُوالْنَا وَكُنْكُوتْ يُعْ مَرَا بِضِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّل وعِينَ عِلَيْ الشَّكَالَى عَلَى الْولادِ هَا وَمُلَّتِ النَّرُدِّ وَفِي مَرَالِعِهَا وَ إِيرَاتِهِمَا الخيين المكواردها اللم وفاانحرانين الآنية وخبين الكافة النفر فادحد حيرتها يومدا ميها والبنتها يعموا فيها اللفرخيناي النيخ حِيْلُ عَنْ صَلَّمُ وَ عَلَيْنَا حِيلًا لِيَنْ السَّيْسِ وَاحْلَمْتُ لَعَالِي وَ عَبِلَهُ وَسِي العلامة اللّهِ فَكُنْتُ الدِّجَاءُ لِلنَّهُ لِيَنْ فَي الْهُلُوعِ لِلْمُلْ اللّهِ اللّهِ فَي كُرِيدُ فَيْنَظُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ البَوْحِيْنَ عَنْ عَلَيْنَا خِيلِ إِبْنَ السِّينِينِ وَاخْلَفْتُ الْعَابُلُ الْحُوْدِ وَمُنَّعُ الْعُمَّامُ وَتُقَلَّطُ السَّوْامِ الْمُ يُوالَّذِينَ الْمُعْمَالِنَا وَلِا يَاخِذُنَا مِ مدنون بنا والشرع كننا تحنيث بالشياب المنتبع فالتربيع المُعْدِقِ وَالنَّهَاتِ الْمُؤْنِفِ سَعَيًّا وَإِللَّا تَحْتِينَ بِمِنَّا قَامُهُا فَاللَّهُ اللَّهُ وَتُرْدِدُ بِهِ مَا قَدُفَاتُ ٱللَّهُ سَقِيا مِنْ مَعْنِينَةٌ مُرْوِيدٌ تَامَّةٌ عَامَّةً بَطِيبَةٌ مُبْانِكَةٌ هُنِينَةٌ مُرْبِعَةً وُ أَحِينًا بُنْتُهَا إِلَا مِرًا فَرْعَهَا نَاضِرُا وَر وَيُ فَهَا يَنْ عَنْ الْمُعْتِيفِ إِلَّهُ الْمُعْتِيفِ مِنْ عَبَادِلُ وَتَحْتِينَ إِلَا النِينَ مِن بِلادِكُ اللَّهُ سُقْبًا مِنْكَ تَعْشِبُ بِفَا جُنَا وَجُورَى بِفَاوِقَادُنَا ومخص مفاجئنا بنا ونفير ويفارها دنا وتعيشر بهامؤا سننكا وتذكي وووتك الأ ربهاً أَوْصِينًا وُنْسَتُ عِنْ بِهَ صُولِحِينًا مِن بُرُكَاتِكَ الْوَاسِكَةِ وَعُظْلِيالًا المنويلة لُعَلَى يُرِيِّتِكُ الْمُرْمِلة وَوَحْدِيكَ الْمُقْمَلَة وَالْوَلْعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُ 13/3/21/25

انة ليسَّتُ أَسْرِ مِنْ لِللَّهِ وَ الْإِعِنْ اللهِ وَالْسَاعِينَ وَالْسَاعِينَ وَالْسَاعِينَ وَالْمَا اللهُ ا ، اللانواله و حل في إمن الدنها سماعة اعظر من يا بو وكل في وَ الْاَلْحِدُوةِ عِيَالُهُ الْعَظْرُونِ سَمَاعِهِ فَلْبُحُولُمْ مِنَ الْحِيَالِ السَّمَاعَ وصُ الْخَيْبِ لِكُبُرُ وَاعْلَيْوا أَنَّ مَا نَعْصُ مِنَ الْدِنْنِا قِوْا لَا يَالْمُوهِ خِيْرُ مِمَّا لَعَنْ مَعْ لِلْإِ حِرْةِ وَوَ الْمِرْ لِهِ الْهِ لَهَا فَصَوْمِ فَاعْتُومِ فِالْحَ وَمُزيَدِخُاسِمِ إِنَّ الَّذِي الْمِزْقِيْ بِوا وَسَعُ مِنَ الَّذِي نَفِيدَ مِنْ عِنْدِ وَمُا الْحِلِّ لَكُنَّ الْحَيْدُ الْحِيدُ الْحَيْدُ الْحَيْمُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحِيْدُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْعَالِقُ الْ وَمَا ظَانَ لِمَا النَّهُ قُدُ تَا فَكُولَ لَحِدُ بِالدِّدْ فِ وَالْمِوْفَ بِالْعَبِلِّ فَلَا يَكُ نُنَّ الْمُفْنِونِ إِلْحِدُ مَالِيهُ الولى بِكُرُ مِن الْمُوْدُ وَعِ عَلَيْكُمْ المراهم عمل عمل فع أنه والتولفي اعترض الشط وبخول البير في الما الت البنائ من لكن قد فرض كالمد قد فرض كالمدين وكان الدى فرض كالمست رُ قُدُةُ فِعَ عَنْصُرُ فَهُ إِدِرُ وَاللَّهُ مِلْ وَخَافُوا إِنْفِيرٌ الْأَنْجَلِ فَالْمُنْهُ لا يُوجَى مِنْ الْجُعُةِ الْعُنْدِمَا يُرْجَى مِنْ دَجْعَةِ الدِّدْ بِي عَيْدًا لِيَا إِذَا إِنْ الْجَعْدِةِ الْمُدَارِية وَمَا فَاتُ الْمِسْ صِلْكُ مُرْ لَوْ تَوْجُ الْبِوْمُ لَاجْعَنَّهُ ٱلدَّجَا فَعَ الْجَارَى وَالْهَاسُ مِعَ الْمَاضِيْ فَا تَقْتُواللَّهُ مَنْ يَعْتُ إِنَّهِ وَلَا تُتَوْثُرُ الْمُأْلِثُعُ مُسْلِمُونَ ومر حُجُلِية له عَلَى البِينَ لِأَنْ الْاِسْتِمَاءُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَةُ وَلِيلًا

الاسكة دلعيًا إلى الحرق شَاهِ لمُاعَلُ الْخُلُوفَ لَعْ يَلْمَالُاتِ رُبُوعُ بِرُوالِ ولامقصرو كافبك اللق اعتماء فغيروا ب فلامعكر إمام من أيَّعى الله والمدر من العنداك من المعالم المعالم وتما لجوك وَ عَنْ عَنْهُ وَاللَّهُ وَجُهُ إِلَّالْصَعَدُ البُّ تَبَاوُلُ عَلَا اعْمَالِكُ وتُلْتَدِمُونُ عَلِ الْفُنْسِحِيْ وَلْتُرَحِيْتُ الْمُوالْحِيْرُ لَا خَارِسَ لَفَاوَ لَا خَالِفَ ا والمنتف علينا ولفتن كأر امري منصف فنشف لا يلتفت الاعتيرها والجنط نسينة ماذجر بدوامنت ماخدد بنوفناة عنكر دايج ونشنت عَلَيْكُ ٱمْرُكُولُودِ دِتُ أَنَّ اللَّهُ فَرْقُ بَنِينَ وَبَيْنُكُو وَالْخُفِينَ بِمِلْ بَيْنَ هُو الْحُقّ بِي من من حري قوم والله مَيْأُومين الداح مراجي العُلم مقاويل مد بالجي مَثَادِيْتُ لِلْبَغِي مُضُوّا وَأَنْمًا عَلَى الطِّدِيّةِ وَالْوَجَنُولِكَ الْمُحَدّة حرمهم ويجر وطفروابا المعقبى الدائدة والكرامة الباردة أما والله لبسكظ هَذَاالْقُوْلِ يُوْمِيُ بِهِ إِلَى الْحَيّارِحِ وَلَهُ مَعَ الْوَدْحَةِ حُدِيثُ لِيُسْ فَعَالُمُوْضِعُ بْنُ ذِحْدِهِ وَمِنْ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالِّمُ فَلَا الْمُؤَالُ بَدُ الْمُؤْفِا لِلَّذِكَ رَدُفُ فَا وَلَا انْسُرَحُ الْجَرْفَةُ بِهَا لِلَّذِكِ خَلُقُهُا تَكُرُ مُونَ إِلَا مِعْ عَلَعِبًا إِنْ

مُعْصَلَةً مِن دَارِ إِهَا لِلهُ يُدِافِحُ الْوَذِ فَ مِنْهَا الْوَدِ فَ وَيَحْفِذُ الْعَظِدُ منكا الفطرع يُرْجُولِ برفضًا ولاجهام عادضها ولا قزي وبايها وللسلفان ديها بفاحق يخصبر لاء مزاعها المخدية أوقف وتعليا بكركتما المستنبة وك فأونت تنزك العيث من الجنب فا فنكوا وتنف و وحمتا وانت الوركي الخميد مسال المتيدد وعي المعنه تفسيد مَا يَهُ هُلِهِ لِلْنَظِيَةِ مِنَ الْخِرْيْبِ إِنظَاحُتْ جِبَالْمَا الْيَ تَشْفَقَتْ مِنَ المُحْوَّدِيْفًا لِـ إِنْفَاحُ النَّوِّ بُرِادَا الْسُنَّ فَيْفًا لِالْمِفَا إِنْفَاحُ النَّبِثُ المعنا المجارة والما وطاح وصو حراد النبيك بعد و فولد علبال وهامت د وابنا أك مَا بِيرِهِ السَّامِ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُنَّا وَ الْعُظِينَ وَ فَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ حَدَابِينَ السِّنِينَ السَّالِمُ حَدَابِينَ السَّالِمُ السّلِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَّالِمُ السَالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَالِ بعدة المنابعة المنافعة المنافعة النقة التي النظاها الستيو فشبت إلى السنة التي المنافعة المناف من المراجع فشافيها المبدت وقال واالرَّ مَّمَّ عَلَى المُعَالِينَ وَالرَّ مَّمَّ عَلَى المُعَالِينَ الم وعلى من حد إبين ما ينفط إلامنا خدة عل التنبيل ويوريما بلدا فف والم بالمُعْدُونِ وَفَوْ لَا وَهُ وَرُحِ وَإِلَا إِلَا الْعَدْرَجُ الْعِطْعُ الصِّعْدُ وَالْمُتَعْدِرُونَةُ مِنْ النَّهَا وَهُوَ لَهُ عَلِيدَ الْقَلْوَةُ وَالسَّلَمُ وَلَا شَفَّالِ وَعِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا دُاتُ شَفَّانِ ذِهَا بُمَّا وَالسَّفَّانُ الدِّيخُ الْبَادِدِةُ وَالدِّهَا فِ الْأَصْطَانَاللِّيَّنَهُ فنن والداب في للنامع بد ومؤخفات المعكدة السالم

is file was download fro

rom QuranicThought.com

لقادوه لفرون بشروط لعن تر شخصت عنصر فالا اجليك منا اختلف جنوب وَشَهُاكَ كِلْمَانِينَ عَيَّا بِينَ حَيَّادِينَ دُوَّا غِينَ انَّهُ لَاعِنْ عَيْدُ لَا تُوَوِّعُهُ لِلْ مَعُ قِلَّةِ اجْبُوا عَ أَفَاوَ بِحَمْدُ لَقُدُحُمَّلَ عُكْرُعَكُم الجَّلِدِ يَقِى الْوَالِيْحِ الْبَعْنَ لَا تَفْلَلُ إِنَّ عَلَيْهَا إِلَّهُ هَالِكُ مِن سَنْفًا م فَاء لِي الجُنتَةِ وَمَنْ لَ فَاء لَى الْمَارِ فَصِيْ نَا لَهُ لَقُدْعُلِنَتُ مُبْلِيْحُ الرَّسَالَاتِ وَاتِّنَّاهُ الْجُلَّاتِ وَتُهَا مَ الْحُلِمَاتِ وَعِنْدُ الْمُعْلُ الْبَيْتِ الْبُوَّاكِ الْحَالِمُ وَضِياء لَا تَمِوا لَا وَإِن سَرَالَهُ الدِّين وَاحِدَة وُسَبُ لَهُ قَاصِدَة مَن مَن الْحِدَ بِمُا لَحِنْ وَعَنِعُ وَمَنْ وِيْفَ عَلْهَا صَلَّ وَنَهُمْ إَعْمَا وَالْهُوْمِ تُنْخُذُ لُهُ لَا الْمُ الدَّخِ أَيْرُ وَتَبْكِي فِيهِ السِّرَ وَالْحِدِ وَمَن لا يُنفَعُهُ خَاصِرُ لِلْتِهِ فَهَادِبُهُ عَ عَنْهُ أَعِيدُ وَعَالَمُهُ إِعُونَ وَالْقُتُوانَادُ احْدُهَا سَلِيدٌ وَفَحُرُهَا مَعِيدٌ حَ وَحِلْنَهُ فَأَحْدِيْثُ الْمُ وَإِنَّ الْلَّمْ أَنْ المَّادِ فِي يَجْهُ لِهُ اللَّهُ وَلِلْمُورُ وَاللَّاسِ ا حَيِرُلهُ مِنَ السَّالِيوَيِنهُ مَن لِإِلْمَ مَنْ السَّالِي الْمُ لَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَقَدَ قُامِرُ وَإِنْ مِنْ الْحَيْمِ مِنْ الْكُونُ مِنْ الْمُعْلَامِهُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُا مِنْ الْمُؤْمِنُا مِنْ الْمُؤْمِنُا مِنْ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُا مِنْ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤمِنُونُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنُ اللَّبْلِينُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَمَا نَدُورِكُواْ كِي الْأَمْوَيْنِ الْوَسُرُدُ فَصَفَقَ عَلَيْهِ السَّلَمُ إِحْدِي يَدِيهِ مِنْ الْحَالِي عَلَى الْمُ خُرِكِ لَيْ قَالَ عَلَيْمِ السِّكُمْ الْهَذَاجِزَا وَمَنْ يُوكِ الْعُقَالَ فَي مِنْ الْمُ الما والله لؤ الخن جيئ المؤنك منا المرات برح مالنا في المكوفو

والمنافع والمثلوث والله يرج عبارد و فاعتبرو وابنو والمن منا و ل منطان فيلكم والعُطِاجِ عَن أَصْل إخوار حَمْدُ وَمِنْ كَالْمِمْ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُ المعالجة والانخوال عالد بن والجنث يؤمر الباس والبطائة لاف في رافة النَّاسِ بِهِ اللَّهِ وَإِنَّ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَعَةِ جُلِيَّةً مِنَ الْجُشِي رَاتُمةً مِنَ الدّيب فُواللَّهِ إِنَّ يُلا وْ كَالْنَاسِ بالنَّاس وَ مِنْ مُلْمِ لَهُ مَعَلَيْهُ السَّلَمِ وَ فَدْجُهُ عَ النَّاسَ وَ حَضَمَ عَلَمْ مِنْ عَلَيْهِ السّلم وَ فَالْمَانِ عَلَمْ مِنْ النَّاسِ وَ حَضَمَ عَلَمْ مِنْ النَّاسِ وَ حَضَمَ عَلَمْ مِنْ النَّهِ وَمُنْ النَّهُ وَ النَّاسِ وَ حَضَمَ مَعَلَمُ عَلَمُ مِنْ النَّهُ وَمُنْ النَّهُ وَالنَّاسِ وَ حَضَمَ مَعَ عَلَمْ النَّالِ مِنْ النَّهُ وَمُنْ النَّاسِ وَ حَضَمَ مَعَ عَلَمُ مِنْ النَّاسِ وَ حَضَمَ مَعَ عَلَمْ النَّهُ وَمُنْ النَّاسِ وَ حَضَمَ مَعَ عَلَمْ النَّهُ وَمُنْ النَّهُ وَالنَّاسِ وَ حَضَمَ مَعَ مَا مُنْ النَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّاسِ وَ حَضَمَ مُعَلِّمُ عَلَيْهِ السّلَّمُ وَمُا النَّاسِ وَ حَضَمَ مَعَ عَلَمْ النَّهُ وَالنَّاسِ وَ حَضَمَ مَعْ عَلَمْ النَّهُ وَالنَّاسِ وَ حَضَمَ مَعْ عَلَيْهِ النَّهُ وَالنَّاسِ وَعَلَيْهُ النَّهُ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ وَعَنْ النَّهُ عَلَيْهِ النَّاسِ وَاللَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ النَّاسِ وَاللَّهُ مِنْ النَّهُ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ وَعَلَّمْ النَّالِي مُلْمَالًا عَنْ النَّهُ عَلَيْ السّلَّمُ وَمُلْكُ النَّاسِ وَعَلَّى اللَّهُ مِلْ النَّهُ مِلْ النَّالُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ النَّاسِ وَاللَّهُ مِلْ النَّاسِ وَاللَّهُ مِلْ النَّاسِ وَاللَّهُ مِلْ النَّالِ عَلَيْ السّلَّمُ وَمُلْكُ اللَّهُ مِلْ النَّالِي عَلَيْكُمْ اللّلَّ اللَّهُ مِلْ النَّالِ اللَّهُ مِلْ النَّاسِ وَاللَّهُ مِلْ النَّالِ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللّلَّالِ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ عَمُالُ عَوْمَ مِنْهُ إِلَا مِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ سِوْتُ سِوْنَا وَعَيْنَ الْمَالَمُ المالك عن لاستبدة فأ يوشيد ولا عندية لقصد البين مشريف أينبغ أَنْ لُحَدُيْ إِنَّمَا مُحْدَى يَعْ مِثْلِ هَذَا لَجُلِّ مِنْ الْمُعَالَمُ مِنْ يَعْمَا لِلَّهُ وَدُرُوي باسطر ولا ينبغي نِلا أن ادع للجند والبضر و بيت المال و وجايد الأنوض والعَفَاء بين السَبْ إِبِنَ وَالدَّظَرُ بِي حَنَّوْ وَالْمُطْالِمِينَ الخرج بع المناع الله الله المناع المناه المن الخَسْمُ الْفَادِ عَ وَإِنَّمَا ا أَنَا عُنْظِبُ الدِّجِي تَدُو رُعَلَى وَإِنَّا مِكَا ذِنْ اللَّهِ الرّائ السّور و الله لو لا نجاري السّهادة عِنْدُ الْمُعَادِ اللهِ ١٤ مِنْ الْمُعَادِ اللهِ ١٤ مِنْ السّاء المُعَادِ اللهِ ١٤ مِنْ السّاء اللهِ ١٤ مِنْ السّاء اللهِ ١٤ مَنْ السّاء اللهِ ١٤ مَنْ السّاء اللهُ الله

عَالَهُ لِلْخُوادِي وَقَيْحُرُ مِي إِلَيْهُ عَنْكُرُومِ وَهُرُومُ فِي وَعَلَا مُكَالُومُةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَمْ الْحُلْحَةِ سَبُهِ مَعْنَاصِ فَيْنَ فَقَالُوا مِنَا مَنْ سَرُكَ لَا ومِنّامَن إُولِينَهُ هُولِقًا لَ فَالْمَيَّانِ وَافِرْ قَسُنِنِ فَلَيْكُ ثُمَن شُهِ دُصِقِينَ فِوْقَةُ وَمَنْ لِرُيسَ هُدُهُ إِفَرْقَةً حُتِّي الْحَالِمُ كُلِّ بِكُلِّهِ وَالْدِكِ النَّاسُ فَقَالَ أَمِسْ فِي وَالْمَالِمُ وَالْتَصِينُ الْعَوْلِي وَالْقِيلُو إِلَا فَيُدَرِّتُنَ فَالْمُولِياءُ فَيُدَرِّتُنَ الْتَ فَيُونِينُ إِنَّاهُ شَهَا دُقُ فَلِيمَا لَ إِجْ لِيْهِ فِيفًا ثُورَكَ لَيْهُ وَعَلَيْهِ السَّالِ كالإمركلوبالمس الم الرائقة الواعندد فعمر المفاحف حِلْمُ وَجِيْلَةُ وَمَصْدَا وَخِدِ لَهُ أَ إِخْوَالْنَا وَالْقَالَ كَعُورِنَا إِسْتَقَالُوكَ أَنَا والمنابراخة الخوعاب اللة سنع فالذاع الفنو لاستعز والتنفيش عَنْهُمْ فَقُلْتُ لَحَيْنَ هُذَا أَمْرُ طُاهِرُهُ إِنَّمَانٌ وِالْطِنْهُ عُدُوالُ وَالْوُلُهُ تحمة واجره منكامة فاو فينواعل شايحتر والزمو الجريف حرو عَضُّوْلَعِلْ كِفَادِ بِنُواجِبِ لِذِ وَلا تَلْتَعِنُوْ إلى الْجَوْلُ لَحَيْلُ إِنَّ الْجِيبُ اَضَلَّ وَإِن مِنْ حُدُ لِ وَأَعْدِكُنَّا مَعَ رَسُولِ للمُوصِلِيِّ اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِنَّ الفَتْ لَيْدُودُ بَيْنَ لَكُورُ بِاءِ وَالْأَنْ الْمُ وَالْمُ يَخُوانِ وَالْفَرْابَاتِ فَمِ الْوَدِادِ عَلَا مُوينِهِ وَسِندٌ وَإِلَا إِنَّا أَنَّا وَمُنظِيًّا عَلَا الْحِنْ وَالْمَالِمُ الْمُورُ وصبر اعلى عض الجراج واحتاراتها اصعنا تفاين إخوالنا وإلى المسلام



الدائيدي ينفي المانوي والمانوين الدماد منصر فاوق الطابرين كَانْوُ وَلِهِ الْخُمَّا لِوَيْ مُعْدُ الَّذِينَ يُحْمِنُونَ بِدِالا بَهُمْ وَيُحْمِنُونُونَهُ اللَّهِ حِفَافَيْهُا وَوَرَاءُهَا وَامْامُهَا لا يُتَاوَحُرُ وَنَ مَنْهَا فَيْسُلِمُوهَا وَلاَيْتَعُبُ مُونَ عَلَيْهَا فَيَفْتِر دُوهَا اجْزَا المُرُورُ فِن لَهُ والسِّي الْخَادُ بِنُفْسِهِ وَ لَمْ يُحِلُّ قِنْ نَهُ إِلَا الْجَيْمِ فِيْكُ رَبُّ عَلَيْهِ قِنْ نَهُ وَقِرْ كَ الْجِيْمِ وَالْمُوالِمُو كُنُ فَرُدُ تُمْ مِن سَيْفِ الْعَاجِلَةِ أُوسُ لَهُوامِن مِينِ إِلَا وَجِلَةِ الْنَتْمُ لَعَامِنُهُ الْعَرَبِ وَالسِّبُ مِنْ الْمُعْظِمِ إِنَّ عَ الْفِرْارِمُوْجِبْ وَاللَّهِ وَالدُّكِّ اللَّهِ رَحْمَ والعاد البايع وإن الفارع يزمرن بيب عنره ولا يخور ببنه عِيْرُ وَبُونُ مُومِهُ مِنْ دَائِعُ إِلَى الْمُعَلِّمُ الْحُالِ كَالظَّمَا وَلَ بُرِدَ الْمَاكَ الْخُنَةُ الْ عَنَدُ أَظُوْا فِي الْمُوالِي الْمُومَ تَنْسِيلُ إِلَا تُحْبَانُ وَاللَّهِ لا اللَّهُ وَلَ ال لِعِنَا بُهِم مِنْ مُعْرَا مُرَادِ بِالِهِمِ اللَّهُمْ فَالْانَ وَدِ وَالْحَقَّ فَا فَضِيفٍ جُمَاعَتُهُ وَشَيْبَ حُلِمَتُهُ وَالسَلَهُ وَخَطَا الهُ وَ الْمَا الْمُولِ الْمُعْرِلِ الْمُولِ الْمُعْرِلِ الْمُولِ عَنْ عَوا فِعْ هِوْ دِوْنِ بَلْقُنْ دِرَاجِ الْحِيدِ وَمِنْ النَّسِيمُ وَصَرْبِ يَقْلُونُ الْهَامُ وَيَطِيحُ أَلْعِظُامُ وَيُنْدِدُ السَّوْلَعِدُو الْأَنْ قَدَّامُ وَحَتَّى يُومو بالمناب وتبتعها الناسر ويزجنوا الطالب تفعوها الْجُلَائِبُ وَحَتَى يُحَدِّبِ اللَّادِ هِوْ لَكِنَا الشَّالُونُ الْجَالِيْنُ وَحَتَّى

عَامًا دُخُلُ فَيْهُ مِنُ الذِّينَ وَالْأَعْدِ وَالْمُعْدِقِ وَالسُّبْعَةُ وَالنَّاوِيلِ فَالْمُاجِلِعُنَّا يَ فَحْصَلَةٍ يَامُو الله بِهَا شَعِينًا وَنَعَدِ اللهِ بِهَالِ الْبَقِيدَةِ فِيهَا بَيْنِنَا وَلِي ورعبنا فيها واستحفاعها سواها ومز قَالَهُ لِلا صَالِيهِ فِي وَقَتِ الْخُوبِ وَالْحِيْ الْمِرِي مِنْ مَنْ الْمُسْتَمِ الْفَسِيهِ ر و كربا طِعْدُ إِلَى عِنْدُ النَّعَارُ و وَ الْحَرِنَ احْدِينِ احْدُ إِنَّهِ فَشَلًّا فَلَيْ رَبِّ عَنَ إِذِيهِ لِعَظِلِعُ بِهِ الْبَيْ فَضَلَ بِهَا عَلَيْهِ كُمَّا يَدُبُ عَنْ نَفْسِهِ عَلُوسُاءَ اللَّهُ لِجُعَلُهُ مِنْكُو إِنَّ المَوْسِطُ الشِّحِينِينَ لَا لِمُوْنَةُ الْمُفْرِيعُ وَلَا يَعْيِرُهُ الْمُنْ إِنَّ الْحَرُمُ الْمُؤْتِ الْقَنْلِ فَالَّذِي نَفْتُوا بِي الْحِيا طَالِدِ رَبِيكُ وَكُولُ لَفُصُرُ بِيرِ بِالسِّيغِ الْمُونُ مِ مِينَةٍ عَلَى الْفُوالْ فَعَيْرُ وَكُلُولُولُوعُ لِللهِ أَوْ كَارُبِينَ النظرُ اليَحْمُرُ وَكِينُونَ فَكُنِينُ الْجِبَابِ كُرْبَاخُدُوْلُحُمًّا وَلَا تُسْتَعُونُ ضَبُّما قُدِخُ لِيَهِيُّ وَالضِّونِي فَالنَّفِ قُ المُقْفَى وَالْعَلَاثِ لِلْمُتَالَةِ مِنْ الْمُتَالِقِ مِنْ الْمُقَالِمِ الْمُقَالِدُ الْمُقَالِمُ الْمُتَالِقِ مِنْ الْمُتَالِقِ مِنْ الْمُتَالِقِ مِنْ الْمُقَالِمِ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِي الللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِللَّهُ مِنْ اللّل لة الحاسد وعضو اعلى للأصراب فائدة انتا السيوب الفام والنووا في أطراف الركاح فاء يدامود الراسية وغيضو الأبعان الله المائد المنظ النا المرق المصن الفائوب والميت والانطوات فاء نية أَظْرُدُ لِلْفُسُدُ وَلَا لِيَتَحِوْ فَلا تَمِيلُوهَا وَلا يُحَاوِّهَا وَلا يُحَاوُّها وَلا يُحَاوُّها كَا فَي

جُنْاً ذَى عَن الْجُنَّ لَا يُصِرُونِهِ وَمُؤَدَّ عِينَ بِالْجُودِ لَا يَعْبِ الْوَانَ فِي جُمُا إِنَّ عِن الْحِنَابِ نِكُنْ عِن الظّريق ما النع بوريعية أَعْلَى إِن ا بِهَا وَلَا وُوْ الْبِرَلْغِنْضُمُ الْمُهَا لَيْنُ حَنَّا سُلَالِكُونِ الْنَعْ الْعِ لَحْدُ لَعُنْدُ لَعِينَ مِنْصِيرٌ بَرْحِياً يَوْمُا اللَّهِ يَكُرُ وَيُوْمًا إِلَا عِيدُ مَلا أجْرًا وُ عِنْدِ الرِّبِ إِذْ وُلا إِخْوا أَنْ يَعْدُ عِنْدَ النَّجَاءِ المُعَلَّمُ السَّلَمُ لَمُاعَوْتِكِ عَلَى يُصِيدُو النَّاسُ إِسْوَةً فِي الْعَطَّادِ امن عُيْرِنُفْضِة إِلْ ولِي الشَّابِغُابِ والسُّرِّفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّصْرُ بِالْجُورِ فِيهَ نُ وَلِينَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لا أَجُلُورُ بِهِ مَاسَهُرَ سِهِ وَاللَّهِ لا أَجُلُورُ بِلهِ مَا سَهُرَ سِهِ وَاللَّهِ لا أَجُلُورُ بِلِهُ مَا سَهُرَ سِهِ وَاللَّهِ لا أَجُلُورُ بِلهُ مَا سَهُرَ سِهِ وَاللَّهِ لا أَجْلُورُ بِلِهُ مَا سَهُرَ سِهِ وَاللَّهِ لا أَجُلُورُ بِلْهِ مَا سَهُرَ سِهِ وَاللَّهِ لا أَجْلُورُ بِلْهُ مَا اللَّهِ لا أَجْلُورُ بِلِهُ مَا لا أَلْمُ لا أَجْلُورُ لِيهِ مَا سَهُرَ سِهِ وَاللَّهِ لا أَجْلُورُ لِيهِ مَا اللَّهِ لا أَجْلُورُ لِيهِ مَا اللَّهِ لا أَجْلُورُ لِللَّهِ لا أَجْلُورُ لِيهِ مَا اللَّهُ لا أَجْلُورُ لِيهِ مَا لا اللَّهُ لا أَجْلُورُ لِلَّهُ لا أَجْلُورُ لِيهِ مَا لِي اللَّهُ لا أَجْلُورُ لِيهِ مَا لَهُ لا لا اللّهُ لا أَخْلُورُ لِللَّهُ لا أَجْلُورُ لِللَّهُ لا أَخْلُورُ لِللَّهُ لا أَجْلُورُ لِللَّهُ لا أَخْلُورُ لِلللّهُ لا أَلْمُ لا أَجْلُورُ لِللَّهُ لا أَلْمُ لِلللّهُ لا أَخْلُولُ لللّهُ لا أَجْلُورُ لِلللّهُ لا أَخْلُولُ لِلللّهُ لا أَلْمُ لا أَلَّهُ لا أَلَّا لا أَلْمُ لا أَلَّهُ لا أَلْمُ لا أَلَّهُ لا أَلْمُ لْمُ لِلللّهُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لللّهُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلَّالِهُ لا أَلْمُ لِللّهُ لا أَلْمُ لِلللّهُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لللّهُ لا أَلْمُ لا أَلّمُ لا أَلْمُ لا أَلَّا لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ لا أَلْمُ ل وَمَا إِمْرِيْ مِنْ السَّمَاءِ مَعِيًّا لَوْ طَالْ الْمَالْ لِيَّ لَسُوَّ بَيْتُ بَيْنَهُمْ فَصَيْف مالكت والمااللك لفنز الاوان إغطاء المال بع غير حدّ وتند بو واسراف وَفَهُ بِرَفْحُ صَاحِبُهُ فِي الرِّنْيَا وَيُصَعُهُ فِي لِوُ حِرْةٍ وَيُحِرِمُهُ فِي اللَّاسِ وَوَالْمِيْنَهُ عَنْدُ اللَّهِ وَلَوْ يَضِع امْرُووُومَا لَهُ فِي عَيْرُ حَقَّهِ وَعِنْكِ عُيْرِا هُ لِلهِ حُرِّمَهُ اللهُ شُكرُهُ وَكَانَ لِعَيْرِهِ وَدِدَهُ هُو فَادِنَ وَكُتْ بِوالنَّعْ وَيُومًا فَاحْتَا جَرالي مَعُونَتِ هِمْ فَيْ رَ خُلِيْلُ وَأَلْمُمْ إِنَّا خدين من الما العلم النواج فاران المنتج الأان تنعمه ا الْ فِينَ الْحَدِيدُ وَخُلِلْتُ فَلِمُ يَتُطَلِّدُونَ عَلَّمَةً الْمَدْمُ مُحَمِّدٍ إِلَيْهِ عَلَيْهِ

نَدْعَقِ الْحَبُولُ بِي أَوْ إِجِرَا رَصِهِمْ وَإِلْعَنَّا لَ مَسَادِ بِهِدُ وَمَسَا لِأَجْمِهُمْ ومن المعالمة عليه التنظيم التنظيم الآلا عنج البخال والما حَكَّمْنَا الْفَوْالْ وَهُدَا الْفَرُانُ إِنَّهَا هُوَحُ يُظِّمِسْ طُونٌ بَيْنَ الدِّفْتَيْزِكَ الإينطِ السايد ولا بعد المون ومينيان وانها ينطِي عنه الدياك وَلَهُمَّا دِعَا نَا الْعُوْمِ إِلَىٰ انْ يُحْجِرُ بَيْنَا الْعُنُوا أَنْ لِرُنْكُرِ الْفَرْ لِنَ الْمُتُولِيَّ عَنْ حِتَابِ اللَّهِ لَعُالَى وَقَالَ اللَّهُ سُتَعَنَّ مُ فَاوَنَ تَفَانَ عِينَ مِي ويناسكي وفردروه والاستول فردرو والاستوان عصي بلتاب وَرُدِّهُ وَالْمُولِ الْ نَاحُدُ لِسُنْتِهِ فَادُواحُولُ الْ نَاحُدُ لِسُنْتِهِ فَادُواحُولُ الْمُعَدِّفِيَ فِلَابِ اللَّهِ نُعُنُّ النَّاسِ بِهِ وَالْحُصِيرُ لِسُنَّةِ وَسُو لِاللَّهِ فَعُنْ وَالْحُصِيرُ لِسُنَّةِ وَسُو لِاللَّهِ فَعُنْ وَالْحُصِيرُ اللَّهِ فَعُنْ وَالْحُلَّا معربه والما قولطن لرجعات بينك وبينيم إجلاع الخنجيم وجه فاولها فعلت دراط التنبين الحامل وينبنت العالي والعلا الله على الذيصراع في هذه الفدية المرهدة الأمَّة ولا يُوحُدُ وَالْمُوالِمُوا لِمُنْ فَعِيلُ عَن تَعَيْرِ الْجُونَ وَتَنْعُنا دُهِ وَوَ الْمُعْيِنِ والله المعالمة من الله من المعمل له بالحق المناهم الما المعمل المع وَ وَالْ مُعْمَةُ وَحِيدُ للهُ مِن الْبَاطِلِ وَالْحِدُ اللهِ وَوَادِهُ فَالْبَيْبِ والمناه بحد فوت أين البيني المنتج والنسبير إلى فو

وَإِمَا تُنْهُ الْإِنْ فِيرَافِي عَنْهُ فَا الْحَرْ لَا الْفَوْ الْ الْمُعِمِ لِنَبُّهُ فَالْعَمْ وَإِنْ جَرِّهُ وَالْمِنَا إِنْهُ وَمَا فَلَوْ أَيْتِ لِا الْالْحَدُ يَحِبُدُ الْمِلْمُ الْمُعْدِ عَنْ أَمِرُ حَدْ وَلَا لِنَسْتُ عَلَيْ وَالْمَا أَجْنُعُ وَالْمَا أَجْنُعُ وَالْكُ مَلَا لِحِدْمُ عَلَ أَخْتِنَا دِرَجُلِينِ إِخْذَ اعْلَىٰ فَا الْآيَاتِ بِالنُوْآنَ فِيلِ فَأَعْنَهُ وَ تَرَكَالِكُنُ وَهُمَا يُبْصِرُ أَنِهِ وَطَأَلُ الْجُو لُهُوا هُمَّا فَيَصَبِّاعَلَيْهِ وَقَدْسُونَ مِ اسْتِفْنَا وَالْعَلَيْكُمْ يَعْ لَلْكُوْمَةِ بِالْعَدْلِ وَالصَّعِدِلِنْ سُوُورا يُعِمَّا وَجُوْدُ حُدِيمُ مِنْ الْمُرْتُ فِي الْمُعْرِينِ الْمُلَاجِدِ بِالْمِعْدُ فِي بالخنف كالقن بم و فد سان يا فينس الذي لا يكون له عنهان ولا المن ولا قَحْقَتُ الْمُنْ ولا حِمْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ واللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِلْمُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ النفيامهوكا نفاات التعام يؤمي بداك عليه السلم ال صَاحِبُ الزُّبِي يُنْهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَى إِنْ السِّكِ الْعُامِرَةُ وَالدُودِ الْمُرْخُرُفَةِ البِّينَ لَهَا الْجَبْعُيَّةُ وَكَالْجَبْعُ وَالنَّهُ وَلِ وَخُرْاً طِلْمُ كَنْدُ الطِيْدِ الْفِيدُ لَهُ مِنْ الوائِكُ الدِّينَ لا يُؤْدِثِ فِيدِهِ الْفَيْدُ وَلا يُفْقَدِ عَائِهُ مِنْ الْأَكْآبِ إِلاَّ ثِبًا إِوْجُهِهَا وَقَادُ رَفَا إِنَّهُ إِنَّا كُورُهُما وَالْطِدُهَا المنبنها ومن الويوي بع إلى وصف الأوسركا التي الالعود فؤمَّكُ اللَّهُ وَخِوْلُهُ عَنْ الْمُحَالَ الْمُطَرِّدُ فَوْ يُلْسُونَ الْمِيدَرُفِ وَالدَّبُاجَ

بِطُلا لِي وَالْحُدُو لَهُمْ يَحُظُ الْمِنْ وَتُكَمِّدُو لَهُمْ بِنَ لَوْ بِعِيدُو فُكْمُ عَلَى عَوَاتِدِ حُمْ تَضْعُونُهَا مَوْ اصْعُ الْبُرْآءُةَ وَالسُّفُّ وَتُخَلِّمُونَ مِنْ اذْ بُ بِمَنْ لَوْ يُدْبِ وَقَدْ عَلِيْتُمْ أَنْ لَامْنُو لَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ رَجْمُ الزَّافِ مُرْصَلِيَّ عَلَيْهِ مِنْ وَرُسُهُ الْعَلَّهُ وَ قَسُلَ الْقَائِلُ وَوَرْ تَصْمِيرًا لَهُ الْعَلَهُ وَقَيْطِعُ السَّارِقَ وَجِلْدُ إِلِدًّا لِيرًا لِي عَيْر الْمُ عَنْ فَنَمْ عَلَيْهِا مِنَ الْعَيْرُ وَ نَحِيا إِلْمُسْلِمًا مِنْ فَأَلَّ خَدُهُمْ دُسُوْلُ اللَّهِ بِدُانُوْ بِهِرُ وَإِنَّا فِإِمْ حَنَّ اللَّهِ بَيْنُهِمْ وَلَيْ لَيْنَعُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْأُسْتِلُامِ وَ لِمُو يَحْدُرِجُ الْمِعْلَانِ مِعْدِمِنِ بَيْنِ الْفِلْمِ فَرْدُ الْمُعْمِّ شِوْلَةً وَمَنْ رُمِي بِهِ السَّيْ عِلْمَالُ مَرْ أُمِينَةً وَ صَرَب بِهِ بَيْفَةً وَسَيْهُ لِكِ يرو مِنْفَانِ مِحْتُ مِعْرُظ بِو معني بولغنت إلى عبر الحق ومُنظف مُفَرِّدٌ كُلُّ يَدُهُ لِهِ الْمُغْضُ إِلَيْعَيْرِ الْحِيْدُ وَحُبُرُ النَّاسِ فِي الْمُعْضُ إِلَيْعَيْرِ الْحُدِينَ وَحُبُرُ النَّاسِ فِي الْمُعْضُ الْمُنْ عَبْرُ الْخُدِينَ وَاللهِ اللهِ النيك الأوسيط فالزموة والزموا المتواداة اعظم فاون بدالم عَلَى الْجُمَاعَةِ وَإِيَّا حِبْرُ وَ الْفُرْفَةُ فَاء نَ الشَّادِ مِنَ النَّاسِ لِشَيْطِالِ حَمَاان الشَّادَة مِن الْعَبْمُ لِلدِّيْبُ الْامن دِعَا إِلَى عَيْرُهُ ذَالسَّا اللَّهِ الْحِيدِ فَا قَنْلُوْهُ وَلَوْكَ الْتَحْتَ عِمَامُجِي هَذِهِ فَاء نَمَا حُجِّمًا كُلُمَالُ المُعْمَا المخييا مااحنا الغزان وبنينا ماامات الغزان وإجناده والجناء

الْاَ جَلِيمًا فَهُدُا إِوَانَ فِوْ مِثْ عَبْرٌ تُهُ وَعَمِّنْ مَحِيدُتُهُ وَامْحَنْتُ وَنِ يسنته إضرب بطووح ينشين من النّاس فَعَلُ مَنْ طَوْرُ إِلَّا فَعَيْرًا " يْحَالِّبُدُ فَقِتُوا الْوَغَنِيَّا بُدِّلُ لِعِمَةِ اللهِ كَفُوا الْوَيْخِيْلَا الْحَدَالُالْحَدُ عِنَّ اللَّهِ وَقِيدًا أَوْمِينَيْرِ رُا كَارُكُ بِالْأُدِينِهِ عَنْ سُنِح الْمُوَاعِظِ وَقُوا النَّحِيادُ حَمَّرُو صَلَيْ اوْ كُورُ وَالْ يَنْ أَجْوَادُ كُو وَسَيْحَ أَوْ لَوْ وَالْبِئُ لَلْنَافُ المُعَوِّلِ مِنْ مَطَاسِمِهِمْ وَالْمُتَثِرُ هُوْنَ مِنْ الْفِيمِ وَالْمِنْ فَدُ الْمُعَنُّولُ مِنْ مَطَاسِمِهِمْ وَالْمُتَثِرُ هُوْنَ مِنْ مَنَ الْفِيمِ وَالْمَالِمِ فَالْمَالِمِ الْمُتَعِلَمُ وَهُ لَ مِنْ مِنْ الْمُعْمَادُ وَهَ لَ مِنْ مِنْ الْمُعْمَادُ وَهُ لَ مِنْ مِنْ الْمُعْمَادُ وَهُ لَ مِنْ مِنْ الْمُعْمَادُ وَهُ لَا مِنْ مِنْ الْمُعْمَادُ وَهُ مَا لَا مِنْ مِنْ الْمُعْمَادُ وَهُ مُنْ الْمُعْمَادُ وَهُ مُنْ الْمُعْمَادُ وَهُ مَا مُنْ مِنْ الْمُعْمَادُ وَهُ مُنْ الْمُعْمَادُ وَهُ مُنْ الْمُعْمَادُ وَالْمُعْمِدُ وَلَا مُنْ الْمُعْمَادُ وَهُ مُنْ الْمُعْمَادُ وَهُ مُنْ الْمُعْمَادُ وَلَا مُعْمِعُونَ وَهُ مُنْ الْمُعْمَادُ وَلَا مُعْمَادُ وَلَا مُنْ الْمُعْمَادُ وَلَا مُعْمَادُ وَلِمُ مُنْ الْمُعْمَادُ وَلَا مُنْ الْمُعْمِدُ وَلَا مُنْ الْمُعْمَادُ وَلَا مُعْمَادُ وَلَا مُعْمَادُ وَلَا مُنْ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلَا مُعْمَادُ وَلَا مُعْمَادُ وَلَا مُعْمَادُ وَلَا مُعْمَادُ وَلَا مُعْمَادُ وَلِمُ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلَا مُعْمَادُ وَلَا مُعْمِدُ وَلَا مُعْمَادُ وَلِمُ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلِمُ مُنْ مُنْ الْمُعْمَادُ وَلِمُ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلِمُ مُنْ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلِمُ مُنْ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلِمُ مُنْ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلِمُ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلِمُ مُنْ الْمُعْمِدُ وَلِمُ مُنْ الْمُعْمِدُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ ولِمُ الْمُعْمِدُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمِدُ وَالْمُعُمِدُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمِدُ الْمُعْمِدُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُمِدُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمِ وَالْمُعُمِدُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمِلُومُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعِمِ وَالْمُعُمُ مُوالِمُ مُعِلِمُ مِنْ الْمُعِمِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُع خُلِّفُتِمُ الْأَبِي خِنَالَةٍ لا تَلْتَرْعِي بِذُوقِهِمُ الشَّفْتَانِ السَّحْفَالُ الْفَدِيمُ وَذُهَا يُلْعَنْ ذِحْوهِ وَالْمَالِيْهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَالْمَالِيْهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَالْمَالِيَةِ وَإِنَّا اللَّهِ وَالْمَالِيِّةِ وَإِنَّا اللَّهِ وَالْمَالِيِّةِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَلَا يَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ منت ومعنير ولاوا جريز دجوا فيفد الريدون ان تجاودالله تِعْ دِارِ قُدُسِمِ وَتَكُونُوا أَعْزُ الْوَلْيَاءَ سِعِنْدِهُ هُمُهُا اللَّهِ الْعَدْنَ عُ الله عن جنب ولا شاا موضاته الأبطاعته لعن الله الأربط الم بالمُقَرُّةُ فِ القَادِحِينَ لَهُ وَالنَّامِ يَنْ عَبِ الْمُنْحُرِ الْعَامِلِينَ بِهِ فَ مِنْ الله المُعَلِينَ المُعَلِّمُ لِمُنْ إِنْ وَيُرِدُ إِلَيْ الرَّبِينَ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل الدَّعْظِيْتُ لِلْهِ فَالْ جَيْنَعْظِيْتُ لَهُ إِنَّ الْقُوْمُ خَافُوْلُ عَلَى دُنْمَا الْمُ وحضتهم علاج ينبط فالرو وعن البديه واخا فؤك عليه والعربهم

وَأُعْتُونُ الْاينِدُ الْعِنَافَ وَيَكُونُ لَهُ مَاكُ إِسْتِ زِادُ قُتُوا حَتْيَ مُنْتَى الْمُخَذِّدُةُ خُعُل الْمُغَنُّوُ لِـ وَ بُحُونُ الْمُغْلِثِ إِثْلُ مِنَّ أَلْمَا سُوْرِ فَعَالَ المفض الم الفيد العظيف المبر المؤمنين على المنيب فصح عَلَيْهِ السَّمْ وَقَالُ لِلرِّجُلِ وَكَالْ الشِّلْيَّا يَا أَخَا كُلِّي لَيْسَ فَوْلِمِ لِمُ عَيْب وَانْهَا مُولَعُ لَمْ حَمِنْ دِي عِلْمِ وَإِنَّهَا عِلْمُ الْعَبْبِ عِلْمُ السَّاعِةِ وَمَاعَدُ كُهُ اللَّهُ سِيْعَتُ مِعْوَلِمِ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعِمَ الْأَيَّةِ فيغلم سيخنف ما في للأنخام من ذكر اوادني و فيديخ اذجيل وسخياة بخيرا وشفي الوسعيد ومن يعون اللابج كلا أوبي إلجنال للنبيش مُو إفعًا فَهُ ذَا عِلْمُ الْعُنْ الْمُعَالِدُي لِللَّهُ لَمُهُ الْمُعْلَمُهُ الْمُ اَحُدُ إِلاَّ اللَّهُ وَمُاسِوَى دَ لِكَ فَعِلْمُ عَلَمُهُ اللَّهُ بُلِيَّةٌ صَلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَلَيْهِ وَالِم فَعَلَمْنِيْم وَدِعَا لِي إِن الْجِيهُ صَدِري وَتَضَعَمَ عَلَيْهِ جُوْارِ جِي وَمِرْحَجُلِيةٍ لَهُ عَلَيْهِ لِينَا مِنْ ذِكُولُولِ كُولُولِ الْكُولِينَ إِلَيْ الْمُعْلِمُ فِي ذِكُولُولِينَا وَالْمُعَلِمُ فِي ذِكُولُولِينَا وَعِيدًا وَعِيدًا وَالْمُعَالِمُ فِي وَكُولُولُولِينَا وَعِيدًا وَعِيدًا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِينَا وَعِلْمُ السَّالُمُ فِي وَلِولُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِينَا وَعِيدًا وَعِيدًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لِينَا لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِينَا لَهُ عَلَيْهِ لِينَا لِمُعْلِمُ اللَّهِ فِي فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَلِينَا لَهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْكُوالْمِنْ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَ مَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَا مُا مُلُولُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ الْوْيَاءُ وَمُو جَلُونُ مُ مُدّ المُرْ يَنُونَ مُعِينُمُونَ اجَادِ مَنْقُونُ فَ عَمَ لِوَ مَعْمُوظٌ فَرْبُ دِادِ سِاؤِي مُفَيَّتِهِ وَلَدُ كُأْدِيجِ خَاسِيرِ قَدْاصَحْتُمْ مِنْ لاَمْلُادُادِ الْ الْخُيْرُ فِيهِ إِلاَّ إِذْ بَأَذًا وَأُلْتُ رُبِّالاً إِفْبِاللَّهِ وَالسَّيْطِانُ يَعْ هَلُو لِلنَّاسِيَّةِ

وَلَا الْجَافِي فَيْ فَيُعَدُّ ظُعُصُمْ مِحْمَالِمُ وَلَهُ الْخَافِفُ لِلَّذِ وَلِي فَيَنْجُ لَا فَوْ مُا دُون قَوْمِ وَلَا الْمُرُولِيَنَيْ يَ لَا لَهُ حَرِفُهُ وَهُ إِللَّهُ وَ وَيُعِفْ إِلا الْمِوْقِ فَ وَيُعِفْ إِلا ا الْمُفَاطِعِ فَكُو الْمُفْظِ لِللِسِّنَةِ فِي لَكِيدُ الْأَثْمَةُ وَمِنْ خُطِبُ فِي أَنْ الْمُفْرِقِ عَلَيْ السَّالِ غُمْدُهُ عَلَى النَّا وَاعْتِظِي وَعَلَى مَا إِنْ وَإِنْتُلْ النَّا بطن لِطِرِ خِيبَةِ أَكَاضِوْ لِطُلِّ سُويْرَةِ الْعَالِدِيمَا يَجْنِينُ الْعَدِورُ وَمَا تَخُونُ الْحُبُونُ وَلَشْ هَالْ اللهُ عَبُرُ لَا وَالْتَحْتُمُ الْجُنْبُ مُ وَبُعِينَتُ شَهَا دُةٌ بُوا مِنْ فِيهَا البِيرَ الْأَثْمَالُالُ وَالْعَلْدِ البِسَالَ عَالَمَ ا فَالْمِينَةُ وَاللَّهِ لِلْهِ لِللَّهِ بِهِ اللَّهِ بِهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ الْالْمُونَ فِي إِنْهُ عُ ذَاعِيْمُ وَالْعَ لَا طَاجَ يُمْ فَلَى يَعْرُ نُكَ سُؤا وَالْمَاسِ مِنْ فَسِيْطَ فَقَدُو الْمُسْمِنْ طَالَ فَبِلْطِ مِينَ حِمْعَ الْمَالُ وَحَدِدُ الْأَلِي الْمُنْ وَفَيْ وَاصِ الْعُوالِمَ مِولَامِ وَاسْتَمَعْلَا وَالْمُوالِمُ الْمُولِيمَ الْمُؤْتِ الْمُولِدِيمَ الْمُؤْتِ فَا يُرْبِحِينُهُ عَنْ وَ جُلِنِهِ وَأَحْدُهُ مِنْ مَا يُقَنِيهِ عَنْ وَرُسْعَلَى اعْوَا دِاللَّمَا ا يتعاطي بو الرحال الرخال حمد المعلى المناكب وامتساطا بالأنامل المادا ينع الدّين يا وملون بعيث وينتون مستندا ويجي وك للواد بين وادواجه فولغوم اخربن لا في حيست بريدوك

إِمَا خِنْتُمُوعَ لَيْهِ فِيَا أَجِو خِفْدِ اليَّمَا مِنْعُ يَعْمُ وَاعْمَالُ عَمَّا مُنْعُولُ الله الله الما المالي عنه المراح عنه المواحدة الموان المتما المالية ال إلى كَانْسَاعَلَ عَبْدِ وَنُفَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ لَا لَهُ لَا مِنْهُمَا مِنْ لَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المارية المنتخط الا المحقّ ولا يُوجِ الله الله طل الله وبالت وثا عنولاً حمود افترضته برد ولو فرضت منها برومنو حرومز كلام التعلم السال اللهُ وَحَالًا يُسْتُهُ النَّفُونُ مِنَ الْمُخْتَالِفَ قُو وَالْفَاوْبِ الْمُنْشِئِينَيْةِ السَّاهِدَةُ أَبْدُ الْعُدِ والغابية عنهم عنو لفراطا الحرع الخق والنتم شفروون عنة المالي المفرد المفدد كالمن وعوعة الأسر منها الالطلة بلاسر اللي مَنْ الْحُدُولِ وَالْمُ الْحُدُولِ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ و المالية الذي كال مِنامِنا مِنا فِي الله في سُلطان ولا الناس شخف ومن في وكور النظام والجن ليودة المعالم من دينط ويظهر الاصلاح في المدين فيامن المطلومون منعباً دِحْ وتعام المعط له من حدود و على المنظاف الليمة إنت اول من إناب وسنع والجاب لدُليتبطين إلادسوالي صَلَّى الله عَلِيْهِ وَاللَّهِ بِالْصَلَّوْةِ وَ قُدْعَلِمْ مَ اللَّهُ لاينبُعِي اللَّهِ ال عَلِ الْفُرْ وَيْ وَالدِّمْ الْمُعَانِو وَالْمُعَانِو وَالْمُعَامِ وَإِمَا مَوَ الْمُرْلِمِينَ الْعَرِينَ لَا فَيُصَوِّونَ فِي الْمُوالِمِمْ نَعْمَتُهُ وَلِلَا الْجَاهِلِ فَيْصِلُهُمْ بِمُعْمِلُم

وَإِنَّا دُرِّلْكُ بِمُنْزِلُةِ الْحَيْجُمَةِ إِلَّتِي هِي كَيُوهُ إِلْقُلْبِ الْمِيْتِ لِلْعَيْنِ الْعَنْبِآدِ وَسَمْعُ لِلْأَنْ لَا الصِّمَاءِ وَرِئِّ لِلنَّطْمَاوَلَ وَفِيْهَا الْجِيعُ كُلُهُ وَالسَّلَامَةُ حِيَّاكِ اللَّهِ تُبْتَصِرُونَ بِهِ وَيُنْفِطِعُونَ بِهِ وَالسُّهُ عَوْلً الله وينظف بخصة بمعض وليشهد أعضه على بعض ولا يختلف الله ولا يُخِالِف إضاحِيهِ عَن الله قُدِ اصَطِكُ في عَلَى الْعِلَ وَالْمُ بَيْنَكُونُ وَبُنِكُ الْمُرْمِي عَلَى و مُنطور ويُصا فَيْحَ عَلَيْحُتِ إِلا مال وَلَعَاجُ بِنِمُ مِنْ صَلِيبِ الْأَنْ وَالْكُولِ الْمُولِ الْمَا الْمُنْ اللهُ وَالْمُولِ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُولِ الْمُنْ وَالْمُولِ الْمُنْ وَالْمُولِ الْمُنْ وَالْمُولِ الْمُنْ وَالْمُولِ اللهِ وَالْمُنْ وَالْمُولِ اللهِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْلِقِلْمُ لِلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْ عَذْوِم وَ فَلِرَسُاورُه مُعُمَرُ فِي لَكُرُورِج إِلَى الدِّومِ فَلَدْ يُوكِّلُ اللَّهِ لِإِنْ فَالْفَلْ الدِّرْبِ بِاقِعَزُارِ لِلْحُورُ فِي وَسَنِرُ الْحُورُ فِي وَالَّذِي نَصْرُهُمْ وَهُورُ وَلِيْلِ لاينتصرون ومنعفي وفرقليلالا يستعون حُرَي لا يُنتصرون والدون المنتفية مَعْ يُسْتِوْ إِلَى هَذَا الْعَدْ وَرَبْعُسُوكَ فَتَلْعُهُمْ والشَّيْ مِحْ فَيُنْ حِبِهِ لِمُ تَلْن للْسُرلِمِينَ كِالِنَهُ وَ دُوُّلُ اقْتِمَ بِلَادِهِمْ الْسَيْلُ عَبِكُ مُرْجِحٌ بَرْجُوْ عَلَيْمُ النَّهِ فَالْعَثْ النَّهُ وَحِيْدًا وَلَجْفِزُ مِعَهُ الْفَرْالِدِ الْمِادِ وَالنَّصِيدُ ا المعاللة فراكة المعاللة فراكة المعاللة المعاللة

وُلامِنْ سِيَتُ فِي لَيْ مَتَعْتِبُولُ فِي أَلْسَجُهُ وَالتَّقِيوَى قَلْمُهُ لَهُ لَوْ وَإِلَّهِ والمُعْمَلَةُ فَا هِيَهِ الْهِيَلُهُ الْمُعَمَّلُو الْلَّهِ ثَنَيْعَ مِلْهَا فَاءِنَ الدِّنا لَا تَعَالُقُ الْمُ مُنْ وَمِينَ إِنَّ لَا مُعْدُدُ الْمُقِعَالِمِ الْخُلِقِينَ لَكُمْ مِكَالِ السِّنَّ وَ دُوْا مِنْهَا الْا تُعْمَاك الله الفراد فَكُو وَامِنْهَا عَلِي الْمُوالِدُ فَكُو وَامِنْهَا عَلِي الْمُفَانِ وَقُرَّ وَالنَّالِطُهُو دُلِلا يَأْلُ كُمْ وَ وخُطِبةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَانْفَا ذُنَّ لِيهُ أَلَدُّ نَيا وَالْمُ حُرَةُ الْرَفْتِهَا مجر المنظمة والمنظمة المنظمة ا المام المنظال المستاد الناصرة وفرحية المنطقة ا بره ربري فأيت الجلها بعالية النهاك اليابعة المناف وكا بالع المن اطْفُر صلى الطِّعْنَ لَا يَعْمَا أَلْمِالُهُ وَابْتُ لا يَقْ بِمِ الْكَانَةُ وَعِزَّلا لَهُ الْ والمنافي اعواله من الوسكر على جين ف نثرة من الديد وثالنه وجه من الأناس في على بوالة من و من بدالة من المن على المالة الما كايبنصر مماورا وهاشياد والنصيد ينفدها بصدة وأيعالم الاالة وَدُاوَهَا فَالْبُصِيرُ مِنْهَا شَاخِصِ وَالْاتِعْنَى الْبُهَا شَاخِصِ وَالْبُصِيرُ مِنْهَا بنهامَيْنِ وَ دُ مِنْهُ اللَّهِ وَالْمَالِينَ اللَّهِ وَالْمُلِّمِينَ مَنْ يَحْدُ الْمُولِكَادِ طاجبة يُشْبِعُ مِنْهُ وَيُسْ لِأَرِالاً الكَيْوةُ فَأَوِنَهُ لا عِبْ لَهُ وَلِلْوَرِكُ مُ

لهُدُ حُوْضًا أَنَامًا يُحُهُ لِا يَصْدُدُ وَ يُنْ عَلَيْهُ رِي وَلا يَعْبُونُ لَبَعْبُهُ فِي إِ ومست فَا قَالُمْ عَلَيْ إِنْهِ اللَّهُ وَ إِلْهُ الْمُطَّا فِلْ عَلَى الْوَيْدِ مُ الْعَقِ لون البَيْعَةُ الْبِيْعَةُ قَبَضْنُ حَقِي فَلِسَظِّمْ فَوَهَا وَالْاعْدَا وَيُلِيكُ عَا دُبْهُ وَمَا ٱللَّهُ مِنْ إِنَّهُمْ الْتُحْمَا فِي وَظَلَمَا فِي وَنَظِفًا بَيْعَنَى وَالْمَا النَّاسَ عَلَيَّ فَاحْلُ صَاعَقُدُا وَلَا يَحْدُ حَمْدُ لَمُنَّا مَا أَبُومًا وَالِيعِمِ الْمُسَانَةُ لِيهِ ونها أُمَّا وَعُمْلًا وَلَقِيدِ اسْتَدْبَتُهُما قُبُلُ الْقِيمَ وَالْمِثْنَا لِكُنَّ لِهِمَا مُنْ وَالْمُوالِ أَمُامُ لِلْوَقَاعِ فَجَيْمُ إلِيْعَمُهُ وَرَجُ الْكَافِيةُ وَمِرْحُ طِيةً لَا عَلَ وفعاالد عبرالملاجر الغطف الفوى على الفلك إداعكلفوا الْفُلِكَ عَلَى الْفُوك وَبُعَ طِعْدُ أَلْزًا كَيْ عَلِى الْفُرُ إِلْ إِذَا عَظِمُوا الْعُزُالُ وَيَ عَالزًا لِي منه عَدْ يَعْتُومُ الْمُرْثِ بِلَوْ عَلَيْهَا فِي الْدِيَّا نُولِحِدُهُامُمُلُوَّةً إِخْلِرُهُ فَاجْلُوا لِطَاعَهُا عَلَيْمًا عَلَا يَسْهَا اللَّهُ وَيُعْدِدُ وسياني عديها لانخرون الخدالوالي منعيرها عمالها على مساوى اعتالها ويخت رج له الادن الالتكاليدها و تلعي البع سَنَا مُعَالِيْهُ فَا فَيُرِيْطِ حَيْفَ عَدُّ لِالْسِيْرُ وَ يَعْيِي مَتِكُ لِي الْكُتَابِ فَالْسُنَّةِ مِنْ صَلِي الْكَارِيَّةُ فَلِي الْمُوْرِيِّ الْمُلْمَامِ وَفَوْرَالِهِ الْمُلَالِمِينَ مِنْ صَوْاحِي مِنْ فَالْ فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَظِفَ ٱلطِّرِ وْسِ فَوْشِ لِالْإِدِهِ

المِينَةُ وَلَهُ وَعَلَمُ اللَّهُ مُعَالَلُهُ مِيرَةُ بُنُ لِأَخْلَسُ لِعُمَّانُ الْاَحْدِيدَةُ مِنْ الْمُحْدِد فَقَالُ الْمِيْرُ الْمُوْمِنِينَ عَلِيهِ السِّيمِ وَإِنْ اللِّحِينَ الْأَنْ يَتُرُ وَالسَّعَ رَوَ الَّحِيد اصُلُ الله وَعُمَا انتَ تُحَمِّعُنِي فُو النَّهِ مَا أَعُو اللَّهُ مَنَ انتَا صِوْهُ ولا قَامَ مَنَ التَّعَنْمِ فَهُ احْدُرْجُ عَنَّا ٱلْعَبَاللَّهُ وَفُو كُو الْمُعَالِمُ الْوَاللَّهِ اللهِ ال الجَمْدَةِ فَلِوا بِقَى الله مِعَلَيْثِ إِن المِعَيْثِ فِ مَنْ وَمِرْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ يَبُّعُ نَنْ فَكُورٌ إِنَّا فَيْ فَلْتُ فَلْكُمْ أَلْمُ الْمِنْ لِمُواجِدًا إِنَّ فَي الرائية المريد المرائع المريد والمنافع المريد والمنافع المرائع الماس الماس الماس الموادة والماس المرائع المرا عِدْنِ النَّالِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيدُ اللَّهِ لا النَّصِعْلِي النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُلَّ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَّالَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ومرجم والمعد المتوجي الوردة منه لايق والكالطارها وموجلا و الله ما انكُرُ وَ المنطر الا يَعْدُو المنطر الله عَلَيْهِ المنطق الله عَلَيْهِ المُورِيِّةِ وَلَمْ مُورِكُمُ الْمُولُ حُنًّا أَمْرُ لَكُمْ اللَّهِ الْمُورُونُ وَدُمُاهُ وَسَفَطُونُ فَاء لَكُنْتُ وروج المراج المراج والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج المراجع والمراجع والم و المراجة و المالملادة الآب لمع وان أو اعتبالهم لندو علي الفيد له وَ وَمِنْ اللَّهِ وَالْ مَعْيَ لَهُ صِنْ لِأَنْ مِنْ مَالْلَهُ مِنْ فَالْلَّهِ مِنْ عَلَى قُولُ لَهُ لَلْفَكُ اللَّاعِيمَةُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاعِمَةُ عَلَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَيُمْ إِنَّ الْمُنَّا وَلَا مُنْ وَالشَّبْهُ الْمُعْدِفَةُ وَإِنَّ الْمُرْكُولِ فَعُ وَقَلْ لَمَّا الناطِكْ عَنْ نِصَابِهِ وَالْفَ كُلِعُ اللَّهِ لَهُ عَنْ اللَّهِ لَا يُوْجَابُ





وَرَاحِينَ فَي فَلِ الْعِنْدِ وَخَارِ الْمِنْ فِي مِنْ عَالَ إِيكَ وَأَفِيْ مُسْتِطُ اللَّهِ فَاسْقِنًا عَيْثَ وَلا يَجْدُ لَنَامِنُ إِلْهَا نِطِينَ وَلا تَفْلِكُما بِالسِّنِينَ وَلا تُوالْحِدْ نَا بِمَافَحُوالسَّفُهَا وُمِنَّالِهِ الْحُمُّوالُو الْجِيْنُ اللَّهُمُّ إِنَّا حُرِيْنًا الْفِي الْمُلِيَّا اليُحْمَالِا يَعْفِعُ لَيُحْجِبُنُ الْحَادِثْنَا الْمُطَابِنُ الْوَعِدَةُ وَإِجْلِيْنَا الْمُقَاحِظُ الْمُعُدِيدِ وَإِعْيَسْنَا الْمُطَالِبُ الْمُتَعَبِيرُهُ وَلَكُ حَمْثُ عَلَيْنَا أَنِينَ الْمُسْتَصْعِبَةُ اللَّهُ إِنَّا لَسُاءُ لَكُ أَلَّا مُرْدِ الْخَالِمِينَ النائع السند وعلينا عينظط وبمكنك ودن فك ودحيك واستعلا سُفَيًا نَا فِحَ يُهُ مِنْ وَيَوْ مِعْ سِنِيرَةٌ تَنْبِينَ إِهَامًا فَدُ فَانِ وَيُحْرِينِ لِمَامِلِ وَالْبَرَاتِ الْمُطَنَّالُ وَلَمْتَنَوْدِ فَ الْمِلْمَةِ الْمُلَكِّمَا لَهُ الْمُطَنِّلُ الْمُطَنِّلُ الْمُطَنِّلُ الْمُعَل جي البجر وسوالغائظ برير الإسل المعنفضية الله الله المعنفضية المرادي المرادي المرادية المرادية المرادية المرادية بعَث رُسُلُهُ إِمَا حُكُمَّةً فِي بومن وخيبه وجمله في حبّ لله على خلقه للله على الحقة لله بتؤج الأعفذار النهر فلاعاه يزبلانان القدن الاستهال الخِفَ الْمُ إِنَّ اللَّهُ قُلُوسِتُنْ إِنَّا يُوسِقُهُ لِمَا لَمْ جَهِمُ مَا احْمُوهُ الْحُودُ منعضون سرادهم فمطيون صائرهم والمون المان هنا

مُا إَجْوُدُ يَدُهُ وَهُوْعَنْ وَالسِ اللَّهِ مُغِيدًا فَمُنَّ اللَّهِ وَلَا لَكُ فَلْيُصِلْ وَرَجْرُ بِهِ الْفُتُوابَةُ وَلِيُحْسِرُ عِنْهُ ٱلْضَيَافَةُ وَلِيفَيْكِرِّبِهِ الْأَسْدِيرُ وَالْعَانِينَ وَلِيفَظِ المَنْ مِنْهُ الْفَقِيرُ وَالْفَارِمُ وَلَيْصِيرُ نَفْسَهُ عَلَى كُعْوُونِ الْوَالِبُ ابْتَغَلِي النُوَّابِ فَاءِنٌ فِوزُ إِيهُ وَلِهُ مَا لِيسُوفُ مَكَارِمِ الدِّنيا وَدُنُ حِيْرٍ فَظَائِلِلْا يُحِدُو وَمِنْ حُجَّا مِنْ الْمُعَالِمُ السَّالِي عَلَيْهِ السَّالِمِ عَلَيْهُ السَّالِ ألاوال الانوض التي يخملك والسهاء التي يخطل في مطبعنان الرّبِحروما اصبح بنا مجود ال لكن بركتهما لو حيا المن ولان لفة اليُحدُ وَلا كُنْيِرِ تُرْجُوا لِهِ مِنْكُوهُ وَلَكِنَ الْمِرْمِيَّا لِمِينًا وَعِيدُوفَا وَلِي عُتَا وَالْ وَيَسْتُاعَلَى خِدُو دِمَطَلِحِن فَقَامِتًا أَنَّ اللَّهُ أَعًا لَي لِنَا حِبَادُهُ عِنْدِ الْأَنْعَمَا لِالسِّيِّسَةِ بِنُقْضِ الشِّرُاتِ وَجَاشِ الْنَوْكَاتِ وَإِغْلَافِ خَزَائِلُ الْخَيْرُ الْبِلِيتُوْدِينَا بُكَ وَيُعْلِعُ مُقِلَّهُ وَيُنْكُرُ مَنْ لُحِدًا فَيَ وَيُرْ بِحَجِرَ مُرْدِجُرُ وَ فُلِغَجُعُلُ اللَّهُ الْأَنْسِيِّتُغِفِالْ سِبُهُ الْأَنْفِي إلرَّذَا لِي وَدُحْمَةُ الْذَاقِ فَعُلَا إِلْمُتَعَفِيهِ وَالْدِبْسَاءُ إِنَّهُ كَانَعُفَادًا بُوسِلًا السَّمَاءُ عَلَيْحِرُمِهِ وَانَ افْرَحِمُ اللَّهُ وَمُرَاءً اسْتَقَبُ لَ يُوْبِيَّهُ وَاسْتَقَالَ ورور خطينه وبادر منيتك أللم إنا حرجنا المد من يحت الأستاب ويجر الجرارة الأكفان فلغدع بخ البنائر والولذان واغبين في دخمرت

أَيُّهُ النَّاكِ إِنَّمَا النَّمْ وَيُو هُدِمِ الدِّنْيَا عُوضٌ تَعْيَيْظِلُ فِيهِ الْمُنَّالِا مُعَ كل جرعة الشرق وفي ول أكيل عصف لا تنالون عبها لعندة (اللَّهِ بِفِوافِ الْحَرِيدُ لِالْعُمِّدُ مِنْ الْحَدِيدُ فَالْمِنْ عُبُوهِ إِلَّا بِعَدْمُ الْحُدُ مِن إِجِلِهِ وَلا يَحْدُ لا يُرادُ وَ وَلا عَنْها لا أَسْرُ الإَمْاتُ لا السَّرُ المَاتُ لا السَّرُ ولا بجُ بُدُ لَهُ جَدِيدُ الْآبِعَ بِدَانِ عَلَيْنِ لَهُ جَدِيدٌ وَلَا يَقُومُ لَهُ الْ بالبيّة راية وتست كلمنه مختصود وروقيد مضائد اصواد يحن فروعها فمابعثاء فروع بعبد كالباصله معام الآبؤك بهاسنتة وكالقنواالبدع والزمواالمهديع إن عواد مرالا ومؤوب افض لمنا والدعيد فارتفا سرادها ومنكلام لل فعلمات النَّغُوْلِ الْمُعَرُودَ قَرِد اسْتُشَادُهُ مِن السِّيِّةِ فِي لِقِبُالِ الْفَرُسِ مِنْ فَسِّ مِ إِنَّ مِنْ آل هِذِ الْأَدْمِرَ لَهُ يَكُنْ نَصْرُهُ وَلَاخِذَ لَا نَهُ إِلَا الْأَوْمِ وَلَا بِعِلَا لَهُ فَعُودِيْنَ اللهِ الَّذِي الْطَهُرُونِ حِبْدُهُ الَّذِي اعْدُهُ وَامْدُ مُحَتِّي بُلِغُ مَا بِلَغُ اعْرَهُ وَاللَّهُ وَا وَطِلْعَ عِينَ مَالَحَ وَكُنَّ عَلَى وَعُوْرِ مِنَ اللَّهِ سُعَانَ لَهُ وَاللَّهُ رَ مُنْجِبُ وَعِدُهُ وَكَا صِولِجِنْدُهُ وَمَكَالُ النَّيْسِ بِالْحِرْمُكَالُ النَّظَامُ مَنْ النَّالِيَ مِنَّ الْكُورِ مُجْمَعُهُ وَيُنصُّهُ فَاءِنِ الْفَيْظِعُ البِّنظَامُ تَفَرِّقُ وَذَهِبُ لْكُ لَمْ الْمُعْمَةِ وَيَكُوا فِيرِهِ الْبِدُ الْ وَالْعَرْبُ الْيُومُ وَالْحَانُوا فَلَمْلًا

المُنْ أَجْدُنُ عُمَالًا فَيُحُونُ النَّوَّابُ جُزَّاءٌ وَالْعِفَابُ بِوَا مُا أِنْ الَّذِينُ عُمُوا المراجع المعرالواليخوث العلم دونناك كافاغلينا أن فعنا الله ٥٠ ووضعفي واغطالا وجروم عن والدخوليا والخرجفز بالسيني وَبِنَا ﴿ وَبِي لَفُهُ كِي وَلِينَ عَبِلِي الْجِيالِالْ اللَّ الْأَرْمُةُ مِنْ فَرُلِينِ عَبُرِسُوا فِي فَاللّ البُطْنِ مِنْ هَا يَتِّم لِانْصَاحِ الْأَمْامَةُ عَلَى سِوَاهِمْ وَلَا تَصْلَحُ الْوَلَا فَي إِنَّ المُونَا مِنْ عَيْدِ مِعِرِ مِنْ الْمُورِ اعْلِجِلًا وَالْجُرِّوْ الْجِلْدُولَ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولَ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولَ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولُ الْجِلْدُولِ الْجِلْدُولُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْعِلْمُ لِلْع صَافِيًا وَشَرِبُوا الْجِنَّا حَامُ بِينَ الْخَطْرُ أَلَى فَالسِّقِ فِي وَقَابُ حِب المنتطرة الإلفة ويسلخ يربه ووافقته حتى شابك عليه مفارف وَصِبْفَتْ بِمِخْلِالْفُهُ فَيُ الْقِي الْمُدُ بِرًّا كَا لِثَنَّادِ لَا يُبَالِي فَاعْدُونِ المنظمة الما والمنظمة المنظمة مُ الرَّانِ فَي السَّنْطِيعَةُ مِنْ مُعَالِيعِ الْمُدَّى وَلَمْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ الدَّمِنَادِ لِي مُنا هرَّةِ عِنَادِ اللَّهِ عِنْ النِّنْطُعِيّةُ مِنْ مُعَالِيعِ الْمُدَّى وَلَمْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ النَّا ويونِجَ السِّهِ عَنْ النِّعْدُونِ النِّنْ الْفَافُ لِ النِّي وَهِمْتَ دِلْمِ وَعَنْ اللَّهِ عَلَى طِلْاعِةٍ مَرْجِ إِلَا اللَّهِ الْرَجِيْدُواعَ لَى الْمُحْلِمُ وَلَيْنَا حُوْاعَ لَيْكُ مُوامِ وَوْفِعُ لَعْمُ عَلَمُ لَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَهُوْ وَوَاعِنَ لَجُنَّا فَ وَجُوهُ مَوْمُ وَالْقَبْلُقِ الكالنَّادِ بِادْعَمَّا لِعَلْمُ دُعَاهُ وَرُبُقُمْ فَنَفُرُو اوولُهُ أودُعَاهُمْ السَّيْظِانُ فَاسْتَكِي إِنَّ اوَالْبَيْلُو اوْمِرْ حَظِيمَ لَهُ عَلَيْهِ الْمُ

وَحُوْ فَهُمُ مِنْ سَجُورِهِ وَكَيْفَ مَنْ فَيْ فَيْ إِلْمُثَلَابِ وَاحْتَصَدِ مِنَ اجْتَصَدِ بِالنَّقِهُ إِن إِنْ بِسِيا إِنْ عَلَيْكُمْ وَن بُعْدِى وَمَالُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءُ الْجِنْحُ مِنْ أَلْحِقْ فَلَا أَظْهَرُ مِنْ الْبَاطِلِ فِلَا أَحْتُ الْرَ مِنْ ٱلْكِذِبِ عَلَى اللَّهِ وَأَنْسُو لِهِ وَلَيْسَ عِنْدَ الْعَلِ وَالِحَ الدِّمَانِ الْعَالَةِ عَنْمُوامِعِهِ فَلَا فِي أَلْبُ لَا دِشْيُ الْنُصُرِّمِنَ الْمُعْرُوفِ وَلَا أَعْرَ مِنْ الْمُنْتُ حُرِفَقُهُ نَبِينِ الْكِتَابِ عِبَلَيْهُ وَتُنَاسُاهُ حَفِظَتُهُ فَالْكِنَابُ وَالْعَلَهُ بُوْمِ رُمِنُونِ إِنْ كَلِمِينِ إِنْ وَصَالَحِهِم إِنْ مُصَالِحُهُم الْمُنْ عُلِم يِف واحد لا يُؤرو بعنامو وأو فالجناب واهدار في در لك الزمان عَ النَّامِ وَلَيْسُا أَفْيَهُمْ وَمُعَمَّمُ وَلَيْسُاءَ عَهُمْ لِائْلَ الْمُلَالَةُ مِنْ إِنَّالْ الْمُلَالَةُ مُنْ إِنَّالًا الله الفندى وإن اجتها فاجتها الفؤم على الفرقة وافتر المنا قُوْاعِنِ الْجَاعِيةِ كَاءُ نَعَمُّ أَنْكُمُ أَلْكِنَا بِ وَلَيْسَ لَلْطِنَا بُ إِمَامُهُمُ فَلْمُ يَبْنَ عَيْنَدُ هُمُ مِنْهُ إِلَّاسْمُهُ وَلَا يَعْدِ فَوْكَ إِلَّا خَطَّهُ وَلَ بُرُهُ عَيْد ومِنْ وَاللَّهِ الْمُالِكُيْنُ وَسَهُو الْمِدُ فَهُمْ عَلَى اللَّهِ الْعَالَى اللَّهِ الْعَالَى اللَّهِ الْعَالَى فِرْبَةً وَجَعَلُوا فِي الْمُسَيْنِينَ الْمُعْتُوبُةُ السِّيْنَةُ وَانْمَا هَلَوْمَنْكُانُ لُصِّمْ يَبِطُوْلِ آمَا لِهِي وَلَكَيْبُ آجَالِمِي حَتِّى نَزُلُ بِهِمِ الْمُوعَوْدِ

فَهُوْ حَتِيدُوْنُ إِلْأَسْلَامِ عِنْ يَرْوُنُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرّح بالفرب واضاهم دو و تحد الرائيزب فاون كان شخص المراح الما من هذه الأرص النيقيض عليد العرب من إطرافها والقطار ما حَتَّى يَحْوُنُ مِلْ تَبْرِي وَرَاوُ حَرَمِنَ الْعُورَاتِ الْفِيرِ الْمُنظِّ مِنْهَا بَيْنَ الْمُعْتِدِ الْمُنظِّ مِنْهَا بَيْنَ يَدُ يُحْرَانُ الْأَعْلِجِرُ إِن يُنظُرُوا إِلَيْدِ عِبْدًا يَعْوُلُوا هَذَا اصْلُ الْعَرْبِ مَاءِ ذُالْقَتْ جُلَقِيمُونُ إِنْ تَرْجَعُ فَيُكُونُ فَ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ لِكُلْبِهِ وَعِلَيْكُ وَجُلْمُوهِ وَينَكِ فَائْمَامًا ذُكُرْتُ مِنْ مِنْ مِنْ الْفَوْمِ الْكَوْتُ إِلَّا لَهُ مُسْلِمِينَ فَاءِنَ اللَّهُ سُعَىٰنَهُ هُوَ إِخِرَهُ لِيسَارُهِمُ مِنْحَ وَهُو الْقَدُنَ عَلَى لَعَنِيدِ مَا يَصَرُهُ وَالْمَّامَادُ كُونَ مِنْ عَدَدِهِمْ فَالْمَا الأنكن نُعُا تِلْ فِينًا مَعَى بِالْكِنْرَةِ وَإِنْهَاكُمَّا نُعُا تِلْ إِلنَّهُ وَكُمْ فَوَالْهَا الْمُوْنَةِ وَمِنْ خِبْطِية لَهُ عَلَيْهِ لَسَّالُمُ فِي عَدْ اللَّهِ سَبْعَيْنَهُ مُ مَلًّا صلى الله عَلَيْهِ وَالهِ بِالْحِتْ لِيعَ رَضِعِنا دُه صِعْبادِ وَالْمُ وَثَالِ الىءباد بوومن طاعة الشيطان الي الخاعبه بقرال فريين وافف وَاحْدُمُهُ لِيعَلِمُ الْعِبَادِ لَ بُتَهُمْ إِدْ جَعِلُوهُ وَلِيْفِرَ وَالْهِ الْعَلَا هِ إِذْ كَ بِهُ وَهُ وَالْمِنْ بِينُونُ لِعَدِ إِذَا نَصَدُونُ وَيَعَالَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى المُورِ فَيْ حِتَابِهِ مِنْ عُيْرِ النيكُونُ لُوا دَاوْهُ بِمَا ٱلْأَلْمُ مُنْ مِنْ اللهِ اللهُ الله

هُذَاعَكُمْ فِيكُ أَقَدُ قُامَتِ الْفِئْةُ الْبَالْغِيَةُ فَأَدِيثَ الْمُعْتَسِبُونَ قَدِ لَهُمُ السَّنْزُ وَقُدِدُمُ لَهُ مُؤَلِّكُ بُرُ وَلِحُلِّ صَلَّةً عِلَةً و وَلِحِلِّ اللَّهِ سُبُعَةً والله لا الحق ف مستبع الله مركب عم الناعي و عرف الناك ومن كالمع لل عَلَيْهُ السَّلْمُ فَبَالُمُو يَهِ الْهَااللَّاسُ كُو أَمْرِكُ لافِ مُايَغِرة مِنْهُ فِي فِرْادِ وِ وَالْأَجُرُ مِسُا فِي النَّفْسُونِ الْمُرْبُ مِنْهُ مِوْالْمِالَةُ وَ حَدِ الْمُؤْدِثُ الْمُدِيِّامُ الْحُينُ فَاعَنْ عَصْنُونُ هَادُ الْمُرْمُوفًا فَيُكُلِّلُهُ إَخْفَاءُهُ هِيهُا إِي عِلْمُ مِحْدُرُ وَلِنَّ الْمَا وَصِيِّتِي فَاللَّهُ لَا لَشُوْرِ لَوْلِيهِ شَبَازًا فِي وَعُيْ مِي الصِّلِي اللَّهِ مُعَلِّمُهِ وَاللَّهِ فَلَا تَصْلِيعُو السُّنَّتُ الْمِبْمُوا اللَّهُ بَبُ الْعُمُودُ بَنِ وَأَوْ قِدِ وَاهِدَ بَنِ الْمُصْبَاحَيْنِ وَجُلِا كُرِدِ مِنْ طَالْمُ تَشْرِدُ وَا خَيِّتُكُ لِنَّامِرِكَ مَعِنْهُوْدُ وَ وَخَيْفًا عِنِ الْجِيدُ لَا يُسْتَحِبُ وَدُّ بُنْتُ فُونِيرٌ وَإِمَا وَعَلِيمُوا نَا بِالْاءَمْسِ صَاحِبْتُو وَا النَّوْمَ عِبْرَةُ لَا تُمْرُ وَعُدُّامُعُادِ قُصُرُ عَفَرُ اللّهِ فَالْحُرُ وَلَحُمُ إِنْ تَتَبُنِ الْوَظِارَة وَفِي الْمُعَادِة المُسَرِّلَةِ فَذَا حِوَانَ تَبْحَضِ الصَّنَعَ فَاءَنَمَا حَمَّا شِعَ الْفَلِكَةِ إِعْظَانِ ومهاب دياج في المراضي المراضي الجو مُعَلَيْقِهُما مِعَهُ عَ الْمُنْتُونِ عِنْ عَلِهَا وَإِنَّهَا كُنْتُ جَادٌ أَجَا وَدُونِ بِدِينَ إِنَّا مِنْكًا

الَّذِي تُوْدِينَ عَنْهُ الْمُعَدِّدُةِ وَتُوْ فَعُ عَنْهُ التَّوْبُةُ وَكُوْلِ عَلَيْهُ الْعُالِعَةُ المُن عَنْ وَالنِّقِينَا وَالنَّالُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن السِّيِّينَ عَنْ وَاللَّهُ وَ فِي وَمُرْتُ مُنَّا المُلَكُّدُ الْخَدَدُ قُولُهُ دُولِيَلًا هُلِيكِ لِلنَّحِيْ هِيُ إِنْ وَمُ وَالْتُحَادُ اللَّهِ مِلْ مِنْ عَلَيْقُهُ اللَّهُ الْخَدَدُ قُولُهُ دُولِيلًا هُلِيكِ لِلنَّحِيْ هِي إِنْ وَمُولِيدُهُ النَّهِ عَلَيْكُ وَالْتَدَاءُ السَ الميهم المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المن هُ مَا قُدُرُتُهُ أَنْ يُسَلِّسُ لِمُواللَّهُ فَلا تَنْفِرُ وَامِنَ الْخُتِّ نِفَارَ الصِّحَامِ مِنْ المهمر الأنجزب والنا ويحمن وكالشقروا عليواا كالحد لن لعبرووا النُّسْ بُحَتِي تُعَرُّفُوا الْغِيِّ الدِّي لاَحَة وَلَن الْحَدُوا بِعِيمًا وَالْفَالِ حَتَّى تَعْدِفُوا الَّذِي نَقِطَهُ وَلَنَّ تُعَيِّدُوا بِمِ حَتَّى تَعْدِفُوا الَّذِي مُنْكُمْ وَالْ فَالْجُسُوادُ لِكُمِنْ عِنْدِ الْعَزْلِهِ فَاءِ نُقَدْ عَلَيْ شَالْحِ لِمْ وَمُؤْتُ الْجَفْلِ هُذُ الدِّينَ عَنْ بِرُ لَوْ حُصُهُمْ عَنْ عِلْمُ هِ وَصَيْنُهُمْ عَنْ عَلَى اللهِ وَظُاهِرُهُمُ عَنَا إِطِنِهِمُ لَا يَعَا لِفُونَ الَّذِينَ وَلا يَعْتَالِفُولَ فِيهُ فَهُو المنتفرشاهد والوق وطامت الطام وف جلبو له عليه الس يَعْ ذَحْتِوا لَعِلَ الْبُصَرَةِ كُلِ وَاحِدِةٍ مِنْهُمَا يَرْجُوالْمُ مُولَهُ وَلِعُطِفُهُ عَلَيْهِ دُوْنَصَاحِبِهِ لا يُنَيَّانِ إِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلا يَعْدُ إِن الدِّورِينِ كُلِيَّوْ الْحِيْمِيْهُمُ اَ حَامِلُ صَبِّ لِمُعَالِقَ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّم مُعَلِّمُ اللهِ مِنْهُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله مُعَدِّمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ





الجُحْمَة وَشُرْطِقُ فِيهَا الظُّلَمَةُ وَتُبُرِقُ الْمُكُلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمِنْ بِحَلْكَ لِهَا يَضِيعُ فِي عَبُارِهَا الْوَيْحَدُ الْ وَيُعْلِحُ فِي جَلِونِهِ هَا الدِّحْمَا إِنْ برد بينز الفئطاء ومختلب عبي مطالة ماء وسلط المرمناد الدين تنفقف عَقَدُ النَّهِينِ نَهُرُدُ مِنْهَا الْأَثْمِياسُ وَيُدِيرُ بِهَا الْأَرْدِ خِلْقُ مِرْعَادُ مِبْرَاقً كالسلفة وعن سلاف تعبيط فيها الأركام وأيفاد في عليها الأسلام الرُّيُّ اللَّهُ مِنْ فَطُلُونَا مُنْ اللَّهُ اللّ مُسْتَعَجِّيْنِ يَحْتُلُوْ نَ لِهُ قَلْدِ الْأَيْمَانِ وَلِحْرُوْدِ الْأَرْبِمُالِ فَلَا تَحْوُ الْنَصْلَابِ وَلَا تَحْوُ الْنَصِيلُ الْمُولِيَّ وَلَا لَعْلَا لَحْوُ الْنَصْلَالِيَ الْمُولِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الفتن وأعلام البدع والزمواما عبد عليه حيد الساعة وليك عَلَيْهِ الْطَالَ الظَّاعَةِ وَأَ عَلَى اللَّهِ مَظُلُومِ مِنْ وَلَا تَعْلَمُ مُو اللَّهِ مَظُلُومِ مِنْ وَلَا تَعْلَمُ مُو اللَّهِ عَلَيْهِ ظَالِمِينَ وَالْقُو الْمَيْ إِنِي السَّيْعِظِالِ وَمَهَا بِطُ الْعِدُولِ وَلَا ثَرُهُ عَلَيْهِ خِلْوَا بُنْطُونُ مُعَمِّدُ لِغُقُ الْمُؤَالُولُولُ فَاذِ يُحْدُو لِعَيْنَ فِي حُرَّمَ عَلَيْهِ فَي الْمُعْوِيدُهُ فَي وُمِنْ خِطْبُنِهِ لَهُ عَلَيْهِ السَّالِي ٱلْمُنذِبِنِهِ الْزَالِعَالُونِ جُوْدِهِ عَلَيْهِ وَيِعِيدُ بَرِ خُلِيْتِهِ عَلَى إِنْ لِيَتِيهِ وَهِا عَرْبُ المِعِمِدِ عَالِ إِنْ لَا يَسْبُ لَهُ لالسُّنَا لَهُ الْمُسْلِّعِ وَوَلا لَحِيْنَةُ السَّوْ الرَّلِا فَتِرَافِ الصَّالِحِ وَالْمُصْنُوعِ ولفارة والمعتبدود والرب والمزبوب المنظم لابناد برعبد الم والنابات المنفى حوطة وينصر والستمية لاباء والمصبرة وَالْمُعُونَةِ الْمِنْ الْمُنْ وَالْمَارِي الْمُنْجُلِكُمْ لَالْمُرْ بِمُرُولِيُسْتُمْ لِيَّوْلُ لَلْمُ مُمْ الْحِلْمَ بَعْيُوْلَ عَلَيْ فَيْرُانِ وَيُمُوْتُونُ كَا كَلِي الْمُوالِّ مُعْشَلِدُ الْمُولِيُ مُعْشَلِدُ الْعُرُبِ أَعْرُاضَ بَلَا بَا قِيدِ اقْتُرْبُتُ فَأَتَّمَوْ إِيكِرُاتِ الْتَعْمِمُ وَاجْرُدُوا العرب عِنْدُ طِلُونِ عَبِيْنَ فَا وَظُمُورِ كَيْنِهَا وَانْتِفَا بُ قَطْبِهُا وَمُدَارِ المجتبر والكُفظاعة جدادر في مدادج خواية و يودوان الكُفظاعة جلية مراد المسلام المراد المعلام والمراد المعلام والمراد المعلام المراد المسلام المراد المعلام المراد المعلام والمراد المعلوم والمراد المعلوم والمراد المعلوم والمراد المعلوم والمراد المعلوم والمراد المراد المر الظَّلَمَةُ بِالْعُفُودِ الْوِ لَهُمْ فَأَرْبُكُ لِانْجِرُهِمِ وَالْجِرْهِمْ مُقَتَّلِبًا وَ الْجَرْهِمُ مُقَتَّلِبًا وَ الْحَلَمَةُ بِالْعُقَالِبِا وَ الْجَرْهِمُ وَالْجَرْهِمُ وَالْجَرْهِمُ وَالْجَرْهِمُ وَالْجَرْهِمُ وَالْجَرْهِمُ وَالْجَرْهِمُ وَالْجَرِهِمُ وَالْجَرِيْمِ وَالْجَرِهِمُ وَالْجَرِيْمِ وَالْجَرِهِمُ وَالْجَرِيْمِ رلِمَعْرَبِينًا فِسُوْنَ فِي دِنْهَا دِبِيَّةٍ وَيَتَطَالُونَ نَعَلَى مِنْفَعِ مُرْجُعُةٍ وَعَنْ فَلِي إِنْهُ مُنْ كُونَ النَّالِعُ مِنَّ الْمُنْدُونِ وَالْفَائِدُ مِنْ الْمُفْتُونَ وَعَنْ فَالْمُدُونِ وَالْفَائِدُ مِنْ الْمُفْتُونَ وَعَنْ فَالْمُنْدُونِ وَالْفَائِدُ مِنْ الْمُفْتُونَ وَعَنْ الْمُفْتُونَ وَعَنْ الْمُفْتُونَ وَالْفَائِدُ مِنْ الْمُفْتُونَ وَعَنْ الْمُفْتُونَ وَالْفَائِدُ مِنْ الْمُفْتُونَ وَعَنْ الْمُفْتُونِ وَالْفَائِدُ مِنْ الْمُفْتُونَ وَعَنْ الْمُفْتُونَ وَالْفَائِدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي وَلَيْ الْمُفْتُونِ وَالْفَائِدُ مِنْ الْمُفْتُونَ وَالْفَائِدُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ وَمِنْ الْمُنْدُونِ وَالْفَائِدُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُنْدُونِ وَالْفَائِدُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُنْدُونِ وَقَالِقُ الْمُعْدُونِ وَالْفَائِدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْلِي اللَّهُ اللّلْلِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللللَّاللَّهُ اللَّهُ ا فَيُتَزُالِكُونُ بِالبِّحْضَاءِ وَيُتَلَاعَنُونَ عِنْدُ اللِّضَاءِ شُرِيا تِي الْحُدُلِكُ كَلْلُعُ للْمِنْ عَلَى الرَّجْو فِ وَالْفَاصِمَةِ الرَّجِي وَلَّ فَيْرَدُّ نَعَ فَاوْتُ بِعَهِ ٱسْتِفَامَةٍ تَضِ وَ لِجَالَ لِعُدَرَ سُلًا مَنْ وَكُنْتُلِفَ الْمُ الْمُوارِمِ فَعِيدًا وفجؤه وعلا وتلتبس لأورا الاعزنديخوم فامن الزوف فاقضيله وَمُنْ سَعَى فِيهَا حِظِمَتُهُ يَتَعَادُمُونِ يَتَعَادُمُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ فَالْعِالُمُ الْمُ فدا ضكرب معقود وللأبر وعلى وجنه الأنمر أخيض ونيا

ومرخطية لا عليه يصف الخاوي وهو في مقلَّة من الله الفوري منع الْغُ وَلِينَ وَيَخْدُو وَاصْعَ المُنْ رَبِينَ بِلا سُبِيرِ فَاصِدِ وَلا المَامِرِ فَارْبِ حَتْ إِذَا لَنَتُفُ لَهُمُ عَنْ حِزْ إِمَعْمِيْتِهِ فَوْ وَاسْتَعْرُ جُهُ مِنْ الله الله المنظمة المنطب المنظمة ينتفحة ابطاد درو امن علم المتعمو ولابطا قضوامن وكلر المرفائي الحددور ونفيسي هذوالمنولة فلينتفع امرور بنفسه فالمنا البنع يومن وموالية والفطر والمنطر والنفخ بالغبر الموسك جُدِدًا وَاصْمَا يَتَعِينَ مِنْ مِنْ الصَّرْمَعَة فِي الْمُهَادِينَ وَ الطَّلَالَ مِنْ الْمُعَادِكَة ولالعِينَ عَا نَفْسِهِ الْعُوْاةُ بِتَعَسَّفِ الْعُلَالِمِينَ عَالَمُ الْعُنْ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ إِوْ عُوْدُ إِنْ الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ السَّامِعُ مِنْ سَكَّرَتُكُو وَاسْتَبْعِظُ وي المناف والمنتاجة ومن عُلَيْك والنجد الفيث والمناجاد عَلَىٰ لِسَالُ النَّبِينَ الْمُرْمِينَ عَلَيْهِ الْمُرْمِينَ وَالْمُرْمِينَ وَالْمُرْمِينَ وَالْمُرْمِينَ وَالْمُرْمِينَ وَالْمُرْمِينَ وَالْمُرْمِينَ وَاللَّهِ مِمْ اللَّهِ الْمُرْمِينَ وَمُرْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْمِينَ وَمُرْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَخَالِفٌ حُرِّ خَالُفُ جُرِلِكُ إِلَى عَبْرِهِ وَجَعْمُ وَمُادِضَ لِنُعْمِدُ وضع فخرك واخطط كنزك واذكن فبرك فاوك عليهمكرك وَكُمَّا لِيُدِينَ تُعْدِانُ وَحِمْمًا لَوْدُنَّ يَعْنَصُهُ وَمَا قُدِّمْتُ الْبُومَ لَقُدُمْ عَلِيْهِ عَلِيًّا فَأَصْفَةً لِقَدْمِطَ فِ قَدْمِ لِيوْمِطِ فَالحَيْنَ الْخُدُنَّ .

بَعْدُونِونِ لِي وَالْمُولِ لِإِمْمَاسِيَّةِ وَالْمَارُنُ لِالْمِرْاجِي مَسَمًا فَقِرُ وَالظَّاهِرُ لا بِرُورُولِيَّةً وُالْبِاطِنَ لا بِيَطِا فِي الْأَرْمِنُ الْأَسْشَيَاءِ بِالْقَفْدِ لَهَا وَالْفُ جُرُاهُ عُلَيْهَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ إِلَى مُنْ فَعِلْهِ إِلَى مِنْ فَعَفْهُ فَقُدُحُدُ أَوْ وَمَنْ حَدَة وَفَعُدُعُد وَ وَمَنْ عَدِه وَ وَمَنْ عَدِه وَ فَعُدُا إِنْ طَلَ الرَيْمَةُ فَالْعِلْمِ ذِلِالْكُلَامُ عِنْدِ وَمِنْ قِالْكِيْفِ فَقُدِ اسْتَوْصَفَهُ وَمِنْ قَالَ الْمِنْ فَقَدِ حُمْوُهُ مَا لَانْ وَجُوْمِ الْأَمْرِ الْيَهِ وَمِنْ قِالْكِيْفِ فَقُدِ اسْتَوْصَفَهُ الْأَدَالُوصِ لِلْاقِيَةِ وَالْمِنْيَةِ وَا إِنْ لامعُلوْمَ وَرَبُ اِذَكُمْ مُوبُونُ بُ وَقَادِ لا أَدُولُونَا مُقَالُمُ وَلَا مُقَالُمُ وَلَا مُقَالُمُ وَالْمِسْتُ عَا قَدُ طَلِحَ طِلِحَ وَلَهُ لَا مِحْ وَلِاحَ لَا رُحْ وَاعْتُدُ لُ مَا إِلَى وَاسْتُبْدُكُ اللة بالقوم فوما وبيوم يوما وانشط والخير انتظارا المخاب الْمُظَرُوانِيًا الْأَرْمُنَةُ وَقُوًّا مِرَالُهُ عَلَيْحُلْقِهِ وَعَرُفًا وَوَفِي عَلَى عِلَادُو لا ينخر المنت الامن في ولا يدخو النَّاد الله من النَّاد الله من النَّاد من المُ وَانْكُرُوهُ إِنَّ اللَّهُ فَكُمْ مَا إِلا اللَّهُ اللَّهُمْ وَاسْتُمْ الْمُحْرِيلُهُ وَدُاكُ بدئنة أسم سلامة وجماع كزامة اصطفى الله تكالى منهجي وين المن المرعام والطرف المن المنافقة والمنفق. عَالِمُنهُ فِيهُ مِن رَابِيعُ النَّعُ وَمُهَا بِيْحُ الظُّلَّمُ لا تَفْ يُحِلُّونُ اللَّهِ الْفُلْمُ لا تَفْ يُحِلُّونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ ا الا بعضارت وكانصف الطُّلَّمَات إلا بعضاري وقال إجمع ما وَارْعِي مَوْعَاهِ فِيهُ سُوفَاءُ الْمُشَدِّعِي وَحِفَا يَدُ الْمُصَدِّنَعِي ١٠

الآمن أبوالها فن أناها من عنوابو إنهاست سارقا منه المرفيقة والدار المرفي المرفي والمراف الرسمن الدين المنظفة اصدفة اوان صَمَتُوْ الْمُرْتِينَ مُعَوِّ الْمِلْمُ وَفِي إِلَا الصَّلَةُ وَالْمُصْوَعُ فَلَهُ وَلَيْكُنْ الله المنافع ومُ المناع المن و المن المن المنافع و المن المنافع المناف الفاول بالبُصِريكِ فَن مُنْ إِدِ عِلْمُ وَأَنْ لِعُلْمُ أَعْدَلُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ عَلَيْهِ فاعتطاك له مضي فيه و النظائ كيه وقف عند فاعق الحاصل وليعد المداعة بعيرة من كالنِّائِر بِعَيْرِعِ لِرْجَالِسَا بِلِ عَلَىٰ عَبْرِ طِرِ يَقِي فَلا بَرْ يَهِ هُ أَكْمُهُ مُعَ الْطَرِيْفِ وَسُأْرِينَ عَلَىٰ اللَّهِ وَيَعْ الْطَرِيْفِ وَسُأْرِينَ عَلَىٰ اللَّهِ وَيَعْ الْطَرِيْفِ وَسُأَرِينَ عَلَىٰ اللَّهِ وَيَعْ اللَّهِ وَيَعْ اللَّهِ وَيَعْ اللَّهِ وَيَعْ اللَّهِ وَيَعْ اللَّهِ وَيَعْ اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيُعْلِي اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَعْلِي اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللّه الْخَاجِةِ اللَّهِ الْمَا الْمُحَاجِبُهُ وَالْعَامِلُ إِلْهُ الْمُحَالِقَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ عُلْمُتُ كُلِّ كُاطِرُ السَّالُونِ فِي أَمْرُ الْحِيْ وَاعْلَمُ الْدُلِطِلِ ظَالِهِ رَاطِنًا مِينِهُ عَلَيْ الْ عَلَى مِثَالِهِ فَمَاظِابُ ظَالُهُ وَعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ فَمَا حَبُثُ طَاهِرُهُ حَبُّ مِ بالطنة وقد قال الرسول الصّادِ ف كالله مع المه و الموال الله بَحْبُ الْعُبَدُونِينْخِونَ عَمَلُ وَبِحْتِ الْعُمَلُ وَيُخِونُ يَدِنُهُ وَاعْلَى اَتُ خَلِيَّعُهُ لِنَاكُ وَحُلِ ثَبَالِ لِمِعِيْ بِوعِنَ الْمَاءِ وَالْمَاعِيَّلِفَهُ المن الما كِلَّهُ مُن اللهِ مُن اللهِ الل ينك رويقا بريع خلالة المناش الخند وبنه الذي انخسرت

انقاالسّامع ولله بالدا بفاالغافك ولاينب يحظم فالخبير انمن وَلَمَا يُرْضَى وَلِينَعَ خُلِ الْمَدِيلِ يَنْفُحُ عَبْدُ الران إِجْفَدِ نَفْسُهُ وَاخْلُفَ فِعْلَهُ النَّعْدُ وَعُنَّ الدِّنْالا قِيَّا دِيد بعضلَة مِن هُذِهِ الْخِطالِ لاينت مِنْهُ إِلَنْ لِيَنْ يُرَكُ بِاللَّهِ فِيهُما أَفْتُرُفَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِ يَهِ الْاللَّهِ غَيْظَةً بِفَلَا حِنْفِيتِ اوْيُقِيرٌ بِالْمُرِفَّ لَوْعَبِرُهُ اوْنِسْفِي عُاجِنًا الحَالِمَا مِنْ الْمُطْفَادِ بِفِعَيْنَ فِي ذِينِهِ الْوَيْلِينِي النَّاسَ بِعَنْ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمُعَالِ الْمُعَلِينَ الْمَاسَ الْمُعَلِّمِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ مِنْ اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّاسِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ ويهن السائين إعقر والكافادن المشر دايد وعلى شبق مرد ران البهائد هُنَّها يُطُونُها وَانَّ السِّبَاعُ مُنَّهَا الْعَدُوالْ عَلَيْ يُرِهَا فِينَهُ وَإِنَّ النِّسَاءُ هُمَّ هُنَّ إِنَّهُ لَكُ يُوهِ الدِّننَا وَالْفُسَادُ فِيهُ إِنَّ الْمُوْمِنِينَ إ مُسَتَجِينُونُ إِنَّ المُوْمِدِينُ صَسْطِعِينُ كِالنِّ المُوْمِدِينَ خُالِفُونَ اللَّهُ مِنِينَ خُالِفُونَ الْ جبير الدّاعي والبّعواالرّاعي فلخاطوا عارالفين ولخدوا بالبدي دُوْلُ السَّنْزِ وَالْدُوْالُوُمُونُوُلُ وَنَجُلُقُ الْصَالُونُ الْمَلَادِ بُوْلَ الْمِدِ كغن السِّمان والأصلى بدُالخِز لذ والأبواب ولا لون البيوت الآمزاوابها

V9 COPEU

THE PRINCE GH

وَكُخُلُ مِنْ السُّرُافِ نُوْرِ هَا عَلَى الصِّبَابِ فِي وَجُادِهَا اجْلِنَفُنْ الْمِنْ الانجَمَّانُ عُلَيْمَاً وَيُهَا وَيُلِغِتْ بِمَا أَكْسُبُتُهُ مِنَ الْمُعَامِّنَ عُظِمًا أيلها فسنخان من حَدُل اللَّهُ لَهَا نَهَا دُاوَمُعَا اللَّهُ وَالنَّهَا وَلَّهُا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَلَّهُا وَالنَّهَا وَالنَّالُهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّالَالَالَاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللل لِمُ وَقُرْارُاوَجُمُ لِهُا اجْرِيحُهُ مِن لَمُ الْفُدِحُ بِعَامِنْدِ الْمُاجِدِ الْمُ الْجَلِيُوانِكَاءُ لِفَا شِطْلَا يُلْهُ وَالْتَ يَعْدُونَ وَالْتِ لِيُرْفِي فَعَيْدٍ وَ الاّانْدَ تُوك مَوْاضِعُ الْعِنْرُون بَيْنَتُ الْعَلِامُا جَنَاجًال لَيْ أَبُرُونًا مُنِشَقًا وَلَا لِهُ لَظًا فَيُتَقَلُّونَ إِلَيْهُ الْمُ مِنْ وَوَلَّهِ هَا لَا مِنْ فَيُمَّا لَا مِنْ الْمُهَا يَقُعُ إِذَا وَقَعَتْ وَبُرُ تُفِعُ إِذَا ا وَتَفَعَتْ لِا يُفَارِقُهَا حَتِي فَشَارُ الكَالِمَ فَ سَطَةٍ وَو فع إلى العدور وسع إلى المنافق المعرف من العب عبين و ومضار في همنالنفوه والنظار الفسِم فَسُبُعُا كَ الْبِالْدِي لِعُلِ شَيْءً عَلَيْعَيْرِ مِثَا إِخْلُامِنَ غيروة مِزْكُلُوم لُوْعَلَيْهِ السَّلَوِ وَخَاطِبُ بِهِ الْعَلْ الْبُصِّدَةِ عَلْجِهُ وَأَقْتِمَا مِلْ الْأَرْجِرُ فَيُرْلِنَكُمْ الْحَاجُ وَلَمُ الْأَيْمُ الْمُ نُفْسَ مُ عَلَى اللَّهِ فَلَيْفَعُولُ قَاءِنُ الْطَعْتُمُ وُنِي فَاءِنَ حَامِلُ الْمُعْتَى وَالْمُ ان شَاء الله عَلَيْ سِيد لِلْهُ مَنْ وَإِن خَالَ دَامَسُقَ مِي سُرِيدُ وَ عَدُاقَةٍ مُويِرَةٍ وَالْمَا فِلْإِيدَ فَادُون حَفَاقًا كَ السَّارِ وَضِعْتُ عَلَيْهَان ين مدر مفالم و العَيْنَ لُود عِيث لِسُالُ مِنْ عَيْدِ مَا النَّالُ مِنْ عَيْدِ مَا النَّالَةِ مَا النَّالَةِ ا

الأوصاب عن المنه معرفته وردعت عظمته المفو كفلم يجد مُسَاّعًا أَلَى بُلُونِ عَابِمُ مَلَكُونُ لِنَّهِ هُوَ اللَّهُ الْحُنَّ الْمُدِّنِ إِلَيْهِ وَانْبَدُ مِمَا يَوْكِ الْعُيُونِ لِمُ سَلِحَهُ الْمُقَوْلِ بِنِي مِمَا يَوْكِ الْعُيُونِ لَمُ سَلِكُونَ مُشَيِّهُما وَارْتُقَعُ عَلَى الرَّوْهِ إِمرْبِتَقَدِيرِ فَيُحوُّنُ مُمُثِّلًا خَافَ النَّاقَ عَلَيْ عَيْرِ تَعَلَيْنَ لَ وَلَا مَشْوُرُ وَمُسْيَرِ وَلَا مَعُوْ لَوْمُعِيْرًا خَلْفُ بادمره والدعن بطلعته فائجاب ولويدافع وانفاج ولمنانع ومن الطالف منعته وعيائي خلقته ماا دانام عوام الحيدة يَا هُذُهُ لِلْفَا فِينِينِ النِّي يُعْبِضُهُا الضِّيَا وُاللِيظِ لِكَوْرَ سَيْ يُوْلِكُمْ الْمُ الظُّلامُ الْفَالِثُ لِكُلِّ حِي وَكُنفُ عَشْرِي الْعَيْنَ فَالْعَالَ النَّالْسَيْمَةِ موده ١٠٠٠ من السَّمْسِ المُضِيَّةُ نُورُ الْفُرِحَةُ بِهِ فِي مَدُ الْمِهِ فَا فَتَتَّصُلُعِلًا وَيَرْفِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الشَّمْسِ لَكَ مَعْ إِنْ فِيا وَدَدِعُواْ مِنْ لَا وَوَصِلَا وَمِنْ الْمُعْسِلُونِ السَّمْسِ لَكَ مَعْادِ نِهَا وَدَدُعُواْ مِنْ الْمُواْلِ وَلَهِ مِنْ الْمُعْسِلُونِ السَّمْسِ لَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل عَن المُنْفِيءَ فِي سَكُمَا إِن الشَّرَاقِهَا وَاحِنْهَا فِي مُصَالِبِهِ الْعَالِينِ اللَّهُ الذَّهُ إِن فِي بِهِ الْمِلْ فَهَا فِهِي مُنْكِيدُ لَوْ الْجُفُونِ النَّهَا دِعَلَى والمنافرة الله المناسرام المالية المنابران القام عَلَا يُرْدُ أَبُهُادُهَا إِيدَا فِي خُلْمُتِهِ وَلَا تُعَيِّنَا عُورِ الْمُضِي ون ا إخست فيجنبته فالح داا لفك الشيش قناعفا وبدس كو ضاح تفاده

THE PRINCE CHA

وصُمْ لِي نَفْتُنُونَ عُلِمَتُ أَنَّ الْفِشْدَةُ لَا تُنْزِلُ بِنَا وَرَسْفُو لِاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ م عَلَيْهِ بِينَ إِنْظِهِرِهُا فَقُلْتُ يَالُسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْعِنْدُهُ الْمِعِيدُ الْمُعِيدُ الله بيما فَقُالُ يَاعِلِنُ إِنَّ الْمُرْيِ مُنِعَثْثُ مُونَ مِنْ الْعَلِيثُ فَقُلْتُ يادسو لاستوا والبس قد فلت لي يؤجر الحريد في المنشفه ورب استُسْمُ وَمِنَ الْمُسْزِلِمِ بِنَ وَحِيْزُ مِنْ عُلِيَّةً الشَّهَا دُهُ فَيُشِّونُ وَاللَّهِ عَلَى فَعُلْتُ لِيَّ الْبُنِيرُ فَاءِنَ السِّهَا ذِيَّةً مِنْ وَدَارِئِكُ فَعَالَ لِي أَنْ السِّهَا ذَ لِكُلُكُ وَلِمُ فَكَبُنُ فُكُرُكُ إِنَّ الْعُلْثُ يَادُسُوْلُ اللَّهِ لَيُسْ فَالًا مِنْ مِنْ مُوْ إِطِنِ الصِّبْرِ وَلَجِنَ مِنْ مَوْ إِطِنِ الْبُسْتُ رَى وَالسُّحَتِ رِ اللَّهِ وَقَالَ الْعَرِينِ إِنَّ الْقُومَ سَيْفَتَانُونَ إِذْ مُوْ الْمِي وَيَمُنَّونَ بِدِينِهِمْ فَسُمُ اللَّهُادِ عَلَىٰ بَيْمِرُ وَيَتَمُنَّوُ كَ دَحْمَنَهُ وَيَاهُ مُنْوَلَ سَخِلُولُهُ وَيُسْتَعِلُونَ حَرَامَهُ بِالشَّبْهُ إِللَّهِ الْحَادِ بَهِ وَالْأَنْهُ السَّاهِيَّةِ فَيَسْتَجَانُولَ لِلْنَهُ بِالنِّبَةِ بِوَالسِّيِّيِّ إِلْهُ لِدِيِّةِ وَالرِّبَالِ النِّيعِ وَلَدُّ يَا وَسُوْلُ اللَّهِ فَبِأَيّ المتنادل الزافي عند والكالمنزلة وقرة المريكنزلة فتن م الماكان الماكنة الذك كالم والمناف الدوره والمكالم والمالك والم وَذِلْتِلْاعَلَى الْأَرْبُوفَعُ عَظْمُ بِهِ عِبَا ذِ اللَّهِ إِنَّ الْدِّلْعُنْ الْمُعَالِينَ الْأَلْمُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّةُ اللَّالِيلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل المفاقة وتطف مريوا

الْيَ لَا تَنْعُولُ وَلَمْنَا إِنْ لِمُ حُرْمَتُهُا لَا يُوْلِينَا إِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م سَبِيدُ إِنْ الْمِنْفَاجِ إِنَّوْلِ السِّيدَ الْحَالِي اللَّهِ الْمُرْتِيانِ لِيُتَعْدِلْ عَلَى الطالعات وبالقالحات يستدك على الأبيتان وبالأقينان يعند العارة الْفِكْرُ وَبِالْفِلْمِ يُرْفِيلُ الْمُؤْتُ فِيالْمُوْتِ يَخْتُمُ الدِّيْنَا وِبِالدِّنْيَا يَخْدُونُ الْأَوْجِزُةُ وَإِنَّ الْخُلُقُ لِمُقَصِّرُ لَهُمْ عَنَ الْقِيامَةِ مَرْ قَلْمِينَ مِنْ مِنْ إِلَا إِذَا لِمُ الْفُصُوكِي مِنْدُرُ الْمُصُولُ مِنْ الْمُصُولُ مِنْدُرُ الْمُصُولُ مِنْ الْمُصُولُ مِنْ مُنْدُرُ الْمُنْدُولُ مِنْ اللَّهِ مُنْدُرُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُرُ اللَّهُ مُنْدُرُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُلُكُمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُلِكُمُ اللَّهُ مُنْ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْدُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْدُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ مُسْتُقَرِ الْابَخِدِابِ وَصَّادُوالِي مَعَائِرِ الْعَايَاتِ لِكَا يَاتِ لِكَ لَيُ الْمُلْفَا ﴿ يُسْتَبُ وَ وَ بِهَا وَلَا يُنْقُلُونَ عَنَهَا وَأَنَّ أَنَّ أَنَّ مُرَبِا لَمُعَرُو وَب وَالسَّعْنَ عَنِ الْمُنْطَرِكُ لُقَالِ مِنْ خُلْقِ اللَّهِ الْحَالِي وَالْمَعْ اللَّهُ وَالْمَا لا يَعْرُونَال اللَّهِ مِنْ أَجِرًا وَلَا يَنْقَصَانِ مِنْ بِدُنْ فِي فَعَلَيْكُمْ بِجِعَالُبِ اللَّهِ فَاءِلَّهُ الْخَبْلُ الْمُنِينُ وَالنَّوْنُ الْمُهُينُ وَالنِّيفَ وَالنِّيفَ وَالرَّحَةُ لِلْيَافِعُ وَالْمِصْدُ مِنْ رللْمُتُمْرِيِّ حِوْ النِّيِّاةُ لِلْمُتَعَلِّقِ لَا لِمُوجِ مِنْ عَلَيْ مُولِيِّ وَلَا مُؤْلِفُ فَلِيسَتَعَتَب وَلاَيُخْلِقُهُ لِنَّرُهُ الرِّدِّوُولُومِ السِّنِعِ مِنْ قَالَ بِيُصَدِّقُ وَمَنْ عَبِدَلَ إِنَّا بِهِ فَكُونُ مُنْ مُنْ وَقَامَ الْبَيْهِ وَجُود فَعَالَ الْحُيْدِ نَا عِنَ الْفِتْنَةِ وَهُلْ الْحِ سَاءُكَ عِنْهَا وُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَعَلَيْنِهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْاللَّهِ مِنْ سُخُنُهُ قُولُهُ الرّاجِيبُ النَّاسُ لَان يُنْرُكُوا النَّ لِهُولُوا المُنَّا ﴿

This file was downloade

m QuranicThought.com

الزُّلُواكُ وَتُشِيبُ فِيهِ الْمُعْطِفُوكِ إِعْلَمُوا عِبَادُ النَّعَ النَّعَ لَكُونُكُمُ الْمُ مِنْ الفُسِحِمْ وَعُنُو كُامِنِجُوا آرِجُحِرُهُ وَجُمَّا طَمِدُ فِ يَعْفُلُونَ اعنالك وعددانفاسط لاستوك منهم ظلمة لياداح يَفِينُهُ الْبَوْمُ رَمُا أُفْتِهِ وَ بَجِي الْعَلْمُ لَاحِقًا بِهِ فَحَادُ لَكُلِّ الْمِرِكَ مِنْ مِنْصُمْ قَبْدُ بَلَغُ مِنَ الْأَكْرُ مِنْ مُنْزِلُ وَجِبْدِتِهِ وَمِجْ يَظِمُ فَوْرَتِهِ قَيْلًا لَهِ مِنْ اعْظَمَا بَيْتِ وَجَدْرِ وَمَنْزِلِ وَمَنْذِلِ وَمَنْذِلِ وَمَنْذِلِ وَمَنْذِلِ وَمَنْ بَيْ وَصَاءَتُ الْمَنْ فَيْ وَالَمَانَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بطين واضك في عنط العلا واستحقت الموالنة الفي وصدرت تواعله الم وعبو والمعرف المراد والمعرف المعرف المراد والمعرف المعرف المراد والمعرف المراد و وَلَ الرِّسُولِ وَكُولِ هِ مُعَالِمُ مُن الْمُر وَانْتِقَاضِ مِنَ الْمُنْدُمِ فَيَا وَهُو الْمُدَةِ وَالْمُنافِقِ بتُصَدِيْتِ اللَّذِي يَبِينِ يَجُو النَّوْمِ الْمُعَتَّدِي بِعِ ذَالِكُ الْقَرْدِانَ الدِّنَا اِلْمُعَالِمُ وَالنَّوْمِ الْمُعَتَّدِي بِعِدَ الْكُالْقَرُوانَ الدِّنَا اِلْمُعَالَمُ وَالنَّوْمِ الْمُعَتَّدِي بِعِدَ الْكُالْقَرُوانَ الدِّنَا اِلْمُعَالَمُ وَالنَّوْمِ الْمُعَتَّدِي بِعِدَ الْكُالْقَالُوانَ الدِّنَا اِلْمُعَالَمُ وَالنَّوْمِ الْمُعَتَّدِي بِعِدُ الْكُالْقَالُوانَ الدِّنَا اِلْمُعَالَمُ وَالنَّوْمِ الْمُعَتَّدِي بِعِدُ الْكُالِقِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُعِلِّلِهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُلِيلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِّلْ الْمُ فَاسْتَنْطِفُوْهُ وَلَنْ يُنْطِئُ وَلَانَ الْحَبِرْ لَمُوعَلَّيْهِ أَلْالْ فَيْعُوعُ لَمُ مَايًا تِنْ وَالْخِرِيثَ عِنِ الْمُناصِي وَدُواوَدُ الْكُرُو وَيُظِّرُمُ الْمِيلَكُمْ مِنْ هُ فَعِنْدُ دِالِطُلُالِيَّغِيْ بِنِيْ مِدِ وَلِأَبُرِ الْأَوَادِ خُلُو الظَّلَمَةُ تَوْخِينًا

كَبُوْبِهِ بِالْمَاضِينَ لِلْكُوْدُ مُنَاقَدُ وَ لَيْ مِنْهُ وَلا يَبْعَى سَرُعُبًّا مَافِيْهُ الْحِرْفِعُ الو كَارُو رُبِّهِ مُنْسَالِ فِي وَ الْمُؤْورُهُ مِنْ خُلِاهِ وَهُ الْعُلُومُهُ فَكَارُنَتُ وَإِلْسَاعَة يَجْدُوْ لَرُخِدُو الزَّاحِ لِبِسُولِهِ فَمَنْ شَخَّ لَ نَفْسُهُ إِنْ فِي الْمُنْ الْمُ اللَّهِ الْمُ ٱلْطَّلْمَا بُوارِيبَكِ في الْفَرْكَانِ وَعُدِّتْ بِيهِ شَيْاً جَلَيْنُهُ وَفِي الْفَلْكَانِهِ وُلْ يَنْ لَهُ سِيِّكُ الْحُمَالِهِ فَالْجُنَّةُ عَايَةُ السَّابِقِينُ وَالْفَارْعَالِهِ الْمُعْدِرِ لِلَّهِ طِبْنُ إِعْلَمُوْاعِبُا دِاللَّهِ أَنَّ النَّعْتُوكِيدِ الدِّحِينِ عُلَّوْ مِنْ وَالْفِي وَدُوالْحِصِ دَلِير لاينعُ الفال ولا يخرد من المالية الله وبالنقوى لفظع بن جُمْيَةُ لِلنَّاكِمُ الْمُعَيْنِ بُدُّنَكُ الْعَالِمَةُ الْفَضُوكَ عُبَا دَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ مِنْ أَكُرُ الْإِنْ الْفَهُ عَلَيْكُمُ وَالْجِبَهُ إلَيْكُمُ فَأَلَّى اللهُ فَبُ أَوْضَى سَيْدًا الْحَقَّ وَالْأَنْكُمُ وَفُو فَيْ فِيْرُونَ لِارْمَة والْوَسِحَادَة وَالْمُنَادُ وَفَا وَوَدِوافِيْ ٱبَّامِ النَّنَاءِ لِادَيَّا مَ أَلْبُكُ وَقَوْمُ فَذَّ ذُوْلِكُمْ عَلَى لِذَا دِ وَاثْمِرُ نَوْ بِالنَّفَقُ ف وَجُرُيْتُ مُ عَلَى لَمُنِيدِ فَاوِلَمَا أَنْتُ حَرَحِب وَقُوْفٍ لَا يُودُونُ مَنَى تُوْمَكُونَ بِالْمُسِيرِ الْافْهَا يُعْنَعُ بِالدِّنْبُ مَنْ لِلْكَيْرَةِ وَمَا يَعْنَعُ بالمنال منعما قِلي لِيُسَلَّنهُ وَتَبِعِي عَلَيْهِ وَحِسَابُهُ عِبَادِ اللّهِ الدُّ السُّ لِنَا وَعَدُ اللَّهُ مِنْ لِلْ يُرْمُ يَرُكُ وَلا فِيمَا تَفْعَ فَهُ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْدُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلَّمُ مِنْ مَرْغَبُ لُومُ الدّرافر احدُر وابومًا تَفْيَ صَ فِيهِ الْأَعْمَا لَ وَبِكَ الرُّفِيهِ

أُويَنَتُ إِلَيْكَ نَظُرٌ وَلَوْ يَبِدُ بِكُ بُصُرُ الْإِنْ كَانَ الْاَئْتِ فَالْ وَالْحُصِيدَ الْمُ عَمَارُواخُدُتُ بِالنَّواصِ وَالْآفِدُمِ وَمَا الَّذِي تُرك مِن حُلْقِط وَلَعْ بَلْكُ مِنْ فَكُرُدُ وَتُوفِقُهُ مِنْ وَلِي مِنْ الْطَالِحُ وَمَا لَحُكِمْ عَلَى الْمِثْمُ وَقُصُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ الْعَلَيْدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أبطاد ناعنه وانته عقولنا دو تو وكالنسوارد الغبوب ينا وللنه اعظم فَمْنَ فَرْتَعُ قَلْمُهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ الْمِحْدُونُ لِيُعْلَمُ كِيفُ أَفْسُتَ عَرْسُكِ وكنف دروا المن خلف وكيف علقت في المؤاد سهوانط وكنف مدد والما على و الماء النصر و الماء النصفة والما وعقالة منهو والما من الماء والما منه والما منه و الما منه و المنه و المنه و المنه و الما منه و الما منه و الما منه و المنه و ا ربية وفِصْرُهُ خِارِيُ امِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ بُرْجُواللَّهُ طَدَّبُ وَالْعَظِيمِ مَا اللَّهُ لا يَشِيِّنُ نَجَاءُوهُ فَيْعَمَلِمِ فَكُلَّ مَنْ نَجَاعِرُ فَ رَجَاوُهُ بَعْ عَمَرِلِهِ الْآدَجُ ادَاللَّهُ لَكُاكُ فَاءَنَّهُ مُدْخُولٍ وَكُلَّ فَعُ وَخُولًا لَاحُونًا فَ اللَّهِ أَخَالَى فَاءُنَّهُ مِعْلَوْكَ بَرْجُواللَّهُ فِي الْحُبِّيرُ وَبَرْجُوالْجِبَا ﴿ فِي الصَّخِيرِ قَاعَ عِلَى الْعُبُدُ عَالَمُا الْحَجِلِ الرَّبِ فَعَا إِلَا اللَّهِ كِلَّ ثَنَا وُهُ الْفَصْرُ السَّالِيَةِ وَالسَّالِيَةِ وَالسَّالِيَةِ وَالسَّالِيَةِ وَالسَّالِيَةِ وَالسَّالِيِّ وَالسَّالِيِّيِّ وَالسَّالِيِّ وَالسَّالِيِّ وَالسَّالِيِّ وَالسَّالِيِّ وَالسَّالِيِّ وَالسَّالِيِّ وَالسَّالِيِّ فَي السَّالِيِّ وَالسَّالِيِّ وَالسَّالِيِّ فَالسَّالِيّ وَالسَّالِيّ وَالسَّالِيّ وَالسَّلِي السَّالِيّ وَالسَّالِيّ وَالسَّالِيّ وَالسَّالِيّ وَالسَّالِيّ وَالسَّالِيّ وَالسَّالِيّ وَالسَّالِيّ السَّالِيّ وَالسَّالِيّ السَّالِيّ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِيّ السَّالِيّ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِيّ السَّالِي السَّلَّ السَّالِي السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلَّ السَّلِي السَّالِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَّ السَّلِي السَّلَّ السَّلِيلِي السَّلَّ السَّلِيلِي السَّالِي السَّلَّ السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِيلِّي السَّلِيلِي السَّلِيلِيلِّي السَّلِيلِيلِيلِيلِي السَّلَّ السَّلِيلِي السَّلِيلِيلِي السَّلِيلِيلِيلِي السَّلِّيلِي السَّلَّالِيلِيل بجعبًا يُضَنَّعُ بِعِبَادِهِ النَّاكُ فَ النَّانُ وَوَ لَ فِي وَجَالِحِيْ لَهُ حَادِبًا وَكُانُ وَالْ او تَكُونُ لَا تُواهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعًا وَكَدُ إِلَا إِنْ هُوَخًا فَعَمْدُ امِن عِبَيْدِهِ الْعَظِاهُ مِنْ فَعُ وَفِهِ مَا لَا لِهُ طِي رَبِّهُ فَيْ عَلْ وَفَا مِنْ عَبَّادِهِ خَلَّقِهُمْ لَعُدُا وَحُوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ صِمَادًا وَمَعَدُ اوْجُدُ لِحُمْنِ عَظْمَتِ الدِّنْهَا

المُحْدِّ اصْفَيْتُ مَعْ بِأَنْ مُنْ مِنْ فِي أَوْدُ وَأُودُ دُنْ وَكُودُ وَكُنْ وَرَدْهُ وَسُيَسُقِ معاطلها الخطباء المراب معن معظا بالفيطيات وراوامل الأنام فان تسم فرا السيف و والمستر المستركة من بعدي كما تلفظ المنامة فري لا تدرو فها ولا تنظم المستركة المنطقة الم جواز الإ واجتاب بالمفرق والوار واعتفت الرمن ديف الذلت فَكُنَّ اللَّهُ مُ شُحَدًا مِنْ إِلْبِرِ الْفَلْكُ وَاظْرَاقًا عَمَّا أَذِذَكُمُ الْبَصْدُ في وشهده البدن من المنظر الله يومن حظية له عليه اَمْرُهُ قَطَاءُ وَجِحْمَةً وَرَضَاهُ المَاكُ وَلَحْمَةً وَيَقْضَى إِجِلْمُ وَلِمَعْوُ الْحِلْمُ ٱلْكَفِرِّلْكُ الْحُدِّدِ عَلَيْهَا الْحُدُ وَتَعْبِطِي وَعَلَيْهَا الْجُدُو الْمُتَالِمِ حَبِدًا يُحُونُ أَدْثَى لِلْمُعْدِلِكَ وَإِنْ الْمُعْدِلِلْمُ الْمُعْدِلِكُ وَأَفْضُلُ الْمُعْدِعِنْكُ حندًا مُلَا تُمَا خُلَقْتُ وَيُثُلُّعُ مَا أَرُدُ سُحَمِّدًا لَا يَخْتُ فِي وَكُلُّا يَعْضُرُدُ وَنُحُدُّحُمْ الدينَعْطِعُ عَدِدُهُ وَلَا يَغَيْ مُدَّدُهُ فَلَسْنَا عِنْ لغنكم كنه عظميتك إلاا كالغلم اندحة فيوم لاناخذ لسنه

عَادِنَ بَيْدِ إِسْوَةً لِمُنْتَالِمِ عِنْ وَعُرْالِي لَمْنَ أَجُدِ لِي وَاحِبُ الْجِهُدِ إِلَى اللّهِ تُعَالَى ٱلْمُتَارِّبِيِّي بِنَبِيِّهِ وَالْمُقْتِضُّ لِا أَشْرِهِ فَصَمَ الدِّنَا فَضَمَّا وَلَوْ الْمُوفَا كلوقا العنض ألعز الذنباك في المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة فَادِينَ أَنْ يُقْبُلُهَا وَعَلِمُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى ٱلْجُرُضَ عَنِهَ وَ خَفَّدُ شَيَاءٌ فَحُفَّ رُدُهُ وَصَفَّ رَشَيًا وَفَصَفَّدَهُ وَلَوْ لَرْيَكُنْ فِينَا إِلَّا خَبْنَا مَا الْعُنْ والسنة العبدو يخصف بيد ماخلة ويرقع بيدم لوائه ويرجب الخمان الخادي في يُزِّد و يُحْلَيْهُ و يُحْوَن السِّيرُ عَلَى إب بيته و فَتَلُوْلُ رفيوالتَّضاويْنُ فَيُعَنُّوكَ يَا فَلا تَهُ رِلاءِ حَدَكُ الْوَاجِمِ عَيْدِيهِ عِنَّى فَالْحِنْ ا ذَانظُوْتُ إليه وَحُوْثُ الدِّنْ الْوَنْ فَالْمُ عَدُضَ عَنِ الدِّنْيَا الْعَلْيِهِ وأماك ذكرهاون فسر واكت الناخيب دنبت فاعت عينه إكبال بَيْخُ لَا مِنْهَادِيا شَا وَلَا يَحْتَرَق لِهُ هَا وَالْ اللهُ يَوْجُوا فِي اللَّهُ عَلَا مُعْفَا مُا فَالْحُرْ جُهُم إِنْ قَنْ عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ مُنْ الْمُعْضَ شَيْا وُالْبُعْضُ ان يَنظُر النِّم وَان يُدوكُوعِنْهُ وَلَعَدُ كَانْ لِيْ وَمِنْ وَلِيلُو صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ مَا يَبِدُلُكُ عَلَىٰ عَسَا وَيَ الدِّنْيَا

ين عَيْنِهِ وَكُ مُرْمُوْ وَعُمَّا مِنْ قَلْمِهِ ﴿ ثَرُهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا عَبْدُ الْهَا وَلَقَدِ كَانَ فِي رَسُوْ لِ النَّوْصَلِّيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ كَافِ لَكِ فَ فِ الْأِنْسُوةِ وَدُلِينَا لِكَعَلَى وَمِر الدِّنْهَا وَعَيْهُا وَكُنْرُ وَمُعَادِيُهُا وَمُعْمَادِ ويفارد الفيض عنه الظرافها ووتطئت لعيرم النافها و فيطرمن ع ﴿ رَصَاعِهَا وَرُوي عِنْ مُخَارِفِهَا وَإِنْ شِيْتُ تَدْيَتُ بِهُوْ سَيْحَ لِيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْ اد بقول وبالما لوات إلى من من موفويره والتوما سادله الاخبرا ياكل وبدائة وكان ياكل بعثلة الأوض ولقد كانت خضرة البعث ليرك وَمِنْ عَنِيهِ مِفَافِ يُطِنِهِ لِمُزَالِهِ وَيُشَرِّبُ لِمُهِ وَالْسِنِي النَّالِي الْمُرَدِ و صلحب المزامير و قارئ العزلانة فلت ذكان بغمل سيا بعلاوم وبيده وأيفو لأبالسابه ايتري يعنين بيخفاد الك فرص للسِّحاف مِنْ تَمْنِهَا وَإِنْ شِينَتُ قُلْتُ فَيْ عِيسَى بَرْتُ دِينِ عَلَيْهِ السَّالِمُ فَلَقَامُكُانُ يتؤست بالخ ويبش الخنون كالرادامة الجؤع وسر والجفها لَيْبُرُ الْفُهُرُوطِ للهُ لَهُ فِي النِشَدَاءِ مَشَادِ فَ الْأَدُونِ وَمَخَادِبُهَا وَ فَالْمَتْ مُ ولا في الله ما يَرْث الأرض إلب عا برو المرتض له لا وجه تفتيت والمالية والمنافية والمناك المنافية والمنافية والمنطقة والمنافية والمنافية MORLHEL EILE ORUBLE جِمَةُ يَبِدَاهُ فَيُأْ أُسِنَّى بُرِيتِطَ الْأَنْظِيْبُ أَلَّ خَلِيبِ أَلَّ خَلِهِ رَصَالِي التَّاتِ عَلَيْهِ وَالِيهِ

عَلَا بِهَا ذِلَنْ هُ وَامْتُلِمُ مِنْهُ إِصْوَتُهُ ارْسَالُ بِحِيْنَ فِي كَافِيْةٍ وَمُوْعِظَةٍ سَا رُفْيَةٍ وَجُعُوةٍ مُتَلِّا فِي إِلْهُ الْمُعَالِمُ الْمُعُودُ لَهُ وَقَمْعِ بِهِ الْمِدِعَ الْمُبْخُولَة وَبَيْنَ بِبُ لَا يُحْكَامُ الْمُفْضُولَةُ فَيْنَ يُنْجُ غَبُرُ الْأَسْلَامِ دِينًا اللَّهُ عَنْ فَا لَهُ وَيُنْوَعُهُم عَنْ وَتُهُ وَلَعَظُو كَبُونَهُ وَيَكُنُّ مَا وَالْهُ الْكُلِّكُ ذَبُ النَّلُومِ لِ وَٱلْعَدَابِ الْوَيِّنِيْلُ الْوُكِ لِعَلَى الْمُوكِلِ الْمُ الأَرْنَا بَنِ الْبُيْمِ وَاسْتُوسِوْدِ وَالسِّيبِ وَالْمُورِدِيةُ إِلَيْ جَنْتِهِ الْقَاصِيةَ الكَّهُ لِنَعْبُرُ والْوَصِيْطِي عِبَادِ اللهِ يُتَقَوَّى اللهِ وظاعِبِ عَادِنُهَا الْخِيَاةُ عُدُّا وَالْمُنْكَاةُ أَبُدُّا لَهِ إِللَّهِ وَلَيْفِي فَالْمُنْكُ وَلَيْفِي فَالْمُنْكُ وَوَمَعُ لَكُمُ الْرِدِّنِيا وَانْعِطَاعُهَا وَرُوالْهَا وَانْتِقَالُهَا فَالْعَرِّضُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَوَمَعُ لَكُمُ الْرِدِّنِيا وَانْعِطَاعُهَا وَرُوالْهَا وَانْتِقَالُهَا فَالْعَرِّضُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّالُغُ يُحِدُّ مِنْ ظَالِدٍ إِنِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمُواْ عَمَا أَنْ عُمَا أَنْ مُنْ اللهِ اللهِ مَا يُحَدِّمُ مِنْ اللهُ اللهِ وَالْمُعَالِمُ اللهِ وَالْمُعَالِمُ اللهِ وَالْمُعَالِمُ اللهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّلَّا الللَّا اللَّالِمُ اللللَّاللَّالِمُلَّالِمُ اللَّا وَأَبْعَبُهُامِن بِطُوالِ اللَّهِ فَعُضُوا عَنحُو عِبَا ذِاللَّهِ عَبُوْمَ هَا والشفالهالا قداليقنتر بومن والظا وتصروخالا بهاواحذ دُوْهَا حَدُوالشِّفِيْقِ لِكَ بِهِ وَالْمُحْدِدِ الْكَادِيجَ وَأَعْتَهُووْالِمَا قَدْ دَابْتُهُ مِنْ مُطَارِي الْفَرْوْنِ قَبْلُكُمْ قَدْ بَرَايَكُ أَوْ طَالْمُؤُودًا كَتِ اسْمَاعُهُمْ وَابْضادهم وَدَهب سُرُ فَهُمْ وَعِرْتُهُ وَالْتَكِلَّهُ سُرُوْدُهُ وَنَعِيمُ وَفَي مُنْ وَفَا إِلَّهُ وَلَا إِلَّهُ وَلَا إِ فَا الْمُ وَلَا إِلَهُ وَلَا إِ بغيظا

وعَنْوْبِهُا إِدْ جَاعَ بِيهُامَعُ خَاصِّتِهِ وَرْدُو يَتْعَنَّهُ لِأَخَادِ فَهَامَعُ عَظِيمُ الكورمالية ذُ لَفَتِهِ وَلَيْنَظُرُنَّا ظِرُ لِعَقْلِهِ أَحَدُّمُ اللَّهُ مُحْمَّدُ إِلَّا لِذَا مِ الْمَاكِيةِ وَ فَاءِنْ فَالْ الْمَالَةُ فَعُدِكُذَب وَالْعَظِيمُ وَإِنْ قَالَ الْحَدْمَةُ فَلْيُعَلَّمُ اللَّهِ فَلِينًا مِنْ اللهُ عَدُاهَا فَعْيَرُهُ حَبِثُ إِسْطَالِةِ نِيالَهُ وَدُواهَا عَنَ الْوَرْبِ اللَّاسِ وَلَهُ مِنْهُ فَالْمُ مِنْ الْمِدِينِ بِنِيتِ مِصْلِي اللهُ وَاللهِ وَالْفِينَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْفِينَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا مَ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّالْمُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا لَا لَا عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلّ منه على العظم منه الله واجاب داعي بتوفيا اعظم منه الله وروم والمرابع العكريم علين الشائل الله و قابد الطاوع عنية رُورِ وَاللَّهِ لَقَدُ وَقُعْتُ مِدُ وَعُدِي هُذُ وَحُتَّى اللَّهِ لَقَدُ وَفُعْ اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ وَالْمُونِ الْمُونِ الْمُوالْمُ الْمُعَنِّدِ وَالْمُوالْمُ الْمُعَنِّدِ وَالْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِيدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّذُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِيدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعْتِمُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعِلِيمُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيدُ الْمُعْمِلِيمُ الْ بالنوور المنجئ والنبيرهان الجربي والمنهاج البادي والكناب الفادى المنادة خنو السؤة وسن المناهدة مُعْتَبِد لَهُ وَوَ إِنْمَا لَنْهَا مُنْهُدُ لَهُ وَمِوْ لِدُهُ إِنْكُ أَنْهُ وَعِيْ الْهُ لِكُولِينَا

This file was downloade

n Quranic Thought com-

الخفد ونو خالق الخباد وساط المفاد ومسيل الوطاد ومعتضب النَّبَأَدِّ لَيُسْرُكُ وَلِينتِ إِبْهِ لِمَانِ وَلَا لِمِ وَلَيْتِ وَالْمُؤْكِّ لَا الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِ لَمْ يَرُكُ وَالْمِافِي بِلِالْجِرِحُرِّ بِلَهُ الْجِبَانَ وَوَجَدِّتُهُ البِيقِفَاهُ حَدِّ الْأِنْ شَيَاءُ عِنْبُخُلُنِهِ لَمُ إِلَّا يُعْ لِهُ مِنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُامِ بِالْخُرُودِ وَلَكُوكَانِ وَلَا إِلَيْ الرَّجِ وَالْمُ وَوَالْ لَهُ مِنْ فِلْ إِنْ مِنْ وَلَا يُصْرُوكِ لَهُ وَمُدُدِهِ الْمُنْ الْمُنْ الظَّا يُقِرُلُا يُقِيالُ مِنَّا وَالْبَاطِنُ لِا يُقَالَ وَمُنَّا لَا شَكِّ فَيَتَقَلَّى ولا المنظرة والمنوال المراه والمناز المناء بالمنطان والزيمك عَنْهَا بِالْمُورِاتِ لَا يُعْنَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ سِيْنَوُ مِنْ الْمُؤْودِ لا لانوون وَ الْفَطْةِ فَكُولَ وَلِافْ لِرَبْوَةٍ وَكُوانِسُاطِ خُطُونٍ فَقُلْتُ لَا إِنَّ ولاغسواج ينفيرا وعليه الفنه والمنابذ وأفعقته المتنفذ النور عن المدرود والمر فول و تعليب المرون ال اقْبَالِ لَيْزِلِمُقَبِّلِ وَالْجَبَادِ نَهَارِمُهُ بِرِيَّ فَبَ كَا يُعْ وَمُرَّدَةٍ وَحُرِلَ اخطاء وعد في تعالى عمل بني كورا أن يردون من صفات ألا فقال وله المناه عمل المناه والله ونفاياتِ أَمَا وَظارِ وَ نَاءِ يَلِ الْسَاكِ وَتَعْرِضَ لَمَ الْمَاحِنِ فَالْحَنْدَ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِي الْمِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِنْعِلِي الْمُعِلِقِ لِلْمِلْمِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِ كَالْغِومَضْرُونِ وَإِلَى عَيْرِهِ مَنْسُوبِ إِنْ عَالِينَ الْأَسْلِيادِ إِمِنْ اصْوَلِ

عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُوْوَاحِ مُفَادَقَتِهَا لَا يَتَفَا حُرُونَ وَلَا يَتَنَا سُلُونَ وَلَا يَعْمُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا قُلُولُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَتَنَا سُلُونَ وَلَا يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وعمر المالغ لِشَهُو إِنَّ النَّاطِ لِللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ فَاءِنَّ الْأَرْسُرُ وَالْمُعَالِمُ قَا لِمُنْ وَالنَّظُورُ فِي السِّبِي وَ وَالسِّبِي وَقَعَيْدُ وَالسِّبِي وَقَعَيْدُ فِي المعنى ا العنوات الأستنبداد عليت بفذا المتعامر ويخروا لاعفون است وَالْمُ الْمُسْتَدِدُ بِالرُّسُولِ لَوْ رَجَّا فِالْهُمَا كَانْتُ النَّرُةُ سُخِيدًا عَلَيْهَا النَّوْسُ وليها قَوْمِ وَسِينَ عَنْهَا نَقُوْسُ الْحُرِينِ وَلَهُ كُوْ اللَّهُ لَعَالَى وَالْمُحُودُ إِلَيْهِ وَالْمُعُودُ الله والمَعَادُ اللَّهِ يُعَالِقِهُ ﴿ الْقِيامَةُ وَ دِعَ عَنْكُ نِفِيًّا صِيحَ فِي جَبِ اللَّهِ وَهُ إِلَا تَجَابُ لَكَ فَيْ الْهُ خُطْبًا يُسْتَفْ رِعْ الْعَجِي وَيُكُثِرُ الْأَوْدِ خَاوَلَ الْفُومْ الْطَفَاءُ نؤر الله من مسلحه وسرة فواره من ينبوعه وجدا والمني ولين بِسُرِيَّا وَبِيَاءٌ فَاءِن يُوتَفِحُ عَنَا وَعَنْقُو مِعِنَ الْبَلُوكِ الْحَلْقُ مِنَ الخِتَّ عَلَى مُغَضِمُ وَإِن تَكِنِّى الْأَخْرُكِي فَلَا تَدِينَ هُوْ يُفْسُونُ عَلَيْهِ

ملعمالة ملا لا والما الله علم إعرالاً سربعدسو التصلالة المنف المنظفة المنافعة المنافع مَاسَنِفْنَا حَرَالَيْ يَحْدَ إِفَيْ بِرَدَعَنَهُ وَلَا خَلُونًا بِسَيْءٍ فَنَبَلِّفَ لَهُ وَقَدِ وأيث كما واين وسمعت كما سِمعنا وصِيت وسؤل التوصلي التعنيب والمحماضينا وماان أبي في في ولا بولي المنظاب إلا والي المحمل المُقَ مَنِعَةُ وَانْتُ أَفَرُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسِنِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسِنِيمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسِنِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَسِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّلْوِقِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ تجمعتها وقد المت منجه ومالو ينالاه فالنق اليد في نفش فَا يُتُكُون النَّهِ مَا نُبُطِّرُ مِن عَنَى فَلا نَعُل مِن جَفِل وَإِنَّ الظَّرُونَ لُوْ الْحِيدَةُ وَإِنَّ الْعُلَامِ الدِّينَ لَعُنَّا بِمُهُ وَقَاعَ لَيْ الْنَ الْعَطَلُ عِبَادًاللَّهِ اللَّهُ إِلَّا عِنْدُ اللَّهِ الْمَامْرُ عَالِدِ لا هُدِي وَهُدِي فَا وَإِنَّا مُ سُنَّةٌ مُعَلَّوْمَةُ وَالْمَأْتُ مَرْوَلُهُ بِينَعَفَّ مِحْمُو لَهُ وَإِنَّ السِّنْ لِنُكِرَةً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لظًا هِوَهُ لَمَّا أَعِلُ مِنْ وَإِنَّ سُرِّ النَّاسِ عَبْدَ النَّهِ إِمَا مِنْ جَاكِرُ خُلِ وَضُلَّ بِهِ فَائْمَاتَ سُنَّةً مَا حُوْدَةً وَاحْيًا بِرْعَةً مُنْزُودَ فَا وَإِنْ سِهُ عَنْ دَسُولُ النَّبِصَلِيّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمٌ بِقُول بُونُ الْهِ مُ الْقِيمَةِ بِلَا إِمَامِ الْجَالِدِ وَلَيْسُ صَعَدُ نَصِيْدُ وَلَاعًا ذِنْ فَيْلَعَى مِنْ الْمِ جَعَنْمُ فِيَدُوْدِ فِيْهَا كُمَّا تَدُوْدُ الدِّي مِنْ يُرْتِبُ ظِ فِي فَعْدِهَا عَادِينَ السِّنْ بَكِ اللَّهُ أَعَالَى النَّاكُونَ إِمَامِ هَذِهِ الْمُنْمَةِ الْمُقْتُولَ

الرايية ولامن الإلك البدية بكفلوما خلك فالإفام جده وصور مُأْصُونَ فَالْحَمْثُ صُوْدَتَهُ الْبِسَ لَشَيْ وَمِنْهُ امْتِنَاعُ وَلَالَهُ بِطِاعَةِ كُنَّ التعاع عامنة بالاسموات الماضين كعلمه بالاستناء الباقين وعلمة بها و السّه وات العلي كوليه وما وي الا و وين السفالي منه الجراكام المنف المخلوف السيوي والمنشاد المربع في فللما ب الادخام ومطاعفات الانسنار أبي نت من الالة مربطين ووضعت في قَدُادِمُحِيْكِ إِلَىٰ قَدُ رِمَعُلُومِ وَالْجَلِمُقَسُومٍ تَهُوْدُ فَيْ بَعْلِ الْمُطْجُنِينًا لَا يَجْمِنُ وَعَلَى وَلِاسْمَعْ بِلَا اللهِ الْدُرُوجُكُ مِنْ عَقِرُلَ الى دارد مَرُ السَّنْ هُذِ هَا فَلِي أَنَّعُونَ أُسُهُ لَ مَنَا فِعِهَا فَمُنْ هَدُ اللَّهِ خِبْوَال 35% الفد ابن ثري المحدوعة فطعند الخاجة مواضع طلبط فراداكم بْكُ هُيْ إِنَّ انَّ مُنْ الْحِينَ وَعُنْ صِفَاتِ دِي إِلْمَنِيلَةِ وَإِلَّا كُوفًا إِنَّ الْمُ فَهُوعَنْ صِفَاتِ خُالِقِهِ اعْيَ زُومِن مُنَا وَلِهِ مِحْدُةً دِالْمُعَاوُقِينَ أبعدوم والمراه مقله المتركة اجتك الناس البعدوسكوا مُانْعَيْنُونُ عَلَيْعُنُمانُ وَسَاءُلُونُ مِنْ كَلِينَهُ عَنْهُمْ وَاسْتِعْنَا بِعُلْمُ فَلِخُ لَعَلَيْدِ السَّلَمُ عَلَيْعَنَّانَ فَعَالَ إِنَّ النَّاسُ وَرَادِي وَ فَدِ استست وون بينط وبينه والبوما ادرى ما افولك

This file was downloade

om QuranicThought.com

وَمُنْعَ بُحْضُها إِحْبًا لَهِ خُلْقِهِ أَنْ لِيسْهُ وَفِي السَّمَاءِ خُفِوْقًا وَجُهُ إِنْ اللَّهِ فَي د فِيْقًا وَلِيسَعُهَا عَلَى اخْتِلُهُ فِهَا يَ الْأَرْطَالِينَ بِلَجَايِفَ قَلَ لَهِ وَدُوْبَنِي و صنعت وفي الما معنوس يه لو نصيع قد طو ت علا و معاضع مو إِنْ الْجُدِيهُ الْجُلُقُ الْطَانُونُ الْدَى الْوَاعِدُ فِي الْحَصِر لِتَعْدِيلِ وَتُحَدِّدُ وَ الْوَالِهُ فِي الْحِيْنِ تَعْضِيدٍ بِكِنَاجِ السِّرَجِ فَصَبَهُ وَلَا لِيَّالِكُ منع بنه إذا ورج الحالان المالة المنظرة من جليه وسما بوم طلاعلى وَاسِهِ كَائِنُهُ وَلَكُ أَدُادِ كُنَّ عَنْهُ مِنْ بَيْهُ بِحَدَاكِ بِأَلُو اللَّهِ وَلِمَانِي بِزيعًا بِهِ يَغْضُ كَاءِ فَضَاءَ الدِّيْكَ وَيُهَاءُ وَ يَمَالُ عَيْمَ الْ الْعُنُولِ ع الفَتِلْمَةِ احْتِلْكُمِنْ وَالْعَكْمِعُ اللَّهِ لا حَنْنَجُيْل عَلَى صَعِيدٍ اللهُ السَالَةِ وَالْوَكَانُ كُنْ عُرْمُنُ لِيرُوعُ اللهِ يُلْقِ بِدِمْ عَالَمُ اللهِ الله مَدِ المِحْهُ فَتُعِمُّ صُغْمَ عُنْ مُنْ إِنَّهِ وَالَّ الْمُنْ إِنْ الْمُعْمِدُ وَالْكَ الْرُبَّالِينَ الْمُنافِقِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ النيخ لامن لفياح في رسوك الدَّمْع المُنتِجَسِ لِمَا طال والخياب مِنْ مُطَاعَلُمُ وَالْمُوالِ مُنَاكِفُ وَلَكُونُهُ مُدَّالِكِيمِنْ فِظَةً وَمِالْ يَنْتُ عَلَيْهَا مِنْ عِيلِتُ وَازَاتِهِ وَسُمُو سِمِخَالِصَ الْعِقْبَالِ وَفِلْدُ الذِّيرَ جدِ فَاوَن سَالَ عَنْهُ إِمَا الْمِنْسِالُا وَفَيْ قُلْبُ جَنِينًا مِنْ الْمُعْتَدُ فَمْ الْمِ المُن المُن

وَ اللَّهُ مُن مِن مُن مُن اللَّهُ الل نُتِّ لِمُرْوَانُ سَيِّفَتُهُ لِيَسُوْ قِنْ جَيْثُ شَاءَ بِعُبْ جَلال السِّرْفَلْفِقِي والماسم المعترفة العندفة المناس المعترفة الناس الماس المعترفة الماس المعترفة الماس المعترفة الماس المعترفة المناس المعترفة الماس المعترفة المناس المن مِنْ مُظُالِمُ وَقَفَا الْفَعَلِيمِ السَّلَمْ عَاكَالُ إِلَّهُ مِنْهُ فَلَى إِجْرُوبِ مِ وَمُاعَابُ فَادْجُلْ وُصُولُ الْمُرْطُ إِلَيْهِ وروم ينكونها عيب خلفة الطّباء وس المندعَة مرح لفاعيما من مرة و خيوان وموات وساحدودي دركان وا فالم من شواهيد البينات على لطيف فيعتب وعظيم فُدُر بوما أنفاد ت لو العنوك مُعَيَّرُونَةً بِهِ وَمُسْرِلُمُهُ لِهُ وَلَعِقَتُ فِي اسْمَاعِنَا دِلْاَلُهُ عَلَيْ وَحَدِ لِنِيْتِ وَمُ إِذِنا أَ مِن عُغَيِلِ مِنْ وَلِلا طِلْمَا وِالْتَيْ الْسَعَنَا الْحَادِيدِ الْمُؤْرِضِ وَمُرَافِ خُرُو فَكُا جِهَا وَرُو البِي اعْلَى مِهَا مِن دُو الْ الْجَلَى فَعْتِلْفَةِ وَهُمَّا أَيْلَ وَمُ مُتَكَابِنَةِ مُصُدُّ فَقِ يَعْ رَمَامِ السِّيِّ يَرَ وَمُرْفَوْ فِقِ بِالْجَحَيْمَا يَعْ رَبِّ له مِخَارَةِ الْجُوِّ الْمُنْفِينِيِّ وَالْمُنْفِينِيِّ وَالْمُنْفِرِ وَ الْمُنْفِرِ فِي لَوْ نَهَا الْفَدِّ إِذْ لَوْنَافِي ويوعزا بي مُعُورِظاهِ رَقِ وَرَكَّ بَهُ أَفْنِ حِقَافِ مَفَاصِلَ مَحْتِكُ بَعِ اللَّهِ

This file was downloade

om QuranicThought.com

وَيُنْكُ لَيْنَاعًافَكُ مُنْكُمُ مِنْ قَصِيهِ إِنْ الْمُناكِ الْمُنْكُونُ الْمُنْعُونُ الْمُنْكُونُ اللهُ ال الوابه ولايقة لون في غير مطابه وإدا تصفي عظمة مرشع إن قَصِبِ الْأَنْكَ حَيْرَةٌ وَارِد لِنَهُ وَالْرَةٌ خَصْرَةٌ لَالْمَجَدِيَّةٌ وَالْحَيَانَا يَ صَفَرَةٌ عَنْجُرُدِينَةٌ وَكَيْفُ تُتُمِلُ إلى مِعْدِهُ فَدُاعَمُ الْمُ الْفِظِلِ إِنْ حَرَ عَبُلُغُهُ قُرْ أَكِي الْمُعَولِ الْوَلْسَيْنَ ظِمْ وَصَفَةً القُوالِ الْوَاصِفِينُ فَاقُلَّ اجزايم فَدُ أَعْبُ زَالُا وَهَامَ الْنُ ثُدِيدِكُ وَ الْمُوالسِنَ مُالُ تُصِفَهُ مُنْكَالُ الدِّي المُرَّالُ فَقُولُ عَنُ وَصَعِجُ الْفَكِيلَةُ وَالْعِينُونِ فَاكْوِرِينَ وَيَ يَضِيُّهُ عَدُودُ الْمُحُوِّرُ الْوَمُورُ لِنَّا وَمُورُ لِنَّا مُؤْمِدًا وَأَعْبُ زَالْ الْسُنْعُ نَ عِ تلخير صفته وقعد بهاعن الزيج العبه وسنخان من الأمير قُوْ الْمُوالدُّرِّةِ وَالْمُعَيِّةِ إِلَى مَا قُوْ فَعُمَا مِنْ الْجِينَا لِوَالْمِيلَةِ و و والع لنفسِه الله يضطرب شيخ مما اول فيه الدوح وَ الْوَالِمُ مَا الْمُ مُوعِدِه والفَيْادُ عَايِمَةُ مِنْ مَا فَي وَصَفِ الجئنة فكؤد ميت ببصر قلبك تخوما بؤصف لكمتها لعز فسي نَفْسُكُ عَنْ بِدِ آبُع مَا الْخِرْجُ إِلَى الدِّنْبَا مِنْ شَهُوا نِهَا وَالدَّا نِهَا إِنَّا لِهَا وَدُخُا دِفِ مَنْ أَظِرِهَا وَلَهُ هَلَتُ إِلَيْ مِنْ وَعَلَيْهُمْ أَوْ مَا مُعْمَاقِهُ اللَّهِ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي

عَصْبُ الْبُهُرِ وَإِنْ شَاكِيلَةُ بِالْحَلِيَّ فَمُولِلُهُ صُوْفِ وَالْ الْوَالِي قَدْنِجُلِقَتْ بِاللَّهِ مِنْ النَّهِ كَالْمُ مُنْتَى مُسَنَّى الْمُزْرِجِ الْمُخْتَالِوْ يَتَصَفَّحُ دُنْنَهُ وَجُنَاحَهُ فَيُقَوَّهُ فَأَجْدًا لِللَّهِ وَالْطَابِينَ وَهُا الْمُنْفَا جه فاد دادى بيمرم الى قوالمه د فامنعولا بمؤرب بكاد مراجم على المراجة المراجة المراجة المراجة المراجة والمراجة والمراجة والمراجة المراجة سَافِهُ صِيْصِيةً حَظِفية وولاً فِي مُواطَّة الْعُرُونِ فَيْزِدُعُة الْحُرُونِ فَيْزِدُعُة خَصْرًا وَ مؤسّاة و وي ريان الشعر الشعر السيدية المسيدية الشعر الشعر السال المسيدية الشعر السال المسيدية السال المسيدية السال المسيدية المسيدية السال المسيدية السال المسيدية ال وَ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُلْمُنَّةً مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُلْمُنَّةً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَّالًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ الل مُنْ ﴿ مِفَالِكَ اللَّهِ مِنْكُنَّ فِي الْمُحْدِرُ الْمُحَدِّيلًا اللَّهُ الْمُعْدِرُ الْمُحْدِرُ الْمُعِدِيلُ اللَّهِ الْمُعِلِيلُ اللَّهِ الْمُعْدِرُ الْمُحْدِرُ الْمُعْدِرُ الْمُعْدِرُ الْمُعْدِرُ الْمُعْدِرُ الْمُعْدِرُ الْمُعْدِرُ الْمُعْدِرُ الْمُعْدُرُ الْمُعْدُرُ الْمُعْدِرُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُرُ الْمُعْدُرُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُورُ الْمُعْدُمُ الْمُعِلِيلُ لِلْمُعُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُ ورا مَنْ مُالِهُ وَسِّلَةً فَيُعِبِمُ أَنَّ الْخُصْرَةُ النَّاجِدُةُ مُعَتَّزِجَةً بِهِ وَمَعُ فَتُقِ السُّمَةُ مَ لَمُسْتَدِّ قِ الْعَالَمُ فِي لَوْنِ الْأَنْ عُوْالْ الْبَيْضُ يَقُوفُ فَهُو بِبُنِا صِم فِق سُوادِ مَا هُنَا إِطْ يَادُ تُلِقِ وَ قُلْ صِبْعَ رَالْا وَقُدُ الْحُدُمِنَ ببسيط وعالاه بك الزوجقاله وبريت وبنصيص ديناجه ودونته وَيُهُوكَ الْالْمُورُ الْمِنْدِ الْمُنْدُونُ لَمْ الْمُرْبِيقَا الْمُطَالَّدُ دِينِعِ وَلا اللهُوسُ والمنتفي والمنتاح والغرى والماسه فالسفط المراك

عَجْفُ فِي إِذَا فِي يُحْوِنُ جُسُدُوها ودواف مُخْرجَحِ فِالْهَاسُرُ ا الجديدة والمحدا لفتهم وكشتت اعن اصلوع فرا الجنزُ المُعْرِفُ الْمُعْمَامِ الْمُأْلُ مُعْمَةً عَلَا اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ المُعْمَامِ عُمْمُ عَلَا اللهُ الْعَالَى اللهُ عَالَى اللهُ المُعْمَامُ عُمْمُ عُمْمُ اللهُ اللهُ العَالَى اللهُ المُعْمَامُ عُمْمُ عُمْمُ اللهُ اللهُ العَالَى اللهُ المُعْمَامُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ الل بُوْمِ لِبَيْنَ الْمُئِدَّةُ كَمَا عَبُ شِمْ قَرْعُ لِلْذُو يَعْفِ بُولِفُ الله الله المُنْكُمُ فَعَ المعالمة وركامًا كركام السخاب نفر بع في الموا الما المسئلون وع من الله المنظمة المنظمة المنظمة عليه المنظمة المنظم الناكمة وفلز يزد سنك ركت كلود ولاجداب ووض بنعزعه اللهُ مِنْ يُطُونِ الوَدِيتِهِ مُنْ السُلْحَةُ لِنَا بَيْعِ فَي الْأَدْضِ الْحِنْدُ بِعِدْمِنْ قَوْمِحُنُونَ فَيْ فَوْمِ وَيُمَكِنُ إِفْوُمِ اللَّهِ لَيُدُوْ بُنَّ عَالِمِي إِيْدِي يَعِي بُعَدِ الْمُلُو وَالسِّيْدِينِ عِمَّا تَدُوْدِ الْأَلَّهُ عُلَالنَّادِ الْيُقْ النَّاسُ لَوْ لَا تُعْنَادُ لَا اعْنَ نَصْرِ الْحِقِّ فَلِوْتُمْنُوا عَنْ تُونِيْفِينِ الْبَاطِلِ لِمُرْيَظِمَة وَيُحِيْرُ مِنْ الْبَرْمِةِ وَلَمْ يَقُو ﴿ مَنْ فَوْيَ عَلَيْهِ فِي الْجِنْ عَنْ يَعْتَمُو مَنَّا أُو بَنْحِيْ إِسْرَائِلُ وَلَعُمْرِي مِنْ المُضْعَقَالُ الْمُعْ الِتِنْكُ مِنْ يَعْدِمُ عَالَمُ عَافًا خُلَةً مِنْ الْمُحْدِدُ الْمُعْ وَزَالَا فُلُولِ

جرم غِيبَت عنوفتُما في حُنْبال على سؤاجل الفادها وفي أخليق الس اللؤاو الآجلب وعسالغها والفنايها وطلوح بلك المتناد مختلفة - نياف عُلف الحِيّامِهُ الْمُحْتَى مِنْ عَيْرِ تُحَلِّفَ فَمّا رِقْ عَلَى مُنْدَة مُحْتَدِيهِ ويُطِافَ عَنْ ثُرَّ إِلْهَا يَكُوا افْنِيَة قِصُوْدِهَا بِالْائِعِسَالِ الْمُصْفَقَ مَ وَ الْنُهُوْ بِالْمُرُوِّ تُعَةِ قُوْمُ لَوَ تُزَرِّ الْحُوْامَةُ ثَيْهُمْ إِذَ كُنَّ مِعْجَةً لَوَّا ذار الْفَ زُابِ وَاجِنُوا نِفِيلَةُ الْمُ سَفَادِ وَلَوْ شَخَلْتَ فَلْبَكَ إِنَّهَا الْمُسْتَخِعُ بالوصة لرالي طايف مُعَلِيد مِن برك المناظر المو نعة لذكفظت الله النسك شوقا البيها وليتماث والمتاب وعظين فاال مجاورة المسل الْقَبُوْرِ إِنْ يَعِيمُ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ وَإِيَّا حَمْ مِنْ يُسْعِي بِعُلْبِهِ إِلَى مُنَادِدِ لِللَّهُ بُسُوَّادِ بِوَجَمْتِهِ يَفِينُ مِنْ الْحِصَاحِ فِي فَيْ الْمُورِّ وَمُنَا يَهُ فَعِن النَّطَاحِ يُقَالُ الْرِّالَةُ يُؤْرِّنُهُا النفطة سندلغ المتفيئة ودارئ منسوب إلى دارين وهي للذه عُولِنَا الْمُونِدُ وَالْفُونِ مِنْ الْمِلْدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَا أعِجُها عَنْجًا إِذُ اعْطَفْتُهَا وَالنَّوْتِيَّ الْمُلَّاحُ وَالضَّفَتُنَا لِلْأَكْانِبَالِ وَالْفِ لَدُجْمَعُ فِلْدُوْ وَهِي الْقِطْفَةُ وَحَبَّالِسُ جَنَّهُ الْجِبَّاسَةِ وَهِي الجذف والفساليخ الغفون واجتفاعت اوج ومرح خطبة لاعلم

لُهُ قَوْمُ مِنَ الصَّابِ إِنْ عَا قَبْتُ فَوْمًا مِمِّنَ الْجِلْبِ عَلَيْعَ فَالْ يَا إِخْوَالًا المستنور فالرف المنت الجفار مانع لمؤك ولكون في يعد في المنافع م المجاليون المُعْدِيدُ عَلَى اللهُ ورُمْعَهُمْ عُرْدُ الْحَمْ وَالْتُونِ إلْهِمْ الْعُرْابِحُوْدُ وَهُمُ خِلِالْحُرُالِينُو رُجْ مُوْلِكُ مُا مُا أَوْ وَا وَهُ لُ ثِرُوْلُ مُوْضِعًا لِقَدْدُةِ عَلَى حُنْ اللَّهِ وَلَهُ التَّعَدُ إِلَا مُن المُؤجُاهِلِيَةِ وَإِن لَمُؤجِّلِهِ الْعُومِ مَا دُّ ةَ مُنهَدُ الْأَمْرُ راد الجروع على المؤر فرقة ويزي ما ترون وفوقة وتزي مالانوول وَفِوْفَ مَوْلا تُرْك لاهُ وَالاه مُذَا فَاصْدِرُوَاحَتِي مُقَدِا وَالنَّاسُ وَتُعْتُعُ الْقُلُوبُ مُو الْعُمُا وَنُو حُدُ الْمُورُ وَيُسْتِحِينَ فَالْقَدُ ازْوَاعِكِينَ والنظروالمادايا بيك والمرك ولالفعلو الغفل تضغضغ فؤة وتستق ط مِنْ ق و وَوَرِ مَنْ وَهِنْ اللَّهِ وَإِنَّهُ وَسَاءُ مَنْ الْأَمْرُ مَا اللَّهُ مَا وَمُوا قاد الزاجد بُدًّا فَاوْجِزَ الدِّاوَ الْكُتِّي وَمِنْ خُطِّيةِ لَهُ عَلِيهُ الدواءِ الست الم عنب براضاء الخير الكالبعدة الدّالة تعالى كَتُ رُسُونُ لَاهَادِيًا بِحِمَابِ الطِي وَاصِرَ قَا بِعُرِلا يُعَلِّمُ عَنْدُ إِلَّاهَ الْاَسْ الْ وَالْ الْمُنْتَكِعُ إِنَّ الْمُنْشِيَّ فَالْ مِنْ الْمُنْفِلِكُ الْمُنْ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ فَي الْمُنْفِي وَالْ فِيْ سِلَطِانِ لِلْهِ عِصَمَةً لِلاَ مُزَلِقُ فَا تَعَظُوهُ طَاعَتُ مِنْ فَي وَاللَّهِ فَي مَا مِنْ اللّ

وَقَطِعَتُمُ الْأَنْذِينَ وَوَصَلَتُمُ الْأَبْعَ بَدُواعَلَهُوا الْتَحْمُدُ إِنَّ الْبَعْتُمُ اللَّهُ اللياعي لَكُمْ سَلُكُ بِكُونِ مِنْهَاجُ الرَّسُوْلِ وَكُونِيْتِهُ مَوْرُوْ نَعُ الْأَعْتِسَافِيْ ونبيز تراليِّف والفاح عن الاعتاب ومن خطبة المعلم المت الأين الألجلافية إن الماسطية الزاح بناباها رديًا يُنْ فيه الخير والسَّرَّفُ ن وانفخ الحير تفتر وا واجر فوا عَنْ مَنْ الشَّرِ يُقْتِصِدُ وْ الْفُرُ الْفُلُ الْفُلُ الْفُلُ الْمُفَا الْمُلَّا لَكُمْ الْوَلَّا جَحَيْدُ إِلَا لَجُنَةً إِلَى اللهُ حَرَّا مُحَرًا مَّا عَيْرُ مَجْهُ وَلِهِ وَاحْلَ خَلا مُل عُيْرُمُنِدُولِ وَفَضَّ إِحْرُمُةُ النَّفِيرِ عَلَ لِلْاَرُمِ كُلَّمًا وَاشْدِيلًا والمورية والموريد حقوق السرلويي يع معا ورها فالمسرلم الله المراق السُولَة وَ وَالله الله المراق ولا المراق المر الله بِمَا بِحِبُ با دِدُوا المرَ الْحِامِةِ وَخَاصَة الْحَبِحْرُ وَهُوَ الْمُوتُ فَاءُ نُ الْبَاسَ امُامَحُ وَأَنَّ السَّاعَة عَيْنَ وَ كُومِنْ فَعَلِي الْمُعْتَمِينَ فَعَلِمُ السَّاعَة عَيْنَ وَكُومِنْ فَعَلِم المُعْتَمِعُ اللَّهُ اللّ الْمُعَوُّوا فَا اللَّهُ عَلَا إِنَّ السَّمُ الْمُوالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاوَنَ حَمْ مُسَنِّكُم وَ لَ حَجَّ عَنِ الْبُعْنِ عِ وَالْبُهَا بِعُر الْجِبْعُوا اللَّهُ وَكُلَّ الْمُنْ تَحْصُونُ فِإِذَا وَالْبِيْمُ لِكُ يُوْ فَيْنَ وَالْبِهِ وَإِذَا وَالْبِيمُ وَالْفُرِّوَ الْفُرِّوَ عَنْهُ وَمِنْ حِلْهِ مِنْ الْمُعَلِّينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعْلِينِ فَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِ فَلْمُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي فَلْمُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِ الْمِلْمِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِ

للسَّيْسِ وَالْقَمْرُ وَفِي كُلُوسِ اللَّيْوُمِ السِّيَا لَهُ وَجُعَلَ سُكَانَهُ سِبُطًا مِنْ عَلَائِكَتِكَ لَا يُسْائِمُونُ مِنْ عِبَادِ بَكَ وَدَبّ هَذِهِ الْأَرْضِ الْبَيْنَ جَعَلْتُهَا فَوْارُ إِلِلْا أَمْ وَمَدُ نِجُالِلْهُوْ آمْ وَأَلَّا نَفَا مِ وَالْدِيجُ عِلَى مِمَّا فِرَكَ رَيْدَ وَمُلَا يُرَكِّ وَرُبِ لِجُبَالِ الرِّوْالْبِي الْبِي الْمِي الْمِي جُعَلَيْنَا لِلْا رُوْضَ او الدِّوْالْبِي ولِنَكُبُولِ عَمَادًا إِنَّ الْمُؤْمِنُ مُنَاعِلُ عَبْدُو لَا لَحُبُنُ الْمُحْدِ وَالْمُؤْمِنُ الْمُحْدِ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَلِمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَالْمُؤْمُ ولِمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ واللّهُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُولُومُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُولُومُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُولُومُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُومُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُولُومُ والْمُومُ والْمُؤْمُ و المُحْمَدُ لِلهِ الدِّي لا يَوْالدي عَنْهُ سَمَاء دسمَاء ولاالوص الدون الوص منعت و قال عن قَالِ الله يَا مَنَ الدي طالب إن تحت على هذا الإن مركب بَصُ فَعُلَتُ بَلِ النَّمْ وَاللَّهِ احْدَى وَالْعَدِ وَالنَّا الْخُصْ وَالْفَرْبُ اللَّهِ وَالْمَا طِلْمُنْ حُقًّا لِي وَالْ نَتُمْ عِنْ لِوْلَ يَنْجُنْ وَلِيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَا نَتُم وَجَهِيْ دِوْ فَهُ فَلَمَّا فَرْعَتُهُ إِلَيْ الْمَالِرُ الْمَا إِلَى الْمُلْرُ الْمَا إِلَا الْمَالِرُ الْمَا وَ مَا اللَّهُ تعالمد والجمعواعلىمنانعتع المتواهولي الواللاان والموان

ولامنينك دو بفاؤ التوليف المان المنفك السعنكم سَلَطِيانِ إِذَا اللَّهُ مَنْ لَا يَنْفُلُهُ الْيُحْدُوا بَيْدًا حَتَّى يَا وُدِنِ الْأَثْمُورِ إِنَّ الْمُدِّرِيلِ الْمُدِّرِيلِ الْمُدِّرِيلِ الْمُدِّرِيلِ اللَّهِ الْمُدِّرِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال المحققة وعزية المحدثة وقد تناكو اعلى المحديظة المادي وساء مرفط المؤلفة المدين وساء مرفط المؤلفة المدين وساء مرفط المؤلفة المدين وساء مرفط المؤلفة وخطاء المدينة المدينة والمدينة المدينة والمائة المدينة والمؤلفة والمدينة المدينة المدينة والمدينة والمدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة والمدينة والمدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة والمدينة والمدين فَاوُدَادِهِ الْدِرِ الْأُنْمُوبِ عَلَى أَذِي الْمُعَاوِلُكُو عَلَيْنَا الْعَمَالُ بِكُمَّا بِلِسَّا وَقَعَةِ للْمُولِ لِإِيعُ فَعَنَالًا بِنَيْ رُسُولِ فَقَرْجِيْ وَلَالْحُدِثُ حَدِثًا جَقَلَا فَيَ رَى إِذَا يَنْ لَوْانُ الْمَرْ مِنْ وَذَا أَوْكَ بِعَنْوُ حَدَرَائِينُ الْمُنْتَعِي لَمُمْ مِسَاقِطِ الْغَيْثِ فَرْجَةُ مِنَا لَهُ مِنْ وَالْمُعَرِّنَ ثَمْمَعُ لِلْكُلِّ وَلَهُ وَلَا يَوْ كُلُّ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْ و والمادب ماكنت مانعاقال المنت الموفو ومنا الموفو الالكلاء الحراثة والمناء ففال له فاحدد إدا يدك فالفواللة مااست كلحت أوامتنع والمنا المناه الخاسة عَلَيْ فَهَا الْمُعَنَّمُ وَمِنْ كَالِم الْمُعَلِّم الْمُعْلِم المُعْلِم المُعِلِّم المُعْلِم الْمِعْلِم المُعْلِم المُعْ المَّهُ وَالْمُعَلِيْ الْمُوْمِ بِصِغِينَ اللَّهُ وَالسَّقْفِ الْمُؤْفُومِ وَ اللَّهُ وَالسَّفَافِ المُؤْفُومِ المُّ وَالْمُوالْمُ مِعْنَى فِ الْمِنْ مُعَالِمُ مُعْمِدُ اللَّهُ وَالسَّفَا وَعَمَّ رَّكَ الْمُعَالِمُ الْمُؤ المُنْ المُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَمِنْ اللَّهِ وَمُعْمَدُ اللَّهِ وَالسَّفَا وَالسَّفَا وَالسَّفَا وَالسَّفَا

his file was downloaded

rom QuranicThought.com

نَجُلُبُ رَجُلُا إِذْ يَ مُالْبُسُ لَهُ وَإِجْرُمْنِعُ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَصِيمَامُ عِبَادِالْسِ اللَّهُ مِتَقَوْكَ الْعَوْفَا لَهُ الْمُحْدِرُمُا لَوُ الْمَحْدِدِهِ وَحُيْرُعُوا فِي الْمُحْوَدِعِنْدِ اللَّهِ وَقَدُ فَيْ إِلَا الْحُرُوبِ بَيْنُصُرُ وَبَيْنُ الْعِزْ الْفِرْ الْفِرْ الْفِرْ الْفِرْ الْفِرْ الْعَلَمُ إِلاَّ الْمُصَلِّ الْمُصَرِوُ الصَّبَرِ وَالْعِلْمُ إِنْ فَوَاضِعِ الْجُوَّلُقُا مَصُوا لَمَا تُومُونُ بعورقفو لمعندما شفون عنه ولا تفعلوا عدام وحتى تنبيت وا عِبْدًا فَاوَدُ لَنَامَعُ فِلْ الْمُرِنْنَجِرُونِيُونِعَيْرًا الْأَوَانَ هَدِهِ الدِّنيَا الَّهَا اصبحة من المناتو علاو ترعبون فيها والصيف الخورور والروايان المست بدائكة ولامنز إحرالزى خلفت له ولا البكي جنية اليُوالْ الْاوَانْ الْسَنَتْ بِبَافِيْةِ لَكُمْ وَلَا تَبْقُوْ لَعَلَيْهَا وَهِي وَإِنْ عُرِّ نَحْرُهُ مِنْهُا فَعُدَ بَحْدُدُدُ وَحُرُ شُكِّرُهَا فَلِمَعُو اعْرُودُ فَا لِلْعُدِ بِرَهَا وَإِجْمًا عَصَالِعُنويَفِهُ وَسَابِعِنُوا فِيهَا لِيَالِدًا لِإِنَّى دِنْعِينَ إِلَيْهَا وَانْصَدِ فَوَا بِقَاوْبِكُو عَنْهَا وَلَا يَخْلَنِ أَحْدُكُو بَجْنِينَ الْأَمْةِ عَلَيْهِالِدُونَ عِنْهُ حِنْهُ وَاسْتَتَهُوْ الْحَمْةُ الْوَعَلَيْكُ وَ الْمَةِ رَعَلَى طِاعَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله وَاللّهِ اللهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ تَصْيَيْعُ سَيْ إِمِنْ دُنْيا لُو لِعَلَاحِفْظِ فَا يَمَمُّ دِينِهِ الْأَوْالَةُ

المانية وولكتان تتؤكل من المانية وحراضاب الخيلف وفوا المانية بَعْبِهِ مِنْ مِنْ فَوَى لَكِفَ لَ سُولِ لَهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ صَمَّا اللهُ عَنْ مِنْ وَعِمْ الله بَعْبِهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ مُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَمَّا ال المجرية المرابعة بحري والمحواسة الموصلي الموصلي المعرفة الموصلي المرابعة ا الما المرام المرام والمراف الموري والموري الموري ال مُامِنَهُ وْنَجُو إِلا وَقُرُ اعْظِارِنَ البِّلَاعَةُ وَسَحْ لِي إِلْمُعَدِّدِ ظِالِمُنَا الم على المنه الم النَّ لَوْ لَوْ يُصِّيبُوا مِن الْمُسْجِدِينَ اللَّهِ نَجْلُهُ وَأَجِدُ الْمُعْتَمِدِ مِنْ الْعَبْلِمِ وَ المستعمر المراجع المرا و واريد المعنوا عنه بلسال ولا بنيد دع ما المقن قب فسال الشبالمان مِثْلَالْمُ الْمِنْ وَجِيهِ وَجُانُونُ الْمُالْعُلُمُ وَمِنْ خُطِيةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّالِيُّ مِنْ الْمِنْ وَجِيهِ وَالْمُالِمُ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيِّ السَّالِيّ السَّلْمِيْلِيّ السَّالِيّ واعْلَمْ اللَّهُ اللَّهُ سُ إِنَّ احْتَ المَّاسِ فِلْ الْأَصْرِ الْقُوالْمُوعَلَّمُهُ وَالْعَمَامُ وَ بارُمِرُ الدُوّ فِيْهِ فَارُنْ شَخِي شَاعِتُ اسْتَعْنَا فَارْنَا اللَّهِ فَوْ سَلَ الْمُ هِذِهِ السَّرِمَةِ عَامِلًا فَارْنَا اللَّهِ السَّرِمَةِ عَامِدُكِينَ السَّعِ مِيْرِدِ وَلَعَمْرِي لِبُنْ كَا شِهِ الْمُرْمَامَةُ لِلسَّعْفِ بِحَيْنَ يَحْضُرُها عَامَةً لِللَّاسِ مالك والدسب وولين الفله يخصون المنظمة عاب الم



و المائم عابد فالمائم والتالم المائم عابد فا تتهو الله لَغِيهِ أَنَا مُنْ الْفِلَا لِكِوْدَ كِي مِنْ الْفِيدِينِ مِنْ الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ الْمُنْ الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ فَا الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ ال السَّابِيُّ قُبُهُ وَقَعُ وَالْفَيْطِ الْمَا فِي قَدُ يُؤُدُّ ذُوْلَ مِنْ مُسْكِلِرٌ بِعِدْةِ اللَّهِ وَجُنْتِهِ قَالَ لِللهُ سِنَعَنَهُ إِنَّ الْمُنْ فَالْوُالْ بَنَا اللَّهُ مِنْ اسْتَقَامُوْ النَّالُ عَلَيْهِمِ الْمُلْخِئَةُ لَ لِمَّغَافُوا وَلَا يَحْدُنُوا وَإِلَيْنَةِ الْبَيْدُو اللَّهِ الْمُعَالِثُونُ تُوْعَدُ وَكُ وَقُدُ قُلْتُهُ وَبُنَا اللّهُ وَفَاسْتُقِيمُ وَاعْلِكِ عَالِمِ وَعَلَمِنْهَا مِ أمرووفيك المظريقة الطاكمة منعباديه ترتلا تؤروا وأمنها ولا بَنْتُلِجُ عُوْ أَفِينَهَا وَلِي كُالِفُوا عَنْهَا فَاءِنَ إِمِنْ لَانْدُوْ فِي مُنْقَطِعٌ بِمِمْعِنَا السِّيومُ الْفِيمَةِ مُرِّالاً حَرْوَتَهِيزيمُ الْإِنْخَلَافِ وَتُصُرِّفِهَا وَاجْمَ الِلسَّانُ وَلِحِدًا وَلِيكُ يَرِنُ وَكُولِسِانُهُ فَاءِنَ هَذَا الِلسَّانَ جَهُونَ حُ بِصَاحِيهِ وَاللَّهِ مَا أَذِي عَبْدُ المُتَّقِي لَقَوى يَنْقَعَ مُ حَتَى يَعْتُولُ

قَيْعُ هُوَى لَعْسِهِ فَاءِن هَدِهِ النَّعْسَى أَبْعَدِهُ شَيْءٍ مَنْزِعًا وَإِنَّهَالا تُزَالُ مروطستر مريخ الي عضية يونه هوى وأغالمنو اعما داللة النالفوم للا يعريع آ وَلَا يُسْيَى إِلَّهُ وَلَفُسُدُ خَلِنُونِ مِعْدُهُ فَلَا يُزَاكُ دُا رِيًّا عَلَيْهَا وَمُسْتُمْزُيُّدُ لَسَهُا فَكُوْ نُوَاكَ لِسَابِقِينَ فَبَلَكُمْ وَلَلَّا صِيْلَ مُ إِمْ حَيْ فَوْ صُوْامِلً الدِّنْ الْفَوْيُصُ الرَّاجِرِ وَ جَلِوهُ مِا جَلِيَّ الْمُنَادِلِ وَالْعَلَمُ وْالْآنَ هَا الْفُرْا هُ وَالْنَا مِعْ الَّذِي لَا يُفْتِرُ وَالْهَا دِي الَّذِي لا يَضِ لَوُ الْمُدِّيثِ لَا لَهُ إِنْ الْمُدِّيثِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ لا يُكِيْدُ وَمَا حَالَمُ عِنْدُ الْفُرُانَ الْحَدِيلَةِ قَامُ عَنْهُ إِذِيا دِهِ الْ نُقْطَالُ دِيادُ مِنْ عُدُى وَنَقْطَالِ مِنْ عُمَّى وَاعْلَمُوا اللهُ السَّاكَ لَى احبد بعدالفران من فاقته والايود حد قدل الفران من عنى فا مَّ مُنَّتُ عُوْهُ مِنَ إِذْ وَالْكُنِّ وَالْمُتَّانُوْ الْجَعَلَ لِلْوَالُّكُوْ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ السَّلَامُ السَّلَامُ اللَّهِ وَالْمُوالِّ السَّنَّةُ وَالْمُوالِّكُونَ وَالْمُكُانِ فَالْمُعَانَ وَالْمُكَانِ فَالْمُعَانِينَ اللَّهِ وَهُوَ الْمُكُنْرُ وَالبَّفَا فَ وَالْمُحَانِ وَالْمُكَالِ فَعَنَّ اللَّهُ وَهُوَ الْمُكُنْرُ وَالبَّفَا فَ وَالْمُحَانِ وَهُوَ الْمُكُنْرُ وَالبَّفَا فَ وَالْمُحَانِ وَهُو الْمُكَانِ وَهُو الْمُكُنِّ وَالْمُعَانِينَ اللَّهُ وَالْمُحَانِينَ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُحَانِينَ اللَّهُ وَالْمُحَالِينَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِنَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولَ اللَّهُ وَاللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ واللْمُ واستُلواالله به وتوجَّهُ والبي ويخبِّهِ ولا نشادُلوا به خَلْقُهُ إِنَّهُ ما تُؤجِّهُ الْعُبْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالِي لِيلْلِهِ وَأَعْلَمُوا اللَّهُ وَالْمَا فَعُ مُشَفِّع ي وَقَائِلٌ مَصْدَ فَى وَإِنْ وَمِنْ شَفَعُ لَهُ الْعَرُالُ يُؤْمِ الْعَنْ مُو شُفِّعُ مِلْكَالًا رفيه وَمُنْ عُكُورُ مِهِ الْفَرُوالَّنِ يُومُ الْفِيكَ مُعَ صَدِّقَ عَلَيْمِ فَا وِلْمُهُ لِمُنَادِكَ وَ مناد بوه القيمة الاراق الحروب منتائي ع حزيد وعاقبة عليه

وَإِنَّ النَّهُ سَنَّعَنَهُ لَوْ الْعِظَ أَحَدًا إِمِ إِلْهِ مَا الْفَوْالِ فَاءِ لَهُ يَجُدُكُ اللَّهِ الْمُتِينِ وَسَبَيْكُ الْمُرْمِينُ وَفِيْهِ وَ لِيْعَ الْفَلْبِ وَيُنْلِينِ الْمُلْمِ وَمَالِلْقَالِ عَلَيْ جِلْوَدْعَ يُرْدُهُ مَعَ أَنَّهُ قَدُ ذَهِبُ الْمُنْدُ كِرْدُونُ وَيَعِي النَّاسُونَ أَوْ الْمُنْتَا سُوْكَ وَإِذَا وَا يَتُمْ حَيْرُ افَا وَعِيْنُوْ اعَلَيْهِ وَإِذَا وَا يُتَخْ شِقًا فَا ذَهَبُوا عَنْهُ فَاءِنُ رَسُولُ النَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلِيْهِ وَاللَّهِ صَالَ لَقِوْلُ يَا أَيْنَ الْمُواعِمُلُ مِنْ لَكُنْ يُرُودُ وَكِي السِّدِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ فُظُلُمُ لِا يَعْفَرُ وَظُلَمْ لِا يُتَرُّكُ وَظُلْمُ مُعْفَوْ وَلَا يُجَلَّلُ فَادُمَّا الظَّلْمُ الَّذِي لَا الْحُفْرُ فَالْبِشَوْكِ اللَّهِ سُجِينَهُ قَالَ اللَّهُ الْحَالَى إِنَّ اللَّهُ لَا أَجْفِرُ عَلَيْهِ إِ النافي والمتا الظُّلْمُ الْبِي الْمُعْدُونُ فَظُلُمُ الْحَبْدِ لَفَسَهُ عِنْدُ بَعْضِ الْمُنَانِ وَإِمْتِ الظُّلَّمُ الَّذِي لِا يُسْرُفُ فَظْلِمُ الْمِبَادِ لِعَضِمِمْ بُعَضًا ٱلْقِصَاصُ هَنَالِكُ شَبِدِينَ الْسَرُ فَوَجَزِكُ اللَّهُ أَنْ كُنَّ لَا صَرَا السَّاطِ وَلْجِنْدُ مُمَّا لِيسْتَصَعَدُدُ لِكُمْعُهُ فَارْبِاحِيْدُ وَالتَّلُونُ فِي فِي دِينَ اللَّهِ فَا وَصِّهُمْ إِيَّةً وَمِنَا لَكُرُهُ وَ لَ وَنَا لَجُنَّ فَيْ الْمُولِيَّةِ فِي الْجُنُولَ مِنَ الْبُاطِلِ قُوالِ اللهُ سُحَانَهُ إِرَايِعُطِ الْحَدُ الْمِعْرِقَةِ حَيْرُ الْمِنْتُ مَعْيُ وَلَامِمْ وَالْحِيدِياء بِهَا اللَّاسُ خَلُوبِي لِمِن شَعْلَ لِعَيْدَة عَنْ عَيْوْب النَّاسِ وَجُلُونِي لِمَن لِذِم بَيْتَ فَ وَاصْلُ قُوْ تَهُ وَاسْتَحُولَ بِطِلْعَةِ رَبِّهِ

عُلِنَ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَزَاءِ عَلِيْهِ وَإِنَّ قُلْمِ الْمُنَافِقِينَ وَذَاءِلِسَانِهِ لِلْأِنّ الْمُوْمِنُ إِذَا الْالْهِ الْنِيتَكُلِيِّ بِكُلَّامِ اللَّهِ مِنْ يُومُ مِعْ نَفْسِهِ فَالْ نَكَانَ حَبِرُلً أَبْدُ الْهُ وَإِنْ كَانَ شُرٌّ الْوَالِيْهِ وَإِنَّ الْمُنَا فِنَ يَنْكُلِّمْ وَمِا لَ يُعَلَّى لِسَانِهِ لا يَبْدُ بَكَ مُا إِذَ اللَّهُ وَمُا إِذِ الْعَلَّيْهِ وَقُدُ قَالَ دُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّ كالمستق بم أبما ال عُبْرِ حَتْي يستق بم قائدة ولا يستق بم فأبده حتى يستنب مراسانة فرز استجلع منصن إن ينفي الله إخالي وهولغي الآا عج حَوْمِنْ دِمَاءِ الْمُسْرِدِينِ وَلَمُوالِمِ عُسَلِيمُ ٱلْكِسُارُ وَالْمُعْرِفِينَ وَالْمُعْمُلُ الْمُ ولقَلْمُو آعِبُا ذِاللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللل وَيَحْدِرُهُ الصَّامُ مُلْحَرُّمُ عَامًا أَوْلُ وَإِنَّ مِالْحَدِثُ اللَّاسْ لِهِ فِلْ لَحَرُ عَيْ شَيْا دُومُهَا حِرْرُ مُ عَلَيْتُ مُ وَلَجِنَّ الْعَلَالُ مَا الْحَلَّ اللَّهُ وَالْحَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقُدُّجُرٌ بِمَرْ الْأَنْمُونَ وَضُرِّ سِنَتُهُ وَهَا وَ وَعِظْ مِنْ مِنْ كَانَ قَبْلُكُمْ وَضِرْ الْمُ بَتِ الْأَدْمَثُاكِ لَكُورُ وَدُعِيتُمُوا لَي الْمُرْسُولُ الْوَاضِعِ فَلَا يَصَمِّرُ عَنْ دُلِكَ الْمُ اللَّا اصَرَّ وَلا يَعْمَعُنَهُ إِلاّ اعْتَى وَمَنْ أَوْ يَنْفَعُ وَاللَّهُ بِالنَّالِ وَالْتَجَالِ الْ يُنْتَفِعُ إِلَيْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ التَّقْصِيدُمِنَ لَمُامِهِ حَتَّى إِنْجُرْفَ مُاانْ وَوَيْنُ حِرَمًا عَرَفَ وَإِنَّمَا النَّاسُ نَجُلًا لِ مُثَيِّعٌ سُرْعَةً وَيَعَ مُنْكَبِدَعَ بِرِعَةً لَيْسُ عَدُهُ مِنَ الدِّلْعَ الْيَ الْمُعْلِقِ الْمُنْتَةِ وَلاَضِيَاءُ عِنْتِ

وَالْمُصْطَعِي إِحَدَ آلِهُ رِسَالًا بِهِ وَالْمُوصَى وَبِهِ السَّيْرِ الْطِالْمُدِي وَالْمُعْلِكِ به عِذبِدَثِ الْعُنِي الْعُالِيَّا مِنْ النَّاسُ إِنَّ الدِّنِيَا تَعْدُ الْمُؤْمِلُ لَهَا وَالْمُعْلِدِ مِنْ النَّاسِ النَّالِ النَّالِ مِنْ النَّالِ النَّالِ النَّالِ مِنْ النَّالِ النَّالِ النَّالِ مِنْ النَّالِ اللَّهُ اللَّلَّ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُؤْمِنِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَلِّلِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِي الْمُعَالِقِ الْمُعِلِ النهافيلا تنفسر بمن أفير ويها وتخرك كاكار اللهماكان قُومْ قُطِّ فَي غَضِ لِع مُ وَمِن عَدْشِ فَ وَالْعَنْهُمُ وَاللَّهِ بِدُانُ إِلَّهِ مِنْ الْحُودُ اللَّهِ بِدُانُ إِلَّهُ مِنْ الْحُودُ اللَّهِ بِدُانُ إِلَّهُ مِنْ الْحُودُ اللَّهِ بِدُانُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهُ فَاللهُ النُّهُ مِنْ خُلِلَّ مِ لِلْحُبِيْدِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ الْوَالِيقِيمُ النَّقِيمُ فَ الزواع ففرالنكر فرغوا الخرزتم يجدون من بقارتهم وفالممن قُلوْيِهِمْ لِرُدِّ عَلَيْهِ وَحُلِّ شَارُ فَي وَاصْلَحَ لَهُ كُلِّ فَإِسِدِ وَإِنْ فَي لَكُمْ عَلَى عَلَيْظُمُ النَّالَةُ وَالْحَافِي فَاسْتُرُو وَقَدِكَا عُدُ الْمُؤَلِّهُ مَصْفٌ مِلْتُمُوفِهَا مَيْ لَهُ الْمُنْتُمُ وَيُهَا عِنْدِي عَيْرُ مَحْدُودٍ يَنْ وَلَئِن وَ يَعْدُونُ الْمِرْكُمِ انتخذ لسُعُدُاء ومُلْعَلِيّالُا الْحُلُودُولُوسُاءُ أَنَّ الْوَلُولُمُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللل وَقُوْسَاءُ لَهُ هُوا وَاجْتَدَبُتُ فَعُالِ عُلِيهِ السَّالِمِ وَإِنَّا لَا كُولَا لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنْ وَالْ فَكُيْفُ ثُرًّا أَهُ فَقَالَ لَا تَدُرِ لَهُ الْعَيْوُ لِي يَمْشًا هَا وَالْمِيْآلِ وَ وَلَكِن تُدُودِ حِنْهُ الْفَاوْدِ مِعَمَا رَفِي إِنَّا إِنْ الْمِنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعِمِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِمِ الْمُعِمِي مِلْمُعِمِ الْمُعْمِدُ ال و مَلاهِ سِر بَعَيْدِهُ مِنْهَا عُيُرُ مِنْهَا مُن صُنطَا مِن اللهِ اللهِ مِنْهِ اللهِ مِنْهِ اللهِ مِنْهِ الم مَلاهِ بِلاَجَارِحَةٍ لَطِيعَ لا يُوصَفُّ بِالْمُفَارَّةِ كِيمَةً لِلْا يُوصِفُ بِالْمِفَاءِ مِنْ المِنْهَ عَ مَلاهِ بِلاَجَارِحَةٍ لَطِيعَ لا يُوصِفُ بِالْمُفَارَّةِ كِيمَةً لِلْا يُوصِفُ بِالْمِفَاءِ مِنْ اللهِ اللهِ



وَا قِرْب بِعَوْمِهِ عَلَيْهِ مُلْ إِللَّهِ قَائِدِ تعيْرَ مَعْوِيَّة وَمَوَدٍّ بِمُهُدَّ إِبْ الْفَالِخَة عَنْ خَنْدِ الْكُوْفَةِ هُمُو إِلَيْ إِنَّ الْمُ الْحَالِقِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال عَلَيْدِ السَّلَا وَ فَلَمَّا عَادًا فَأَلَّا أَوْمِنُوا أَفَقَطَ نَوْ الْمُ جَنْنُوا وَكُلْمُنُوا مِنْ الْمُ قَالَ لَا خَلَمَنُونَ اللَّهُ مِنْ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه قَالَ لَا خَلَمَنُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالُ الْمُعْنُو الْمَالُونِينَ الْمُؤْلِقِينَ فَعِنْ الْعَلَيْهِ السَّلَمْ الْعَبَّ الْمُعْدَلًا ويهم بعب يود المالوالسرعات الاسنة النهم وصب السيوو إي المُنْ الْفِيمُ لَقَدْ نَهِ مَوَا عَلَيْمًا كَانَ مِنْهُمُ إِنَّ السَّيْطِا لَ الْبُومُ فَ إِنَّا اللهُ السَّلَقُ لَهُ وَهُوعِ اللَّهِ مِنْ وَكُالْمِنْ وَهُو عَلَيْ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ا وَيَكُنُونُ وَجِعِمُ مِنَ لَفُهُكِي وَ أَنْ بِكَاسِمِونَ فَ الطَّلُولُ لِوَ الْفَيْ وَصَدِّعِمُ الْمَالِيَةِ المُعَلِيدِ السَّسَالُ لَمْ اللَّهِ عَلَيْدِ السَّسَالُ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ السَّسَالُ اللَّهِ عَلَيْدِ السَّسَالُ اللَّهِ عَلَيْدِ السَّسَالُ اللَّهِ عَلَيْدِ السَّلِيدُ المُعْلِقُ السَّلَالِي السَّسَالُ اللَّهِ عَلَيْدِ السَّلِيدُ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ السَّلِيدُ اللَّهِ عَلَيْدِ السَّلِيدُ اللَّهِ السَّلِيدُ اللَّهِ عَلَيْدِ السَّلِيدُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ السَّلِيدُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدِ السَّلِيدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِقُ السَّلِيدُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْدُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْدُ الْمُعِلِيدُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْدُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِيدُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ ا لُهُ وَكُمَّ عُنْ فُوفِ البِّكَا إِلْيُ عَلَ إِحْظِينًا بِعَدِهِ الْخُطِيمَةِ الْمِدْرَالْمُوْمِيْنِينَ المنظم والمنظم والمنظم المراع المنظم المنذذوجي وعلنوليد ينعة فهن ضور وحكاترك سيفه لين وفي بجليه نعاله بن من ليغيد وكار يرجبين الفائد أبغ الخمد بنتوالدي إلى مصارف الخالق وعواف المستريخ مديكالي عَظِيمُ إِحسَانِهِ وَنَيْتِرِ بُرُهُ إِنَّهِ وَلَوْ أَمِي فَعْلِو وَامْتِنَانِهِ حَمْدُ الْكُولُ فَ



عَلَيْهِ سُوادُ عَسَقِ دِائِح ﴿ وَلَالْبِ إِسَاتِحَ فَيْ بِعَلِي لَا لَ ضِيْلَ الْمُتَطَّا بقلَّ طِنَابِ وَلا فِي يَفَاعِ الشَّفَعِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ وَمَا يَعُلَمُ لَ بِوالدِّعَالِ فِي الْفِي لَانَ السَّمَا وَمَا تَلَا سُنْ عَنْهُ مُودُونَ الْعُمَامِ وَمَا لَسُقُطُ مِن وَرَفَةِ مِنْ تُزيُلُهُا عَنْ مِسَفِظِ عِلْمَا عَوْ لَمِّفُ الْأَرْثُوا و أَنْفَظُا لِ السَّيَاءِ وَلَغُلِمُ مِسْفِظُ الفريرة فعفرتها ومستحب الدرة وعجب رهاما بالغي البعوضة من فَوْتِهَا وَمَا يَخِيلُ مِنَ الْمُخْلِينِ بِكُلِّهُما وَالْمُهُمِدُ مِنْهِ الْحَالِي قَبُلُ الْ وَالْمَارِبِ مَنْهَا الْحَالِي الْحَالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ يكون أزيعة الوعزيل الوسهاء الوادث العجائع الوالشوك يد المراع الوالم بَدِيدُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يُشْخُ لُهُ سَالِلُو وَلَا يَنْفُ مُنْ اللَّهِ وَلَا يَنْفُ مُنْ اللَّهِ وَلَا يَنْفُ مُنْ اللَّهِ وَلَا يَنْفُونُو اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِ فلايُودَكْ بِالْمُوْالِينَ فَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ الَّذِي كُلُّومُوْسِي الْكِلِّي وأناه من المالية عظم المهوارج ولا أدوات ولانظو ولا لهوار مع لها بذ إن المنت ما وقا المتكلِّف الوصف ربِّك فصف من المالك الامتكايل وَجْنُودُ الْمُلْكُ الْمُفَرِّ بِنْ يَعْ حَبْراتِ الْفَدْ بِنْ عَلَا الْمُفَرِّ بِنْ عَلَى المرج مَن المنالِق الله المن المنالِق المسرك المنالِق الم المناطب القفات وفوالهيئة والأكرواب ومن ينقفي إدانا كالمكافية وَ يَحْدِه بِالْفُنَادِ فَلَهُ إِلَهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا أَنَّهُ اللَّهُ وَاظْلُمُ بِظُلَّمُهُ وَاظْلُمُ بِظُلَّمُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاظْلُمُ بِظُلَّمُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاظْلُمُ بِظُلَّمُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاظْلُمُ بِظُلَّمُهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الحبقة وقطاء ولشخره الإالاوالي أاله مفرد الولينس فريبه مؤ جباونستعين بماستهانة دارج لفظلهمورة للفعه والزبيد فغيه مُعَتَّرُفِّ لَهُ بِالبِيْوِلِ مِنْ عِنْ لَهُ بِالْعَمْرُ وَالْفَوْلِ وَنُوْمِنْ فِي إِنَّالُ مَنْ نَجَاهُ مُوْقِبً وَأَنَّا بِإِلَيْهِ مُوْمِنًا وَجَنَّعَ لَهُ مُنْ عِنَّا وَ اخْلَصَ لَهُ إِن مُوجِدًا وَعَظَمُهُ مُعَيِّدًا وَلِاذْ بِمِولِعِبًا عُجْتُهِ الْمَافِقُلْهِ سُحُنَهُ فيكون عالم زِمْشَالِكًا وَ لَوْ يَرِلُهِ فَيُكُونَ مُوْدُو الْمَالِكَا ولر يتف د منه وفق ولا رئمان ولم يتعل ور دور با درة ولا تعنفال بل لل خلف و للفَعْنُولِ بِعَالُوانامِن عَلَامًا بِاللَّهِ المُنْعَرُ فَالْمُعَادِلَا لِمُنْكِمِ وَ فَن سُوالهِ بِحَلْفِهِ خَانُ السَّمْ وَاسْهُ وَلِيهِ الْبِيلِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سند دعاهن فادجن طاركات مدعنات عيرمناك المات ولا رِيْرُ مُنْطِئاتِ وَلَا فَوَادُ هَنِي لَهُ إِللَّهِ بَوْبِيَّهِ وَإِدْ عَانَهَنَّ إِلْكُلُولُكِي ﴿ لْنَاجَعُلُهُنَّ مَوْضِعًا لِعَرْسِنِهِ وَلامت كِنَّا لِمَلْ رُحَيْنِهِ وَلا مُعْتَجِّلًا وَلا مُعْتَجِلًا التكلوالمطيتب والخمر الطائح منخلق مجمل نجؤه كالعلاما ليتناب مالكُ وَالْ وَالْ الْمُعَنَّا فِي الْمُ وَظَّارِ الْمُؤْمِنَا فَعُ الْوُرُولُولًا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَا فَعُ طُورُ الْوَرُولُولًا الله المنظلم ولا التنظير والمنظلم والمناجلات علامة في المناجلات الفَتْوَدُ مَلَ شَاعَ فِي النَّهِ وَالنَّهِ وَالْمُوالِي الْمُؤْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرَفِي الْمُؤْمِدُ

الْمُوَّاعِظُ لِنَيْ وَعَظِيفًا الْأَنْبَيَادُ الْمُمْعِنْدُ وَالْدِيْفِ الْمُحْوِقُ فَالْدِّبِ وَجِيدُوْ يَجْدُ بِالرُّوْلَجِرْ فَلَرِ لَسَنتُوْ سِفْوْ أَنْهُ الْنَهُ الْنُو فَعُوْ كَامَامًا غَيْرِى يُظَاءِبِ الطَّرِينَ وَيُرْسِلْدُ لَمُ السِّيدِ لَا إِنَّهُ قَدْالْدُكُ مِنَ الدِّنْيَا مُنْ كُنَاكُ مُقْبِلُهُ وَآفْتِ لِمِهْا فَاكَانُ مَنْدِيرٌ لَوَالْمُعُ النَّرْعِ ال عِبَادِ لللهِ الاَحْدَبَانُ وَبَاعُوا قُلِيلًا مِنَ الدِّنْيَا لا يَبْعَى بِحَبْنِينِ مِنَ الأنجرة ولايفني ماصور الموائنا الدين سود والدوه وتفرس ربطِبْنُ المَّيْمِ فَيْ الْمُوعُ الْجَنْمَا وَالْمُوعُ وَالْمُلْمُ الْمُعْمُ وَلِمُلْمُ الْوَلْ الرِّنْ قُدُ وَاللَّمِ لَقُواللَّهُ فَوَفَّا لَا مُولَا أَجُوْ رُهُمْ وَالْحَلَّمُ وَالْحَلَّمُ وَالْمُلاَمُن عَ بعَبْ خُوْ وَهِمُ الْبِينَ إِخُوالِيُ الدِّيْنِ رَجِبُوا الطَّرِبِينُ وَمَصْوَاعَلَ عِيْ الْجُتّ أَيْنَ عُمَّادِ وَأَيْنَ أَبْنَ النَّبِي إِنْ وَأَبْنَ دُو السَّفَادِ بَنُونَ فَيْ فَأَيْنَ فَ ظُلُوارَهُ فَعُرِّمِنَ إِخْوَارِنِعِمْ أَلْدِينَ لَكُمَا قَدُو فَاعَلَى الْمُنِيتَةِ وَالْبِرْدُ الْمُرْوُوْسِهِمُ إِلَى الْفَيْسُ رَامُ اللَّهِ صَوْبَ عَلَيْهِ السَّلَمْ يَبُنُهُ الكُخيتِ فَأَرُّ طِالِلْيْطَارِ مُرْ قَالِ عَلَيْوِالمَّلِمُ الْوَوْعِلَى إِخْوَا رى الدنين عُلُولًا الفرُ ال فَالتَّحْصُمُونُ وَالدَّيْرُ وِ الفَرْضُ فَالْ قَامُونُ واخير السنت والمانو البرعة دعو اللخط و فائجابوا ...

كُلِّ لَوْدِ الْوَصِيْحِمُوعِبُا دِاللَّةِ بِتَعَوْكِ اللهِ الذِّي البُسَحِيْدِ الدِّياشِ واسبع عَلَيْكِ الْمُعَاسُ وَلَوْ الْنَ الْحَدَد الْجَدِ إِلَى الْبُفَّاءِ سُلِّمًا إِلَّوْ لِبُفِعَ الْمُؤْتِ سَبِيلًا لَكَانَ دُ لِكَ سُلَمَ أَنْ بِنَ ذَا وَ وَعَلَيْمِ كَالْكُمْ الدِّئ يَعِينُ لَهُ مُلْحُ الْجُنِّ وَ الْمُؤْلِثِينَ فَعُ النَّبُونِ وَ وَعَيْظِيمُ اللَّ لَفُ النَّبَ وَ إِنَّ فَالْمَا اسْتُوفِي الْمُحَمِّنَةُ وَاسْتَحْمَلُ مَنْ لَهُ رَمَّنَهُ فَيْحَيِّ الْفَنَاءِ بِنِهَا لِ الدِّنْ إِلَيْ الْمُؤْتِ وَاصْعَبْ الدِّيَانِ خَالِبَ وَالْسَاحِنُ مُعَظِّلُهُ وَوَرِثُهَا قُومِ " اخرون وال الحديم الفروون السَّالِفُ آجِبُرةً أبْنَ الْحَمَّا لِفَةُ وَابْنَادُ برالعَمَالِفَ أَبِنَ الْفُرْلِعِنَهُ وَأَبْنَاوِ الْفُرْلِعِنَهُ وَأَبْنَاوِ الْفُرْلِعِنَهُ الْمُنافِقِ أَبْنَ الْفُوالِعِنَةُ وَأَبْنَاوِ الْفُرْلِعِنَهُ الْمُنافِقِ أَبْنَ الْفُعَابِ مَهُ إِنْنِ الدَّبْرُ الَّذِيْنَ قَتُلُوا النَّبِيْرِينَ وَاجْفَوُوا سُنْ الْيُنْ سُلِينَ وَاحْبُوا الن البيد المن الربي الزبي سادة الما يجيرة س وهدمو الدي إن في المن الربي المن الربي المن الربي المن المربية وعنتك ووالكنساكر وعد والمدائن منه المدائن منها فدالس الخطاف وَ جُنْتُما وَالْحَدُ عَالِم مِنْعِ الْجُرِيقَامِنِ الْإِنْفَالِعَلَيْهَا وَالْمُعْرِفُورِهَا كُلَّ لِاللهِم الله و النَّفَ فِي الله الله الله و الله الله و ال ذيبه والص كانف كانف كالموبقة فن بقايا حاسه طبنعة من العام خَرْنِعِي الْمِيْلُ لِهِ وَقَالُ عَلَيْهِ السِّلْمُ النَّاسُ إِنَّ فَدُنَّا لَكُ لَا الْمُعْرِمِنْهُ

ولكن اجرونا إصف المفرد الورد وطامن الطون خِينَ اللهُ عَلَى خُلِقِهِ لَحَدَ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ وَادْتُمْنَ عَلَيْهِ الْفُسُمُ عُوالمُرَّ نُوْرَهُ وَالْخَرَمُ بِهِ لِدِينَهُ وَقُبُضَ لِبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَقُلُ فَرُخُ الكالخانق ناخكام الفاك بوفكظم وامنه سعنه ماعظمون لْنْسِم فَاء نَهُ لُوْ يَعْفِ عَنْحَيْنَ سَيِّناء مِنْ دِينِهِ وَلَوْ يُعْرُفُ شَيَّاء وَلَهُ اللَّهُ رَضِيَّهُ أَ وْحَرِهُهُ إِلَّا وَجُعُلُ لَهُ عَلَى إِدِيا وَالرَّا وَالْمُ فَعَصْمَةً لَوْحِينَا وَلَنْ السِّعُ كِلْ عَلَيْهِ وَيُولِيدُ وَ فَرَضِيدً مِنْ وَالْفَالْفِيرُ وَالْمَالْسِبُونَ لَ رُجِحُ الفُوْلِ لُا رُمُ الْكُالْفِ ين السُّربين وتتكلُّون برجع فؤل فدفاكة البرجال من فينكم على وبدالمواب والمدرج قَبْكُفَاكُوْمُونُوْلَةُ دِنْيَالُوْ وَجُنْتُكُونِكُ السِّكُورُا فَلْرُضَ مِنْ السُّلُام وَرُجِ المُعَابِ اكْ السنينك البيت المتاكة والعطاكة والتكوك وجدلها منتهي برطاة وحا elv19 جَيْةُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الدِّي اللَّهُ الدِّي اللَّهُ الدِّي اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ الدِّي اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وتعليكم في فيضيه إن استراه الأعلمة وان اعلنا وكتب وَقَدِهُ وَكُلُّ بِدُالِكَ حَفُظَةً كُولَمًا لا أَسْتِقَطُونَ حَمًّا وَلا يُنْبُعُونَ الطِّلَّا فاعلنوا الأمن يتوانه مجمر لاعث وجامز الفير فافؤامن الظلم

وَو يُعْوُ إِلِا لَهِ إِلَيْ مُا تَبِعُوا لَوْ نَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى مُونِهِ الْحُفادِ الخفاد عِبَادُ اللهُ الاوارين مُعَنْتُ عِنْ يَوْمِي هَذَافَمُن الْدُالدُولَ وَ الخالبة فَلْعُن رُجْ قَالَ لَوْفْ وَعَقَدُ لِلْحُسَاتِ عَلَيْهِ السَّلَمُ فِي عَنْ وَهِ اللاف والعبير ين عدد بي عسكرة اللاف ولا أبل المؤالية بيغ عند رفي الله ف ولعنير موعلى اعداد الحدد ومنوعليه للسلم يريد الدَّجْعَةُ إِلَى صِّوْبِينَ فَمَا إِلَانِ الْجَمْعُةُ عَلَى صُرْبُهُ الْمُلْعُولَ فِنْ فَلْجُرِ لَعْنَهُ اللَّهُ فَتُوالِجُونِ الْعُسُاكِنَ فَكُنَّا كَالْإِنْعِفَام فَعَدُتُ وَالْعِينَا لَا يَعْفَام فَعَدُتُ وَالْعِينَا المنتظفها الذياب من وركان ومن المالة والمنظمة المنه بنوم عنبر دُويْد والخالق من عنير منطبة خلي لخالان لْ بِعَدُونِيهِ وَٱسْتَعْبَدِ الْأَدُوبَابِ إِجِرٌ رَبْهِ وَسَادَ الْعَظَيَاوِ بِكُورِهِ هُوَ الَّذِي الشَّحَالُ الذِّنْ الحَلْقُ وَبُعَثُ إلى الْجَرِّ وَالْا السَّلَ الْمُ الْمُلْتَشْفُولُ لفرعن عِطائِها وَلِي يَ رَوْهِ مِن صَرَّ الْهَا وَلِيصْرِبُوا لَهُ وَالْمُنَّالُهُا والنهجرو المزعنو بها وليه في اعليه والمعتبر من الصرف مَعَاجِها واستَقامِها وَحَلَا لَهَا وَحُرامِها وَمَا أَعَدُ سَبْعَنُهُ لِمُطِيعِبْنِ مِنْهُمْ وَالْحُصَّاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَنَارِ وَحُرَّامَةٍ وَهُوالِ الْحُمْلُ وَإِلَى الْعَبْدِ كُمَا أَسْتُعْمُدُ إِلَيْ خُلُونِهِ جُمُلُ لِكُلِ شَيْءٍ عُبُ وَاوْلِكُلِ قَدْ إِلَيْكِ الْجِلَّ

وفي الفيني و قبل الصِّنقِ فاستعوا في فكال وقاب ورمن فبل الله العُلَّىٰ الْعَلَىٰ الْمُعْمِدُوا عَبُوْنَ كُرُوا الْمِنْدُوا الْمُطُونَ وَالْمُعْمِدُوا اقد المصيرة والفعو المؤالكي وخدوامن الجساد كو بجود بق عَلِ الْفُنْسِطِيرُ وَلَا يَنْكُلُوا بِهَا عَنْهَا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سِحْنَهُ إِنْ تُنْصُوْطُ اللَّهُ ينضر وينبي أفذام حروفال فالخالئ من دى البنك يترواله قَرْضًا حَسَنًا فَيْمُاعِفْهُ لَهُ وَلَهُ إَجْرُ لِلْ يُوْ فَلَوْلِيَتِنْ عُولُوْمِنْ إِلَّ وَلَمْ لِيُسْتَفْ مِصْحُرُ مِنْ قِلْمُ لِسَّنَا فِي كُلْ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ والمادد بن وهوالكرزيز الخصر بير قالستفر صدر والمنخزابن السَّيْوَاتِ وَالْأُرْضِ وَهُوَالْفَرِيِّ الْجِنْدِةِ وَإِنَّمَّا الَّا إِذَا لَا يَهْلُو لَا البنكة الجنين عملة فبادروابا وعمال ويوتكونواع جيزا إلا جنع دار وترافق بعد وسلة والزاده وملا يكند واكرماسهاعفم عِن أَنْ تَسْتَمْعُ بِحِيدِينَ أَرِدُ أَبِيرًا وَطَالُ الْجِسُادُهُمُ وَأَنْ تَلْعَي لْفَوْبًا ونصبًاد ولخفظ والله يؤيث ومن يساء والله دوواالفظ العظيم ا فَوْ لَهُ مَا نَسْمُ عُوْلُ وَاللَّهُ المُسْمَعُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى حَسْبُنَا وَفِعُولِا وَيَرْارُ وَمِنْ كُلام لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ لِلْبُرْبِحِ بَنِ مسيه إلطابي وكان من المؤادج و فدفال عندين فعد للخار إلا لله

والمراجي ومحركة ومن الشنف في في ويت بدلا منزل الكوامن عنها في وال اصطنعها لِنفيته خِلْهُا عُرِّسْهُ وَلَوْ رَهَا بِهِي يَهُ وَنِ وَالْفِا وَلَفَالْ هَا رُسُلُ فَهَا جِ رُوا الْمُعَا حُ وُسَا بِقُوْ الْأَرْجَالَ فَاءِ نُ النَّاسَ لَبُوْ سِيكُ ان يُنفَظِعُ بِعِمِ الْأَوْمَلِ وَيُوْهَقَعُ الْأَرْكِ وَإِنْ يَا عَنْهُمْ بَابِ النَّوْ يَهِ فَيَعَمُ الْمُعَلَّمُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ طَالْ فَهُ الْحَدِيدُ مِنْ طَالْكُ فَهُ الْحَدِيدُ اللَّهُ مِنْ طَالْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ حَدِيدًا فَعَلَيْكُ مِنْ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا نَتُمْ بَنُوْسِينِ إِعَلَى سَفَيْرِمِنْ دِ إِد الْبِسَنْفُ بِهِا إِلَّهُ وَقَادُ الوَ دِنْ تَدُو مِنْهُا الاَوْرَجِيَّالِ وَالْمِوْ تَوْرِفِيقًا إِلزَّادِ وَأَعْلَمُوا اللَّهُ لَيْسُ لَطِ لَا الْجِلْدِ الدِّيْقِ صَبْرُ عَلَا النَّادِ فَاتَحْمُوا لَنُو سَحَادٍ فَا دُتَكُرُ قَدْحُرَّ بِمُوْهِا ين مَصَارِيكِ اللَّهُ فِيا فَوَا يَتَمْرُ جَوْعَ الْجَبِحِيْدِ مِن الشَّوَّلَةِ تَصِيبُ فَي والعُنْوَةِ نَدُومِيهِ وَالرَّمْطَاءِ عَنْرِقَهُ فَحُنْفُ إِدَاكَانَ بَيْنَ طِلَا لِمُسْتَرِ بَعْبَتِ وَالْمُ اللَّهِ مِنْ يَعْ عَلَى رُو فِرْ يَنْ عَيْدُ الْ مَالِكُمَّا إداعُضِبَ عَلَى النَّالِحِ صَلَى الْمُصْلَا الْمُصَّا الْمُصَّالِهُ صَلَّا الْمُحَالِدُ الْمُحَالَ أَوْ ثُلَّتُ بَيْنَ الْوَالِفَا جَزَعًا مِنْ يَحْدُونِهِ أَيْفَ النَّهُولُ لَا الْحِيدِ بَرْدُ مرجم اللَّكَ فَبُدُ لَهُ وَالْفَاسِرُ كَيْفُ الْنَادِ الْفَيْنِ الْمُؤَانِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا مَّ بِعُطَامِ الْأَعْنَا فَ وَنَشِيبَ الْمُوالِي عَلَيْهِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الم علامة الله الله معنات والجباج والنور سالمؤل في الصحافة فبرالسة فبر

905

فَيْلَعُ الرِّسَالَةُ مَا دِعًا بِهَا وَجُدْ إِعَا الْحَيْدَةِ ذِالَّهُ عَلَيْهَا وَأَفَّامُ أَعْلَمُ ألاِ فَتِلَا وَمُنَادُ الْفِياءِ وَجَعَلُ أَمْوَالِي لَا رَسُلُ مُ مِنْتُ وَعُوْكَ المَا يُنَالُ وَيُنْفِي الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلُوْ فَكُ وُوا فِي عَنِيمِ الْقَدُ وَوَ وَجِيرِ النَّعْمَةِ لَرُجُمُوا إِلَى الْطَرِيْفِ وَحُافُواعَدُا إِلَيْ لِيَرْيَقِ فَالْجِنِّ الْقَافُوبُ عَلِيدًا فَوْ وَالْمُ مِنْ الْمُولِدُ الْمُ اللاينظرون المحير ملخل كيف اخلي خلف وانفاق ترجيبه في ربي الم فَكُ لَهُ السَّمْحُ وَالبِّصَرُّو سُوَّى لَهُ الْفُظِّرُ وَالبَشِّرُ الْمُظُرُو إِلْكَ النَّهُ لَهُ يَ وَمِعْدِجُ يُبَيِّهُ الْأَلْمَا فَوْهُ مِنْتُمْ فَالْانْحَادُ مُنَّالًا لِكُنظِ النَّظَدِ فلاستناد رب الفِطركيف دبية علاارم فا وصيت على بد ففا تَنْقُ لِلْكُبِّمَ إِلَى حَبْرِهَا وَتَعْبَرُهَا فِي مِنْ مَنْ عَلَيْكُمْ فِي حَبِّهَا بِوَفَقِهَا لَا يُفْفِلُهُ الْمُنَاكُ وَلَا يَحْتُ مِمُهَا الدِّيَّانِيُّ وَلَوْ فَى لَا فَاللَّالِيسِ وَالْجِي رَاكِا أُمِسِ وَ لَوْ فَكُرُتُ فَيْ عَلَى إِنْ الْحَلَمُ الْوَالِمِي الْمُلَامِ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا وَالْمُنَا وَ الْمُنْ الْمُنَا وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُيْفَا وَعَيْنِهَا لَقَظُيَّتُ مِنْ فَإِنَّهُ مِنْ فَالْقِينَ مِن وَفَعِهَا تُعَبًّا فَعَا كَالْدِي أَفَامِهَا عَلِ قُو الْمِهَا وَبُنَاهَا عَلِ جُعَامِهِمْ إِنْ يُنْتُرُكُهُ

النحن في كالمتويا إنزم فوالنولف كله كله والحق فحنت في في الما شُغُونُ حُوفِيًّا صُوْتُ حَنَى إِد الْحَرُّ الْبَاطِلُ بَعِيْ الْجُومُ فَرُالْ الماء بروم خطبة له على الست المن المن ما الذي الم تَدِيد كُهُ السُّواهِدِ وَلا يَجُويُوالمَشْاهِدِ وَلا تَرَاهُ النَّو اطْرُولا تَجْدُدُ مر مرسس المسورو الدافعلى ودمه بي بدون خلفه و بحدون خلف مرسس المساعة الدي صدف في منها المساع مسلس المساع المساع مسلس المساع مسلس المساع مسلس المساع مسلس المساع المساع مسلس المساع مسلس المساع المساع مسلس المساع المساع مسلس المساع المساع المساع المساع مسلس المساع السَّوا تود الدِّ الْكِيَّالْ عَلَى قِد مِعْ بَيْ مِنْ وَسِنْ خَلْقِهِ وَرَعُدُو سِنْ حُلْفِ مِنْ الْمِيْهُ التبيع حصة مستشفة فلا بحكة وبالانشاء على الاليت والماوسمها بِهِ مِنَ الْعَبْ فِي عَلَىٰ قَالُ الْرَبِهِ وَبِمَا أَصْطِورٌ هَا الْمُنْ مِنَ الْمُنَا وَعَلَىٰ ا وَوَامِهِ وَاجِهِ لِإِيعَالِي بِعَدِي وَ وَالْمُولِدِ بِادُمْدِ وَقَالِمِولِا إِجْمَادِ تَعَلَقًا هُ إ الأرد هان لا ينشاع و الشهد له المزالي لا يعام و المريخ طربو الأرومام بل يخ للي لها بطا وبها أمينك منها والبها موريد خاصكاليس بدى جند متدت به النقالات في من تديم النقالات في النقالية ولابذىء عظم تناهن بالفايات فكظنة بجنب المالك شَا نَا وَعِظُرُ سَلَطًا مُا وَاسْتَ هُرُوا لَ عَيْمُ رُاعِبْدِهُ ٱلصَّغِيِّ وَأَمِنْ لُهُ لِلْ الرَّضِيُّ أَنْ لَهُ وَدُولِ لِحُولِ الْمُؤْدِ الفِّلْ وَالنَّفِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ

وَخُلَقُهُا حُلْهُ لا يُسونُ إصبعًا منينيَ لِي قُدُّ فَتَبَادُ لَ اللهُ الَّذِي لِنَجُدِ لَهُ مَنْ عَ السَّهُ وَالْمُ وَلَا وَنُ حِلْمَ عُلَا وَحُرْهًا وَالْحِبْدِ لَهُ خُدُّ الْوَقْ الدّار جُمَّا وَيُنْقِ إِلْجَاعَةِ الْمِدِ سَلَّمًا وَضَعْمًا وَلِعَجِي لَهُ الْعَيَادُ لَقَبُّ مُ وَحُوْفًا وَالصِّلْيُرْمُسُكُ وَوْلِالمُرْمِ أَخْصَى عَدِدُ الرِّيْسِ مِنْهَا وَالنَّفْسِ وَأَنْ يَعْ قُوا لِمُهَا عَلَا الدِّيكِ وَالْبِينَرِ فَ دُوا فَوْا تُهَا وَأَجْمَى لَجْنَاسُهَا فَفَذُ اغْزَلْتِ وَهُدُاعُقًا بُ وَهُدُ اجْمَامُ وَهُدُ الْعُامُ مُعَاكُلِ طِالَّهُ يَ باست و حُفَل له ربرُد فنع و إنشاء السّياب البّفاك فا معظر ديه لها وعد د فينه في الأورض العدجه وفقا والخرج نباتها جروبها بونها مرج وَوْرَ حَجْمَةِ لَهُ عَلِيهِ السَّالِ مَنْ التَّوْجِيْدِ وَجَنَّعُ هُذِهِ الْخُطِيةُ الْمُ عَلِيهِ اللَّهُ عَل ون اصور العبار الا بحث في خطبة من الاحتياد من كيفية ولا الماد المادة الدائد المائد الم البُ وَلَوُ هُمَ مُكُلِّ مُخْرُو فِ بِنُفْسِنْ مِ مُضَنُوعُ فَكُلِّ قَالِمُ فِي سُولاً مُعَلُولُ فَاعِلُ لِإِنْ عَظِرابِ اللَّهِ مُقَدِّدُ لَا يُحُولُ فِكُرُةٍ عَنْيٌ لاباستنها دُولات من المووقات ولا تُرَقِيده الادوا أَتُ سَعَلُهُ قَاتُ لُونُهُ وَالْحَدُمُ وَجُودُهُ وَالْائِكِ بِالْوَادُّ لَهُ بِتَشْعِيدُ الْمُسْاعِدُ عَدُفُ النَّالْمُ سَنْعُولُهُ وَبِمُ فَا دُرِّتِهِ بِنِ لِلْأَمُولُ عُولًا عُرُفُ الْ يُعْفِدُ لَهُ

يِ فِنُجُّلُوتِهِا فَاطِدُ وَلَا يَعِنْهُ رِفِيخُلِقِهَا قَادِدُ وَلَوْ صَرَبْتُ فِي مَذَاهِب فِعْدِكُ لِنَبْ لَجُعُا يَا بَعِمُ الْمُنْ الْمِدُالِةِ لَالْهُ اللَّهُ عَلِيا أَنَّ فَاطِرَ النَّهُ لَهُ هُوَ فَاجِلُوالِيَّ لَوْ إِلِهِ فِيقِ تُمْصِيرُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَعَامِمُ لَخِتلافِ حُرِّرَ حُبِينٌ وَمَالَكِلِيدِ لَ وَاللَّهِلِيفُ وَالنَّقِيدِ وَالْخُونِينُ وَالْفَوْكَةِ وَ الضُّويُّفُ فِي خُلْتِهِ إِلَّا سُوَّا أَرْ وَكُلُ إِذَالسَّمَا وَوَالْمُوَارِدُو الرَّالِحُ عِلْ وَالْمَاوَ فَانْظُرُ إِلَى الشَّمَّةِ وَالْفَهُرِ وَالنَّبَابِ وَالنَّبِ رَوَالْهَارِ وَالْحَبْر وَآخِولُ فِ اللَّيْ وَالنَّهَارِ وَتَعَجَّرُ هُرْ وِالْمِارِ وَلَثُرُةُ هُذِهِ الْجَبَّالِ وَالْجُورِ اللَّهُ وَالْمُولِ وَلَعُكُونِ مِنْ اللَّهُ اللَّالْمُلْلِمُ الللَّهُ الللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْوَبِّكُ لِمُنْ حُدِّدُ الْمُعْرِدُ وَانْحَدَ الْمُدِيِّرُ نَّعَمُواْ الْمُعْرِكُ النَّبَاتِ فَالْحَرْ دُارِعِ بُولِالإِخْتِلُ فِصُورِهِ صَالِعَ لَوْ يَلْجُونُوالِالْحِيَّةِ فِيمَالدِّعُوا ولا يُخْتِنَوْ إلى الْفِعَوُّ الْمُصَلِّ الْمُوْنُ بِنَالَةُ مِنْ غَيْرِ الْرِيْ الْمُوجِنَا يَهُ وَ منعنير حاد والنبيت فلائع الخدادة لهاعين حتراوين وَالْمُتَوْجُ لَهَا حَدِقَتُينِ فَتُوْأُونِ فَجُعُ لِلْهَا السِّمْحُ الْجُهُي وَفَيْحُ لِمَا العُمُ السِّويِّ وَجَعَلُ لَمُ الْحَسِّرِ الْعَوْيِّ وَنَا بَيْنِ بِهُمْ تَعْتُونَ وَمِنْجَالَيْنِ الْعِنْ رميه المقبض يزهبه كاالذراع في المرابعة ولايست في المعالمة المرابعة وَلَوَا خَلِنُوا الْجَمْعُ وَرَحْيُ رَدُ الْأَرْثُ فِي نِزُوا نِهَا وَتَقْضَى مِنْهُ شَهُوا لَهُا إِ

عَانِيَ الفَكُوالْفِكُوالْفِكُوالْفِكُوالْفِكُوالْفِكُوالْفِكُوالْفِكُوالْفِكُوالْفِكُوالْفِكُولُول

علاتبديكة الخواس فلاتلفه الإنبرك فتنت المنتغير بكال ولاينبدك عَالَا يُحْوَالِ وَلَا يُعْرِلْمِ وَ اللَّهُمَا لِي وَالْمَوْرِيَامِ وَلَا يُعْرِينُهُ الصِّياءَ وَالظَّلَامُ وَلا يُوصَعُ لِسَيْءَ وَمِن الْاحْدَرَاءُ ولا يا بخوارج والاعتطاء ولا بعرض الأعداب ولابالغيزية والأبالغاض ولايفال لدخد ولابفا ين يتكال وَلا الْفِكِ الْ مُعَالِمَةِ وَلَا اللهُ الْوَلِمَ اللهُ ال مرد بخارج بخبرت للبنان وكفوات وينمخ لا بخرون والدوات تعل سروا وَلا يَلْفِظُونُ كُونُ الْمُعَلِّمُ فَلَوْ لا يَعْمُ وَلَا يَضِمُ وَ يُوسُونُ مِنْ عَبْرِ مِنْ وَلا يَضَمُ وَعُنْ مُرْفِي مُونَا لِمُ الْمُونِ وَيُوسُونُ مِنْ عَبْرِ مِنْ عَلَيْ وَلَا يَلُونُ الْمِنْ الْمُونِ لِي اللّهُ الْمُؤْلِدُ لِمَا اللّهُ الْمُؤْلِدُ لِمَا اللّهُ الْمُؤْلِدُ لِمَا اللّهُ الْمُؤْلِدُ لِمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فيكون لابصوت يتقرع ولابداء يسمع وانهاكلامه سعمه وعَوْمِنَهُ ٱلشَّادُهُ وَمَثَّلُهُ لَرُبُكُنِّ مِن فَجُولِدُ إِلَا كُالْمِنَّا وَلَوْكُالُ فَدِيْمًا لَكَا لَرُ الْفَا ثَانِيمًا لَا يُقَالِ كِالْ يَعْدُ أَنْ لِمُرْبِكُنِ فَجَعَ لَكَ عَلَيْهِ القِفَاتُ الْمُحْدِثَاتُ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَيُبِنَّهُ وَصُلَّ وَلِالَّهِ عَلَيْهَا فَضَ إِنْ فَيُسْتَرُوكَ الصَّالِحُ وَالْمُصَنُّونِيُّ وَيُتَكِّا فِياءُ الْمُبْتَكِيمَ } وه والبَيد يع خاق الخلا بوع عنز منال خيلا من عير وولا إنستعز والنشاء الأوط فالعيد فالشناء الأوط فالعيد فالمستحفام

المراج المام والمفاد بنيه بن المستناء عرف الله يون في طاح النور بالظلمة والو مُؤْخِ بِالْمُعْمَةِ وَالْحُنُودِ بِالْمِلْكِ لِلْمُؤْدِ بِالْمِلْكِ لِلْمُؤْدِ بِالْمُعْرَدِ مَوْ لِقَ بَيْنَ مُنعُادِيا تِهَامْتُعَادِ لِنَّ بَيْنُ مُنْبًا لِمَا مُنقَرِّبٌ بَيْنُ مُتبًا عِداتِها مُعْرِّفُ كَيْنَ مُتَكِّرُ لِنِيَا لِهَا لُالْمُنْهُ لِ يَعِيدُ وَلَا يَجْمَبُ بِعَيْدُ وَانْهَا يُحَدِّ الأَدُواتُ الفُسُهُ فَاللَّهُ يَرُلُا وَ لَهُ إِلَى يَظَالِمُ هَا مَنْ حَتَّمًا مُنْدُ الْقِدِ مُنَّهُ وَجَنَّهًا قَدِ الْأُوْدَ لِيَّهُ وَحُنْبَتُهَا لَوْلَا النَّحْمِلُةُ بِمَا يَجَلِي ضَالِعُهَا لِلْعُقُو لِ وبهاامتنه عن نظرالعيون له بجرى عليه الشيخون والحركة دما وَوَيْفِ الْمُنْ الْمُورِي عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْلِهُ وَلِيعُوْ دُفِيهِ مَا مُؤَالِّالُهُ وَيَعْدُثُ وَ مِنْهُ مِاهُو الْحُرِثُ الْمُعَاوِيْنِ وَاللَّهِ وَلَكُ رَّ وَكُنْهُ وَلَا مُنْتُعَ عَلَى اللَّهِ وَلَكُ رَ مِنَ الْأُوْنُ لِمُعَنَّاهُ وَلَحَالُ لَهُ وَلَا الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُامِرُ وَلَا الْمُسْرِ الله المنامراة لزمة النعضان وإذ الفامت المن المضنوع ويب وَلَكُونَ لَ دُلِيلًا بَعْدُ الرَّطَانُ مُدُلُولًا عَلَيْهِ وَحُونَ إِسْلَطَّالِ اللَّهِ إِلَّهُ الْ مْتِنَاجِ مِنَاكَ يُو بُنِّرُ فِيْهِ مَا يُؤْتِ رُفِّي عُيْرِ وِالَّذِي لَا يَجُولِ وَلِا يُرْفُونِي كُ وُلَا يَجُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ الْمُرَالِدُ فَيُحَوْنُ فَا فَالْمُ وَالْمُ الْمُونُ الْمُونِ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل البَسْمَاء لِلا يُنْ الْهِ الْمُوتِهُ الْمُوتِهُ فَتُقَالِم ذَنَّ وَلَا نَتُوا هُمَّهُ الْفِطِكُ فَتَصُوُّونُ ا

وَلَيْ يَرْتُ عُقُولُنا فِي عِلْمِدِ إلى وَالْفِيدِ وَعَلَيْهِ وَعَجَرُتُ قُوالْهَا وَتَنْاهِدُ وُلْجَعَتْ خُالِيَّةً حِسِيْرَةً عَالِوفَةً بِاء نَقَامَتُهُو دَة وَمُقِرَّةً بِالْعَدِير عَنْ إِنْشَائِهَا مُنْ يَعِنِيةً بِالْفَعْفِعُنْ إِفْنَا بِهِا وَإِنَّهُ سُحَنَهُ لِمُغَوَّدُ بعد فَنَا إِللَّهُ تِنَا وُحْدِهُ لا شَيْءُ مَعُهُ لَمَا قَبْلًا بُعِدًا لِهَا لَوْلِكُ يَلُوْلُ مَا يَعْدُ بعد فنالها بلاوقت ولامطان ولاحين ولادمان عبمت عند وُلِكَ لَا رُجُالُ وَالْمُ وَقَاتُ وَيُدُالُتِ الْسِنْوَكُ وَالسَّاعَاتُ فَلا ١٠ سُعَى لِلْهُ اللهُ الدُاحِدُ القَهْانُ الَّذِي إِلَيْهِ مَصِيْنِ جَمِيْجِ الأُمُوْدِ بِلا قُدُ رُوْمِنَهُ الْحُالَ إِبْتِهِ الْمُعَلِّقِهُا وَلِمُ يُوالْمَتِنَ إِلَى مِنْهُ الْمُالِقَ فَالْمُوالْمُ وَلُوْ قَدُدُتُ عَلَ الْمُنْتِنَاعَ لَذِامْ بِعَالُوهَا وَلِي يَتَكُالُهُ صُنْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إِذْ صَنْعَهُ وَلَمْ بِوَائِدُهُ مِنْهُ خَلَقْ مَا بَوَارُهُ وَخَلَقَهُ وَلَوْ يَلُونُهُا رلسَّنَ بندِ سُلطانِ وللمُلْوَيْ فِي مِن دُوَالِدُ وَلَفَيْ طَالِ وَلا لِلْهُ وَ سَتِحًا نَوْ بِهَاعَلَى نِبِتُمُ كَا نِزِ وَلَا لِللَّهِ حَتِرًا ذِ بِهَامِنَ ضِيِّهُ مُثَاوِدٍ وكالله ودياد بها وق مُلحِيه ولالمنطاش وشريد بي عَشْرَكِهِ وَلَالِوَحْشَةِ كَانْتُمِنَّهُ فَاءُدَادَ الْإِسْتَالِسُ النَّهُ تُعْرَّفُونِيْهُا بِعَبُ تَحْوِينِهَا لَالْسِاءَ هِرِدُخُلُ عَلَيْهِ جِلاَتُصْرِ بَفِهُ وَتَدِيرُهُا وَلَالِدَاحَةِ وَاصِلَةِ الْبَهِ وَلَالِمَةُ لِشَيْءِ مِنْهَا عَلَيْهِ

ٱشْتِفَالِ وَارْسِلَا مَا عَلَىٰعَيْرِ فَزُلِرٌ وَا قَامَهُ إِخْيْرِ قُولًا مَا وَالْمَا وَوَ فَعَما بِخَيْرِدُعْ أَنْ وَجُمْتُ مُا مِن الأورِو الإنعِوج التي ومنعُما مِزَالتِّها فَدِ فَتِ وَٱلْمَانِفِرَاجِ إِذْ يَكِلُو تَادِهَا وَصَرَبُ الْمُعَلِّدَهَا وَانْشَفَاضَ عَيْوَنَهَا وَحَدِّا وَدِيتُهَا فَلَرْ بَونَ عَالِمُاهُ وَلَا صَفَعَنَا قُوَّاهُ هُوَالظَّاءِ لَهُ هِوْعَلَيْهَا إِسْلَطِانِهِ وَعَظَمَتِهِ وَهُوَ الْبَاطِنَ لَهَا إِجِلْمَهِ وَمَعْرَفْتُهُ وَالْعَالِي عَلِيْلُ عَيْ مِنْهَا بِهِ لَا لِهِ وَعِنْ بِهِ لَا لِعَيْدُهُ شَيْ مِنْهَا فَيُطُلُّبُهُ وَلا بُسَيْعٍ عَلَيْهِ فَيُخْلِبُهُ وَلا يَعْوُ تَهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَيُسْبِقُهُ ولا يخيبًا في الدوى ما ل فيرد فق حصفت الاستنباء له ود لت مستعجبنة العظمنه لالشنطية الفرب ن الظالمة الاعيرون فَتَمْتَنِعُ مِنْ نَعْمِهِ وَصَرِّرُ وَلا صَعْوَالُهُ فَيْحًا مِنْهُ وَلا يُطْهِرُلُهُ الْمَيْسَاوِيَهُ لَعُوَالْمُفْرِي لَهَالِعَبُونَ جُوْدِهَا حَيِّي يَصِيْرُمُوجُودُهُا كَفَقَوْدِهَا وَلَيْسَ فَالْ الدِّنظَ العَّدَ أَبْعَدُ لعِمْ بِالْحَجْبَةِ مِن السَّالِهُا ا وَٱخْتِرَاعِهَا وَكِيْفُ وَلُواجْتُهُ جُمِيَّةً حَيْوًا نِهَامِنْ جِبِّهُ أَوْ السِّهَا وطنبرها وبفاريها وماكان من مزاجها وسائم في وإصناوب إستناخفا واجناسها ومتبرلبة الموا واخياسكاعا إحلاب 16-16-1 أبحو صوطا فدرس على حدائها فالاعرفث كنع السبدل الاعلاقا

his file was downloaded fr

d from Quranic Thought.com

مًا استُقبُلغُ عَاسُلُطًا نِحْدُ فَتَدُمُو اعِبْ فِعَالِحِيْدٌ وَلَا تُعَيِّمُوا مَا السَّعَقَبَلَكُمْ مِنْ فَوْدِنَادِ الْفَتَّنِيُّ وَاصِيْطُوا عَنْ سَنْ فِهَا وَجُلُو السَّبِيدِ لَهُ الْفَلْدِ السَّبِيدِ لَهُ الْفَكُ العُمْرِي يُقْلِكُ فِي لَفَهِ هَا الْمُؤْمِنُ وَلِيتُ لَرُ فِيهُا عَيْنَ الْمُسْلِمِ النَّامَتُكِي بين عنى منظر السِتواج في الظُّلْمَة لِسُسْتَفِي إِلَهُ مَنْ وَلِيَهُمَّا فَاسْمُعُوا اللَّهُ الْمُعْمُونُ الْمُ النِفَاالنَّاسُ وَعَوْا وَأَحْضِرُوا الدِّانَ قَاوُبِحُرُتُفَهُوا وَمِزْحَجُهُ الْمُ مُعَالِمُ السَّارِ وَمُ الْوَصِيْدِ عِبَادِ اللَّهِ بِتَقَوْ كَاللَّهِ وَكُثْرُةً حَمْدِهِ عَلَيْ لِللَّهِ إِلَيْحَدُولَ فَمَا لِهُ عَلَيْحُدُ وَبِلا لِهِ لَيَنْحُدُ فَكُمْ خَطَّكُمْ ربزهمة و تدان كك ربد حمة اعود الأوله فسأتركه و اعرضتم الم عرب خَذِم فَادُمْ هَا لَكُو وَا وَ مِيْحِي بِدِ لُو الْمُوتِّ وَإِقْلِم لِالْفَقْلَةِ عَنْهُ وكيف عُفْلَتُ وعِمَّا لِيسَ لِهُ فِلْ وَجُلُمُ فُحَرَّ وَبِمَّنَ لَبِسُ لِيهِ وَكُمْ عُلَا الْسُرِيْ وَجُلُمُ فُحَرَّ وَبِمَّنَ لَبِسُ لِيهِ وَكُمْ فَكُوْ وَاعِطًا بِهُوْ يَ عِالِينَهُوْ هُوْ حَوْلُوا الْيُقِبُو بِهِمْ عَبُرُدُ الْبِينِ وَارْزُلُوا فِيهُا غَيْرُ الْزِلْبِينَ كَا وَيُو لِمُرْكِونُو الْحَيْلِيِّ الْوَكَاوَلَ الْأَخْرُونَ لمَرْثُونَ لَهُ مَرِدُادًا أَوْ حِينُوا مَا كُانَةً الْبُولِيَّةِ إِنْ فَا وَجَلِّوُ الْمُلْكُونَ الْمُو يُوجِينُونَ وَاشْتُكِيلُوا بِمَا فَارَقُو الْوَاصَاعَوْامُا النَّهِ النَّعَالُوا لاعت وَلَيْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلا مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلا مِنْ اللَّهُ وَلا مِنْ اللَّهُ وَلا مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّلِّي وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِّلْمِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِي اللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ فَاللَّا لَمِنْ اللَّهِ فَلِي اللَّالِي اللللَّالِي الللللِّلْمِنْ الللَّهِ فَلْلِي فَاللَّا السنوا بالدنيا فغر تفو ووفع أيفابط فصرعته فسابغوا كجمارالله

لْرُبُولٌ كُلُولُ الْعُالُهُ فَيَدِعُوهُ إِلَيْ سُرْعَةِ إِفَالُهُ الْجِنَّةُ سُعْنَهُ دُبُرَهُ إِلْطُلِفِهِ وَاسْتَكُهُمْ إِلاَمْتِوهِ وَانْعُنْهُ إِنْ الْمِيْدِ فَرْ يُجِيدُهُ بعبدالنناكرون عيركاجزمته اليها ولااستطانة بشحة متها عَلَيْهَا وَلَا لِانْصِرَافِ مِنْ حَالِ وَحَشَّةِ إِلَيْ طَالِ أَبْتِينًا بِنَ وَلَامِنْ المرابعة ال كالدجهل وعنى الى علم والنهاب ولامن فتر وخاجر ال الله بالزبي والرجي المرب والرسي الرائية السيادمنعزو في مروالأروض بعثمة له والافتوقعة المايلون المعنين حن إذ الرامور والفرطاب وصلحة واستعمال مفار لوعلى داككيت تكون ضربة السين على المؤمن الفؤل من البدد فع الم وَ مِنْ إِلَمْ وَ الْكِفِيدُ لِيكُ لُ الْمُعْلِي اعْظُ الْجُوَّامِنَ الْمُعْلِي: داك كين أست والنعيم وتُعْلِفُونُ مِنْ عُيْرِ أَصْطِرُارٍ وَيَحْدِنُونُ مِنْ عَبُوْ أَجِوا بِي لَجُرَامِ دَادَادُ اعْضَعَرُ الْبَلَاءُ لَمَا يَعْضَ الْفَتَبُعُادِ بِالْبَعِيْرُ مَا إِنْ اللَّهِ الطوله فالعناء وابعب هذاالد خاء الفاش الفواهد الارمة الني على والمعالم المائنا ومن بديد ولا المرت المرابد برز برصد في البيت و فلة البيا ته في ما المؤمور له



اليُمْنَاكِّ إِحْمُ الِّتِي الْمِوْنِيُ الْهِ يَعْمُرُونِهَا وَالِّتِي لَا عِنْهُمْ وَجُ عِيْنَ وَالْيُهَا وَٱسْتَرْبَعُ الْحِمُ اللَّهِ لَعُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ بِالصَّبْرِ عَلَى لِلْمَاعِنِهِ وَالْمُهَا بُنُوْ لِمُعْصِيْتِهِ فَادِن عَدُ المِن الْبُومِ فَرِيْتِ مَااسَد عَ السَّاعَاتِ فِي الْحُكِيّامِ وَالْسُورَةِ الْمِكِيّامَ وَالسَّرْعُ السُّهُولَ السَّاعَاتِ فِي السَّرَعُ السُّهُولَ وَالسَّرُعُ السُّهُولَ وَالسَّرُعُ السُّهُولَ وَالسَّرُعُ السُّهُولَ وَالسَّارِينَ السَّهُولَ وَالسَّارِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّاعِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَمُ وَلَا السَّاعَ السَّلَمُ وَلَا السَّلُمُ وَلَا السَّلَمُ السَّلَمُ وَلَا السَّلَمُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ فِي السَّلَّالِ اللَّهُ وَلَا السَّلَمُ وَلَّاللَّمُ السَّلَمُ السَّلَمُ وَلَّالِمُ السَّلِمُ وَلَّا السَّلَمُ وَلَّا السَّلَّمُ وَاللَّهُ وَلَا السَّلَّ السَّلَمُ وَلَّا السَّلَمُ وَلَّا السَّلِمُ وَلَا السَّلَمُ وَلَا السَّلَمُ وَلَّا السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَّ السَّلَمُ وَاللَّهُ السَّلَمُ السَّلَمُ وَاللَّهُ السَّلِمُ وَالسَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَمُ السَّلَّ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السّلَمُ اللَّلَّ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَّ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَّ السَّلَمُ السَّلَّ السَّلَمُ السَّلَ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَّ السَّلْمُ السَّلِيلِيْلِمُ السَّلَلْمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَّ السَلَّ السَّلَّ السّ السَّنَعُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ من كلام المبرالموسيرعل طلب عليه الصاوة والستدي على برى اصفالم الدواوج العفاسه على على على المنافي المنافي مند السعين المنافي مند المنافي من المنافي منافي من المنافي من الم الحبيبه حبال إلونن والصاوة علىب محبره المالطامر والم

مَنْ عَادِدُوْ لَنَّهُ وَالدِدُوا الْمُوْتُ وَعَيْراتِهِ وَأَمْهَا وَالْهُ فَبُالِطُولِهِ وَاعِلَ وَإِستِ عِيْ مَنْ عَادِدُوْ لِنَّهُ وَالدِدُوا الْمُوْتُ وَعَيْراتِهِ وَأَمْهَا وَالْهُ فَبُالِطُولِهِ وَاعِلَ وَإِستِ عِيْ المنجعل وقبل الموصة الغايمة خانعتك وك من طبق الألاطاس وسالة والما مريجي و في بوس المعلى و ما العلى و ما العلى و كارتيب الا رفع العبر المرابي و الشخال المنظم ا المتواالله فكا نُهَا فَبِهُ الْمُن الْمُن الطها و رَفِي الله وو ففت بين الطها وو ففت بين الفيه المارد عَلَّمُ الله وَالنَّهُ فَذَا الله وَالنَّا الله وَالنَّا الله والنَّا عَنْ بِاللهِ وَالنَّا عَنْ بِاللهِ وَالنَّا عَنْ اللهُ وَالنَّا عَنْ اللهُ وَالنَّا وَالنَّا عَنْ اللهُ وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّ وَالنَّالِ وَالنَّلِ وَالنَّالِ وَالْمِنْ وَالنَّالِ وَالْمُعِلَّ وَالْمِلْمِ وَالْمِنْ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالْمِلْمِ وَالنَّالِ وَالنَّالِيلِي وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِي وَالْمِلْلِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِلْمِلْمِ النَّالِي وَالْمِلْمِ اللْمِلْمِ ا بعني العراط الذي عليه بجاز الخالات المجلعة الجلعة مع دلولة المنظمة والمنهم والمنظمة والمنظمة والموالية والموالية المنظمة والموالية المنظمة والموالية المنظمة والموالية المنظمة والموالية المنظمة والموالية والموالية والموالية والموالية والمالية والمالية والموالية والمالية وا وَصَادَجُدِينِهُ هَا وَسُمِينَ هَا عَنَّا فَيْ مَوْقِطْ صَنْ الْمُقَامِرِ وَالْمَوْ وِمِسْتَهُ هَا وَ عظامر ونارسر بركلها عاركيها ساطع هنها متعتب المناهد الما سعبرها بعديد فرودها واداما العالم وطبتها وودما الوبرمون على الوبرمون على الوبرمون على الوبرمون على المالة مُظْلِمَةِ الْعَظِادَهَ إِلَيْ مِنْ قَدُهُ وَهُمَّا فَطِيعَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَبُقَوْرًا لَى لِلْمُنَةِ وَ مُوا قِدُا مِنَ الْعُدَابِ وَالْعَظِمْ الْعِبَابِ وَانْعَزِمْوا عَن النَّالِينِ واظماؤنت بعبرالدورضواالمنوى والف راز الدون طائت اعظاله م عَ الدِّنْ اللَّهِ وَاعْنِنْ هُوْ إِلَيْهُ وَكَاءُ لَ لَلْهُوْ وَذِهِ ثَيَا هُو نَهُ أَنَّا كُلَّهُ

والبدالة عن الجيم الخيرينة دبت الخالمين ر في الكُنانِ فايكُونَ فالله مستف رّا في لفاق ومنه ما كيكون عوادي بين الفاؤب والطردور الن أخل معلق م فاؤد الكانك الحرق بزا را و من المن معتقل المورية فقورة والمجتى يخفره الموسد فعلم الحرايقة جدة البراءة والعجارة فَارْنَمَةُ عَلَى حَبِدُهُما أَمْ وَ إِلَا اللَّهِ فِي الْعِلْ الْمُرْرِضِ مَا مِنْ الْمُرْرِفِقِ الْمُولِ الْمُرْرِضِ مَا مِنْ الْمُرْرِفِقِ الْمُولِ الْمُرْرِفِقِ الْمُرادِقِينَ اللَّهِ الْمُرْدِقِقِ الْمُرادِقِقِ الْمُرادِقِقِ الْمُرادِقِقِ الْمُرادِقِقِ الْمُرادِقِقِ الْمُرادِقِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي ﴿ لَا ثُمَّةِ وَمُحُلِّنِهَا لَا يَعْجُ أَسْرُ إِلَهُ وَعَلَى آجِرُدِ اللِّيمَعْ وَفَعِ الْحِبِّ فَالْمُعْمِدِ وَ الْأُونَةُ وَعِيْ الْمُؤْلِدُ إِنَّ الْمُؤْلِا صَعْبَ مُسْتَفَعِّبَ لَا كَتَمِلُهُ إِلَّا مَلْ عُنْ حَرِيثً المُعَنِينِ وَاللَّهُ وَعَنَيْهُ وَمُرْ لِهُ يَعَنَى اللَّهِ وَلَهُ وَالْمِينَةُ وَلا الْمِحْدِينِ اللَّهُ الْمُعْنَةُ وَالْمِينَةُ وَ وَاخْلُامْ وَرِبْنُهُ النَّاسُ سُلُوْ بِنِي قُبُ لِي النَّاعُ وَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال و السَّمَاءَ اعْلَرُمِينَ بِطِرْقِ لا رُرض فَبُلُ ان لِينْ عُرْبِرِجِ لِهَا فَتَنْدَ النَّالْ اللَّهِ وظابها وتذهب الخلام فوجها فجر حطبة لأعليه الجمرة الكاكنام واستجيده على فالمبحث والماتب والمات المراكب عَظِيم الْمَخْدِ وَالشَّفَدِ النَّ يَحْ مَدِ الْعَبْدِه و وسُولُ وَبُعُولُ الْخِلاعَنِه و فَالْعَبْدُ من المناس العبد المنها المن المناس ال عَبْ السَّوْالَ لَيْ مِنْ وَلَهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّلَّالِمُ اللَّا لَا اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالّل

file was downlaided from QuranicThought.com

عَبْدُهُ وَوَسَوْلُهُ وَصَالَّى اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهِ وَسَالُمْ النَّعَيْدِةِ وَاللَّمَاسُ يَضُو بُوْ يِن يُفعَمْرُ وَ وَبُمُوجِو لَ فِي جَبْرَةٍ قَدُهُ قَادَ نَصْوَارُ مَنَهُ لِكُبْنِ وَاسْتُعْلَقَتْ عَلَى الْمُدُ رَهِمْ إِنْ فَا أَوْ الْمِدْ مِنْ الْمُوصِيِّحُمْ عِبَادُ اللَّهِ بِتُقْوَى اللَّهِ فَارْزُهُا حِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ والمؤجبة على البر متكوروا لا تستعبث اعليها بالية ونستعبنوا بما وع عَلَىٰ اللَّهِ فَالِنَّ النَّقُولَى فِي الْمُؤْمِرِ الْجُرُورُ وَالْجُنَّةُ وَفَيْعَكُمُ ٱلْجُلِرِ فَالْحَالِمِينَ الْجَلَّالِينَ فَإِنَّا اللَّهِ فَالِنَّ النَّقَولَى فِي الْمُؤْمِرِ الْجُنَّةُ وَفَيْعَكُمُ ٱلْجُلِرِ فِي الْجَلَّالِينَ الْجَلِّينِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُسْلَحْهَا وَاضِح وسَالِحَهَا وَانْ وَمُسْتَعُودُ عَهَاحًا فِظْ لَوْ تَبْرُحُ عَارِضَةً نفي فاعلى لا مراله المناطبين والعابرين كاجبيم البطاعب المالالات مَا إِنْدَا وَاخْذُ مَا اعْظِي وَسَاءُ لِعَمَّا إِسْبِكِي فَمَا أَفْلِ مِنْ ظِيلُهَا وَحَمَلُهَا مِن وَامَةً عِنْفُهُ حَقَّ حَمْلِهَا الولْكُ لَهُ لَا تُعَلَّوْهُ نَ عَدُدًا وَهُمْ الْعَنْ الْعَلَى صَفَّةَ اللَّهِ سَبْحَنَهُ الدَّيْمُولُ وَعُلِيلٌ صِوعِ بَا دِي السَّتَعَوُّرُ فَأَوْ عَدِ لِمُعَوْلُ بِأَسْمَاعِصَرُ النَّهُ وَوَا كَفُو الواطي فالعَظْمُوا رجية صند عليها وأعناضوها من صل سُلْفِ خَلْفًا وَمَنْ حِلْ مُعَالِمِ مُوا فِعًا المعضوايها نوم حرو والمعروف الوبحر والبحضوايها والوبكر والاوا عَلَيْ فَالْمُ سَعْنَامُ وَبَادِرُو إِلْمَالَكِنَامِ وَاعْتُبُرُوا بِمِنْ الْطَاعَظَ وَلا اعْتَبُونَ بحث من الطاعها الافتحية وفي ها وتعيو وابها والوثوعن الدّ نيا بن الها والى والا الأخرة ولاهًا ولا تضعوا من وفعته النقول ولا لرفعوا مرو فعته الناقو الدُّنْ وَلا لِسَنْ عُوْ اللهِ وَهُمَا فَكُلا لَسَّمُهُ هُوا نَاطِقُهَا وَلا تَجْبُبُوا نَاعِظُهُا مِنَ

وَاسْتِفْعَا ذَا وَكَا أَنَّ نَفَادُ هُمُ لَيْكًا تُوجِّشًا وَٱنْتِظِاعًا فَهُ عَلَاللَّهُ لَفُولِلْانَ فَ مَا وَبَّ وَلَا مُزَّادُ وَالْوَالْوَالْحَقِّيفِ وَالْعَلْمَا فِي عَلْدِدُ الْمُر وَلَعْدِيمُ قَالِمِ فَالْعِظْ عِبَادِ اللَّهِ وَابِرِعَا يَبِهِ بِفِوْدِ وَأَبُورُ إِنْ وَباء طَاعَتِهِ الْحِيْدِ وَمُنْطِلُكُونُ وَبَادِ رُووْ ا المالك وبالعنالك وأن عن المنتان ومن المناسكة ومدينون بما السلفة ومدينون بما فالممتر وَكُانُ قُدِ مُولِ بِصُدُ الْمُعُونِ فِ فَالْمُ دُجِعَةً قِنَا لَوْ لَنْ وَلَا عَشَرَةٌ ثَقَا لَوْ رَبِي استَعْمَلْنَا الله واياكة بطاعته وطأعة رسو لوصل المعتفليه والو وعفاعنا وعلي بفضرا كخنيه الزموا الأورض وأصبروا عل البلاء ولانخر الوايان بالمؤوسيو فِحْدُ هُوكُ الْبِسَنَ يَصِّمُ وَلَا لَسَنَعِي إِوْ إِللَّا لِمُؤَخِّ لِهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَمُوعًا فَا مِتَصِيْعَ عَلَيْ عَرَاسِنِهِ وَهُو عَلَيْ مِعْدِ وَفِي حَرِيْتِهِ وَجَوْ يَسُو لِهِ وَالْفِلْ يَنْدِ مِلْ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالسَّسِّ عَيْدًا وَوَقَحَ الْجُرْةُ عَلَى اللَّهِ وَاسْتَوْجَبُ لَوَابُ مَنْ مَنَامُ الْمُنْ ال مَنْ مِنْ الْمُنْ الْم مِنْ الْمُنْ الْم العظام الذي عظر جلمة فعنا وعد لي في كل ما فضي وعلم ما بنضي وما مَعْيَ مُنِيَّدِيعُ لَلْكُرُونِ الْمِلْمُ وَمُنْتَائِلُ مُوْجِ فِيمَ بِلا أَفْتِدًا إِ وَلا أَعْلِيمُ وَلا اَحْتِدَا إِلِينَا لِطَالِعِ حَجِيمٍ وَلا إِطَا بِهِ خَجَاءٍ وَلا حِصْرَةِ مَلَا إِ وَالسَّهُ! الْ يَعْمُدُا الْوَلَا الْمُوَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com

11.

الْعُبُوْبِ إِبِينَ كَالِكَ بِشَدُ الْمِرْطِينِ فَالِحُ اسَوْ مِنْ وَلَعَانُ فِيهِ مِنْ وَرَحْنَ وَعَدَمُولُهُ فَقَعُوْ الْهُ سَاجِهِ بِنَ فَهُ إِلَيْكُ وَكُلْمٌ وَأَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيْسَ اعْتَرْضَتُ وَدِ وَلِقَالَةِ الْخُرِيَّةُ فَا فَتَكُ رُعَلَيْ الْمُحْ الْحُلْفِ وَلَعُصَّبُ عَلَيْم لِاضْرِلْهِ فَصُدِ وَ اللَّهِ إِمَا الْ الْمُنْعُصِّبِينِ وَسَلَنُ المُنتِ عِبِينِ إِنَّ الْبُرَى وضَعُ السَّاسِ الْعُضَيِّيَّةِ وَنَادُعُ الله رد الالكارية والدروس الماس التعاقر وخلع وناع التذار الاثرون في الماس المارون حَيْفُ صَعْرَهُ اللَّهِ بِتَكْبُرُهُ وَ وَصَعْمُ بِسُرُ فَحِمِ فَبُعَ لَهُ فِي الرِّبِ نَبًّا مُلْحِوْدً وَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّل عَبْدَلُهُ فِي أَخْرُونِهُ عِبْدًا وَلُوا أَرْادُ سُبُقَىٰهُ انْ يَخَالَى اوْدِهُر مِنْ فَوْرِ عَظِيدًا الأنفادضيا يَوْهُ وَيُبَيُّهُ رُالْحَقُولَ رَوْ وَإِدْهِ وَطِيبِ بَإِخَذَ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ الْعُلْمُ وَلُو فَعُلُ لِطُلْبِ لِأَعْنَافُ لِمُخَاضِعُ فَ فَكُونِ الْبَانُوي فِيهِ عَلَ لِلْأَنْفِيةِ وَلَا فَكُونِهِ الْبَانُونِ فِيهِ عَلَى لِلْأَنْفِظِيةِ وَلَا فَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْبَالُونِ فِيهِ عَلَى لِلْأَنْفِظِيةِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُلَّالِكُ لَلَّهُ لَلْمُلِّلَّ لَللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّلْمُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللّلِي لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّاللَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّاللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّاللَّاللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّلْمُ لِللللّ ولجن الله سعنه ينتلي طَلْنَهُ بِمُعْضِ الْحِدُ اصْلَةُ بَيْمِ فِلْ الْحَبْمَا الْمُ المفر ونفيًا للهُ ستبطبًا وعنصر والغاد الفيلاء منصر فاعتبروا بماكان مِنْ فِعِلِ اللَّهِ بِالْلِينَ لَهُ الْجُنْظُ عَمَلَ الْجُلُورِ أَنْ وَجُفَدُهُ لِلْمُعَدِدُ وَلَا الْمُنْ الْمُنْفِينَ الله عُبُرُ اللَّهِ سِتَةَ الاحِد سُنَةِ لا يُدُوك المِنْ سِجْ الدُّنِيَّا أَمْ مِنْ سِجَ الْأَخْرَةُ مَ

ألم عنجبرساعة وواحدة فننغ بالميس لسكرعلى لتم بوالم معصيته

ولانستضيئوا بالسنراقها ولاتفتنوا بالخلاقها فإرن بوقها خاك ونظفها بتيت المسار المور بوساويواوي كالماطين المساوية والمالي المنتصدية المنوث المورد والقامعية المفرون والفائرينة والخرون والخود والكنود والمحنود الصابود مَ النَّهُ وَالْمُنْوَدِ مُعَالِمًا النَّهُ اللَّهُ وَطَائِنُهُ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعِنْهُا وَالرَّالِ وَعِنْهُا وَلَا الرَّالِ وَعِنْهُا وَلَا الرَّالِ وَعِنْهُا وَالرَّالِ وَعِنْهُا وَلَيْنَا اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالرَّالِ وَعِنْهُا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لِلللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ وعاديها سَدِينَ الْوَيْقُ الْهِ الْحِجْرِ وسَلِي وَنَهْلِ وَعَظِيدًا لِعَلْهَا عَلَى مَا وَفِيمَانِ مِنْ وك و ولا إلى فالمكترب من الهينها والحبير في والمعادنها وخابت من المنطقة والمعانية والمعانية والمنطقة والمعانية والمع مَعْقُوْ لُو وَلَيْ مِعْدُرُوْ لِهُ مِنْ لُوْمَادُ بُوْجَ وَدِمْ مِسْتَفَوْجَ وَعَالَمْ عَلَى لَا بُرِهِ ور صافق لطفيته ومرتفق كيدور أرعالي اله ورا معافق المعادية العرف العرف العرب المسلم المسلم المسلم العرب المسلم العرف العرب العرب العرب العرب والعرب العرب العرب العرب الم العنب العرب المسلم العرب ا مَنْ السَّمَا وَ الْأَرْضَ وَمَاكَا فَوَامِنْ طُورِي وَ فَطِيدٍ لَمُعَلِّينِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّل وَ السَّمَا وَ السَّمَا وَ الْأَرْضَ وَمَاكَا فَوَامِنْ الْمُعَالِينِ وَالْمُعِلِّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِين وَ السَّمَةِ الْفَاصِفَةُ وَهِي طِويلَهُ وَفِيهَا دُورِ الْمِسْوَالْعَصِينَةِ الْمُعْدِينِةِ وَلَيْهِ وَلَوْ الْمُورِينِ وَالْمُعَالِينِ وَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّ وَ الْبُكُ لِبُسُ الْحِرِ وَالْبِيدِيرِياءُولَ خُنَادَهُمَا لِنَعْسِمِ دِوْلَ خُلُقِهِ وَجُلَهُمُ ا واحتلف والمنطف المنطف المنطف المنطف المنطف المنطقة على والمنطف المنطقة ود فيهمام نعباده فر اختبر بد لطملا بكته المقر بين المتواجعين

999

مِنْطُنْ كُلِّي مِنْأُكِ لا تَعْتُرُ عُوْلَ بِحِيدَلَةٍ وَلا مَنْ فَخُونَ لِعَبْرِ عَمَةٍ فِي حَوْمَة دِرْلِ و وَحَلَقَة ضِنْ وَعَرْضَةِ مَوْتِ وَجُوْلَة بَلَا وَ فَا رَجُوْلِهُ اللَّهِ فَا رَجُونِهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْ والمُن بنزار الْعَصِية وَاحْفار إلى مِلْة وَالْمُنا بَلُطُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ المُنظِم مِنْحُ كُمْ أَنْ الطَّيْمَ طِانِ وَكُوْ أَرْتِهِ وَثُوْعِارِتِهِ وَلَفُنَا رَبِهِ وَإِنَّا وَفَعُ الدُّرُ لَّهِ عَلَىٰ وَوُسِكُ وَالْقَنَّا النَّعَارُ وَعُنْثُ الْقِدَاوِينَ وَخُلُعُ النَّكَ بُرِّ مِنْ الْعَلَىٰ وَالْمُ النَّعَادُونَ وَالْمُعَالِمُ النَّعَادُونَ وَالْمُعَالِمُ النَّعَادُونَ وَالْمُ النَّعَادُونَ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالنَّعَ النَّعَالَعَ وَالْمُونَا وَالْمُعَالَعُونَ وَالْمُونَا وَالنَّعَ النَّعَ الْمُعَلِّمُ النَّعَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ وَجُنُوْدِهِ فَأَا نُ لَهُ مِنْ عِلْ إِنْ مِنْ خِنُودُ أَوْ إِعْوَانًا وَرَجُلًا وَفَرْسَانًا وَلا تُعنونون اكالمُناكِبِرِعَلَى بن المِهم عن برما فصل حجملة الله بينه سوك عليداليا مَا الْحُمَّةِ الْعُطِمَةُ بِنُعْسِمِ مِنْ عُدِاؤةِ النَّسَدِ وَقَبُحِتِ الْجُهِيَّةُ فِي عُلِهِ مِنْ الْرِالْعُصَبِ وَنَعِ السَّيْطِالَ فِي النِّهِ مِن دِيجُ الْكِبْرِ الدِّي اعْقَلْهُ الله به الندامة والأمة أو فا مرافقًا بليك إلى وم القيمة الاوقد المعنية عُ الْبُغِي وَا فَسُدُ مَنْ فِي لَا لَهُ صِي مُعَارَحَةً لِنَهِ بِالْمِنَا صَبَّمَة وَمُبَادُورُهُ لِلْمُو ومنبن بالمنا دبه كاليه الله في كبرا ينمية وفيز الجاهلية فالدَّملاً والسِّنَاءُ ومناع السَّيْظان اللَّال حُدِي الما مناع والماضية والفرون الْمُنْ الْمُنْ حَقّ الْمُنْطُوّ الْمِنْ جَنَادِ سِجْعَالِيّهِ وَمُهَا وَيْ صَلَّا لَيْهِ دُو لَلْا عَنْ سِامِة

وسرم المنخففة في الفرالسِّم الأوافر الأرض لواحد وما بني الله وبين الحد والمنظيم من المناه من المناه من الله على العالمين فاحددوا عاد و اللَّةِ الْ يُعْدُ يُكُنُّ بِلِ أَوْمِ وَالْ يُسْتِيعُ وَ حَيْنَ بِعَيْدِ وَرُجُلِم فَلْعُمْونَ لْقَدْ فَوِّ فِي إِلَيْنِ سَهُمُ الْوَعِيْدِ وَالْعَرْفِي الْمَعْرِمِ النَّرِيْجِ الشَّدِيْدِ وَلَمْ الْوُمْنُ مُصَّانَ فَرَيْبِ وَقَالَ رَبِ بِمَا اعْوَيْتَى لا وَرَبِينَ لَا وَمُنْ فِي الْأَرْضِ وَ لا وَا عُونِنَهُ هُوْ اجْمُونُ فِنْ فَالِمُ الْمِيْدِ الْمِيْدِ فَأَلِحُهُمُ الْمُعْلِقِ عَيْرُمُ صِنْفٍ طِدِّكُ بِهِ أَبِنَا الْجُنِيّةِ وَاحْوَالْ الْعُصِبِيّةِ وَفَوْسَانُ الْكِبْرُ وَلَكُا هِلِيّهِ حَتَّى إِذَا الْعَا مَرْ دُتْ لُهُ الْيَامِيَّةُ مُنْكُرُ وَإِسْتَحْكِيْتِ الْطَهَاعِيةُ مِنْهُ وَيْصُلُ فَكُمْتِ لَكَاك و و المان المان المان المان المان المان المان عليان و والمان المان عليان و والمان المان ال عُولُانُ فَالْاَحْدُونِ مِنْ وَلِيَاتِ الذَّلِةِ وَالْحَلَةِ حَيْنَ وَرَكِلِاتِ الْفَسُلُ وَالْوَطَالِ وَلَا ا وَ دِينَ عَنْ كُونُ فَالْاَحْدُونِ مَنْ وَصِعْنِهِ الذَّلِةِ وَالْحَلَةِ حَيْنَ وَرَكِلِاتِ الْفَسُلُ وَالْوَطَالِ وَلَانَ الخيان الوراحة طعنًا في عيو بعير وجراً ويُخطؤ قدر وديًّا لمناخران وروه و العبه عبة و قصد المقا بالمؤوسو قائد والم القفر الحالي المعدة الله فاصبح أعظم يخ دينسار جركا وإوري فيدنيا أن فبخام الدين اصغن لَهُ وْمُنَاصِينَ وَعَلِيْهِ وَمُنَا لِبَيْنَ فَاجْعَلُوا عَلَيْهُ حَدِّ حِنْ وَلَهْ جِدَّ حَدْ ويرام فالمنز النه لعبد وعلى المراطر واوقع وزحسب ووفع ودفع ووالسبحث و و الجالب يحيناله عالين الدو و قصد برنج لله يقشيضو نكم بالم مكاب وبطر بوك





المُنطَوْرا بِهَا لَحْتُ وَلَا طُلْفُ وَلا طُلْفُ تُورًا مَن الحَم وو لده ان يَتَنفوا اعظا فهي عُوْهُ فَصَارَعُنَا إِنَّهُ مُنْ يَصِيحُ السَّفَا دِهِرُ وعَا يَهُ مِنْ لَكُو يَجَالِهِمْ لَفُونِي الدِّهِ لَهُ الَّهِ اللا فَيْدَةُ مِنْ عَفَا وَرُ قِفَارِ سِيْقِينَةُ وَمِهَا وَيُ فِي إِلَى عَيْقَةً وَجُوْلِي بِحَارِ بِي منع المعرفة حتى به و قوامنا حدود الله بها و تعلق المعرفة و حزاري بحارب المعرفة و المدالة المعرفة و المدالة و ا المنع المعرفة و المنا حدود الله بها و الله من الله حوالة و بوالله و المعرفة و المعرف ا قَدَامِ هِمْ شَيْعِتُنَا عُبُوا لَهُ فَعَدْ بُهُن واللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ ظَهُ وَلِهُمْ وَشُوِّ فَهُ المعقفاء الشَّعَوُّدِ مِنَاسِ خَلْقِهِمْ إِبْتِلَا وَمُعَظِمُهُمْ وَامِعَالُمُ اللَّهُ وَاعْفَا اللَّهُ وَاعْفَا اللَّهُ وَاعْفَا اللَّهُ وَاعْفَا اللَّهُ وَاعْفَا اللَّهِ وَاعْفَا اللَّهِ وَاعْفَا اللَّهِ وَاعْفَا اللَّهِ وَاعْفَا اللَّهِ اللَّهُ الْ المن جُنْتِهِ وَلَوْ الْالْاسْبَعْنَهُ النَّ يَضَعُ بَيْتُهُ الْمُواهِ وَمُشَاعِرَهُ الْعِظَامَ المِنْ جِنَّابِ وَانْفَارِ وَسَهُلُ وَقُرَارِجِ لِلْأَسْفِيادِ جُالِي النِّهَارِهُ الْعِطَامَ المِنْ جِنَّابِ وَانْفَارِ وَسَهُلُ وَقُرَارِجِ لِلْأَسْفِيادِ جُالِي النِّهَارِهُ لَمْ قَالِمُنْ الْمُنْ الْ مُتُم الْفُرْكِ بِنَ يُحْرُمُ سَمُزَادُ وَرُوْطَةٍ خَصْرًا وَوَارَافِ مُعَدِقَةٍ وَالْكَ عِرْأُجْ عُعْدِقُهُ وَرُرُوبِ وَإِصْرَةٍ وَطُرْ إِنْ عَامِرَةٍ لَطَانَ قَدُمُ عَدْ الْعَالَ قَدُمُ عَدْ الْعَدِيمَ الْعَلَى الْعَدِيمَ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعِلَى الْعَلِيمُ الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلِمُ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ ال الْمُذَا رَعَالُحُ مَنْ مِعْمِ الْبِلارُ وَلَوْكَانَتِ إِلا إِمَالَى الْمُعْرُولِ عَلَيْهَا وَالْمُحْادُ الْمُرْفُوعِ بِهَا بَيْنَ وَمُزّد مِ خَصْرًا وَإِلْ فَوْ تَعْجَمُوالَ وَنُورِ وَضِيّا إِلَيْكُمْ فَ وَإِكْ مُنْ السِّحِ فِي العَيْدُورِ وَلَوْضَعُ مَنَا لَعَبُهُ إِبْلِينَمُ لَعُنُهُ اللَّهُ عَنِ القُلُوْبِ وَلَيْعُ مُعَنِّكُ الرِّبِيِّ مِنِ النَّاسِ وَالدَّ اللهُ سَبْعُنُ وَيُحَتَّبُ رُعِمًا ده رائنواج الشَّد آيد ويتعبُّب في المورية الموان الهي المد وينتليه هور بطرة ب

النواب المعتبين ولا لزمت الأسمال معانيها والت الله سنعنه بحلا المالة الولي ورود في عزاد بمور وصفعة فيما ترك الأعبر وضالا تورمع قنا من الماري عنه الفاوج والعبون على وخطاطة تعلا المال والأبضال وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الدِّي وَلَوْ كَانِتِ الْأَنْ بِنَاءُ الْعَلْ فَوْرِهِ لَا نُوالِمَ وَعِنْ مِ لَا يَظُّو مَعْ الْمُورِ وَمُلْجِ ثُمُنَ كُونُ اعْنَافَ الرَّجَالِ وَتَشْدِ اللَّهِ عُقَانِ الدِّجَالِ لَكَانُ دُلَّا من المناه المن المناف المن المناف الم ومروس عن معنبة قاهرة لهذا ورعبة ما بلوبهم وكانت النياس بمومشتركة ور المناف مُعْتَسَمَة وللرسالية سَعْنَهُ الدان بَكُون المراتباع إدساله والتصربي بعنبه والخروع بوجمه والائت كانه لامره والاستما وَطِاعَتِهِ الْمُودُ الْمُخَاصَّةُ لَا لَيْنِي نَهُم مِعْ يُرِيعًا شَائِبَةً" وَكُلَّمَا كَانْتِ الْبُلُوكَ ومرد والمنظم كانت المنوية والجزار المؤلدالا فرون الالمنفية المنظمة المنتاكاة والمناص لذن أدع عليه السلم الكالم بخرين منع ال المال الخار الخال الخار ولا تنفع ولا تشمع ولا تبعمر فيه لها بيت أ والمنداط البكن جعوله للناس فيا عان وضعه باز وعويها ي الازون حَجَدُ اللَّهُ وَاقْلِ مُنَا بِعُنْ إِللَّهُ مُعَامَدُ وَاصْبُونِ مُطُونِ الْأَنُورِ بَيْعَ فَعَلِيمًا بهنجبا إخشية ورمال دمية وعبوب وسله وقاعة

مِنْ عُتُونَةِ الْأَنْمُ مِنْ عُصِّبُو اللائنادِ مَوَاقِع النِحْدِ فَعَالُوا الْحُنْ احْتُرُامُوا الاوا ولا جُاوَمًا كُون بِمُعَدِّينِ فَا اَن كَاكُون لِمُ بُدِّمِن الْعَصِيدة فَلْيُحِن لِحُصَيْدِ فِي الْمَعَادِم لا فَدِيدِ وَلَا يُدُ المن النَّفَالِ وَمَا مِدِلَمُ "فَعَالِ وَمُعَاسِنِ لَا يُمُوْرِ النِّيَةِ يَقَاضَلَتُ فِيهَا الْمُجَدِّلَ وَالنِّيَ الْمُحَالِيَ وَالنِّيِ الْمُوْرِ النِّيِّةِ وَيَقَاطُكُ فِيهَا الْمُجَدِّلَ وَالنِّيِ الْمُوْرِ النِّيِّةِ وَيَقَاطُكُ فِيهَا الْمُجَدِّ وَالنِّيِ الْمُؤْرِدِ النِّيِّةِ وَيَقَاطُكُ فِيهَا الْمُجَدِّلِ وَالنِّيِ الْمُؤْرِدِ النِّيِّةِ وَيَقَاطُكُ فِيهَا الْمُجَدِّ الْمُؤْرِدِ النِّيِّةِ وَلِي النِّيْدِ وَلِي النِّيْ الْمُؤْرِدِ النِّيِّةِ وَلِي النِّيْ وَالنِّيْ الْمُؤْرِدِ النِّيْ وَلِي النِّهِ وَلِي النِّيْ وَلِي النِّيْ وَلِي النِّيْ وَلِي النِّيْ وَلِي النِّيْ وَلِي النِّهِ وَلِي النِّيْ وَلِي النِّيْ وَلِي النِيْ وَلِي النِّيْ وَلِي النِّيْ وَلِي النِّيْ وَلِي النِّيْ وَلِي النِيْ وَلِي النِيْ الْمُؤْرِدِ النِّيْ وَلِي النِيْ النِيْنِ فِي النِّيْ وَلِي النِيْنِ النِّيْ وَلِي النِيْنِ الْمُؤْرِدِ النِيْنِ الْمِينِ الْمُعْلِقِ الْمُعِيلِ النِيْنِ النِيْنِ الْمُؤْمِنِ النِيْنِي الْمُؤْمِنِ النِيْنِ الْمُؤْمِنِ النِيْنِ الْمُؤْمِنِ النِيْنِ الْمُؤْمِنِ النِيْنِ الْمُؤْمِنِ النِيْنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ النِيْنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِي مِنْ يُبِيُوْ تَاجُ الْعَرِبُ وَيُعَاسِينِ الْقُبَا بُلِ بِالْمُ يُخْلِدُ فِ الرَّغِيْبُةِ وَالْأَخْلِامُ مِنْ الْعَظِيمة وَالْأَخْظِ وِالْكِلِيلَةِ وَالْمَ آوالْمُ مُؤْذُوْ فَتَعَصِّبُوالْخِلَالِ الْعَبْدِينَ التِّمَام الْخُفْظِ لِلْجُوارِ وَأَلُو فَآكُو النَّمَا لِهِ وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ وَالْمُعْصِيِّةِ لِلْجَابِ وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ وَالْمُعْصِيِّةِ لِلْجَابِرِ وَالْأَحْذِبِ بِالْفَصْرِ وَالْحِبْقِ عَنِ الْبَغِي وَالْمُ عَظَامِ لِلْقَتْرُ وَالْا لِنَصَافِ لِغَابُنْ وَالْحُظْمِ النَّعَيْظِ وَأَجْنِتَا بِالفَسُارِدِ فِلْ أَرْضِ فَوَا يَجْدُ رُوامًا فَرُكَ بِالْأَثْمِرُ فَعَلَكُمْ مِزَالْمُثُلِّ فَيَ مَى الْعَيْدِواللَّهِ السُوَّ الْأَفْخَالِ وَدَوْمِيمُ الْمُتَحَمَّالِ فَتَذَكَّرُ وَالْحَلَيْرِ وَالسَّبِرَ الْحَوْلَ الْمُنْ وَالْمَدْرُوا وَإِنَّمَ فَيَ الْعَالَ الْ تُكُونُوا الْمَثَا لِمُورِ فَا بَدُا تَعْدِيرِ مِنْ فِي تَفَا وَمِن خِالَيْهِدُ فَالْوَمُو الْكُلِ الْمَصِرِ الْمُدَالَة لُذِمَتِ الْعِزَة بُعِدًا لَهُمْ وَدُ الْحَتِ لَمَ عَبُلَا وَلَهُ عِنْهِمْ وَمُدَّتِ الْعَافِية رَفِيهِ بِهِمْ وَالْقَادِبِ البِعَيْمَةِ لَهُ مَعَعِيْدِ وَوَصَلَتِ ٱلْكُرْالْمَةُ عَلَيْهِ حَبَّلَهُمْ مِنْ لَأَجْتِنَاب لِلْفُرْقَةِ وَاللَّرْوُ مِلِا لُفَنَةِ وَالنِّي إِضَّا لَهُ وَالنَّوْ الْحِدْ بِهَا وَاجْتُدِبُوْ الْكُلّ مُرْكُسّر فَعَدِ تَهُوْ وَا وَهُورَ مِنْ يَتَهُمُ مِنْ يَضَاعِنُ الْقُلُونِ فِي دَبِهِ وَلِي الْمُرْدِورُ وَسُلِهِ وَالْم النِيْسَةُ الْقَادَةِ وَهُورُ مِنْ يَضَاعِنُ الْقُلُونِ فِي وَلَشَاجُنَ الْصَّدُ وَرِوسُابِهُ النَّهُ الْمُرادُ النَّغُوْسِ وَتَخَادُ لِللَّهِ بِمِكْ وَتَدِبُرُ وَ الْحَوْال الْمَاصِينَ مِن الْمُوْمِبِينَ فَتِلَكُونُ لَيْفُ كَانُوا فِي حَالِ التَّمْجِيْفِ فَالْبَلا بَاللهُ بِحَوْدُوا الْفُعُلُ الْمُنَالُ بَنِي

المكاوم إلى المكاوم الخراج المقطبة من قلوبهم وإسما بالسد به المنه في المنه البَّخِيرِ وَاجِلِ وَخَامَةِ الظَّلِّيرِ وَسُوْءَ عَا قِيمَ الْجِبْرِ فَاءِنِهَا مُصَيِّبُهُ وُ إِبْلِيسُ الْعُظْمِينَ وَ الْمُعْتِمِ فِمَا تُلَدِينِ إِبْدًا قُلَاتَ وَمِن الْحَبُّ الْمُعَالِمُ الْمِلْمُ وَلَا مُعْتِلًا يَعْ طِيرِهِ وَعِنْ وَلِكُمُ أَكُونَ اللَّهُ عِبُادِهُ المُوْمِنِينَ بِالصَّلَوْةِ وَالذِّكُونَ وَمَجُا لَهُ بُوالْصِّيام ع الأرباء المقروضات تشجينًا لا بطرافهر وتنتيك لا بطارهن وتنكلًا الفوسوم ويُنفِيضًا لِقُلُوبِهِم والْذِيهُ الْفَيْكَلِيدُ عَنْهُو لِمَا فِي دَلِكَ مِن تَفَا فَيْ الْمُحْدِينِ عَنَا بُنِي الْوَجْوَ وِ بِالتَّوَابِ تُواضَّفًا وَالطَّافَ كُوابِد الْجُوارِيَّ بَالان ص تَصَاعِنُوا وَلَوْ فِ الْمُطُونِ بِالْمُتُونِ مِنَ الصِّيامِ ثَمَا لَكُمَّ مَعَ مُا فِي الذَّكُوفِ مِنْ صَوْفِ تُمَالِتِ الْأَرْضِ وَعَيْدِ وَإِلَا إِنَّ الْعَلِ الْسُحُنَّةِ وَالْفِيْقِرِهِ إِنْ الْمُ الْمُ اليَّمَا يَعْ هُذِهِ الْأَنْعَالِ مِنْ فَيْجَ نُوْ الْجَمِّ الْفُنْ يِرْ وَقُدِّيَ جُلُو الْعِ الْلِبُرُ وَلَقُلُ نَظُو مَعْ يَعْوِيْهُ الْخُهُلُا وَا وَحِيْنَ تُلْفُظُ الْحَفَوْلِ السَّفَهَا وَعَبُولُ فَا وَتَصِوْنَ لَتَعْضَبُونَ الْمُ مِرْ مَا اِنْفُرُفُ لَهُ سَبَبُ وَلَاعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ رلاُصْرِلُهِ وَكِلْمُ نَعُ لِيْهُ وَيُخِلِّنُهِ فَعُالِ النَّا فَادِئ ۖ وَالنَّهُ جِلْمَ فَعَلَا لَهُ عَنِيلًا

يَا وَيَا الْمِرُهُ وَمُوسُعُ حَالِلَشَتْ بِهِرُولُكُو وَهُمُ لَيَا لِيَ حَانَبُ الْأَجَاسِرَة وَعَي وَالْقَيْاصِرُةُ أَرْبَا بِالْفَيْرِ يَجْنَا رَفِي نَفْرُمِعَنْ رِيْقِ الْأَفَا فِي وَنَعْرِ الْعِرَافِ وَخُصْرُهُ الدِّنْ إِلَى مِنَا الْمُعَالِبُ الْمُنْفِي وَمِيمًا فِي الدِيدِ وَرُكِدِ الْمُعَالِثِ فَتَرْكُونُ فِي مِنْ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَاجْدِبُهْ وَسُوارًا لِاللَّهِ اللَّهِ إِلَّا وَأُونَ إِلَيْجِنَا مِ دَعُومٌ لِمُعْتَصَّمُونَ بِهَا وَلا الخطِلِ الْفَيْدِ لَعْنَمُ مُنْ وَكُمْ عَلَيْ عِرْهَا فَالْأَكُونَ الْمِصْطَلِمِ لَهُ "وَالْأَيْدِكِ مُؤُونُ وَ إِن وَاصْنَامِ مَعْبُودٍ وَ الْحَامِ مُقْفِقُ عَيْ وَعَادَاتِ مَسْنُو الْطَافِ وَهُ لِنَا وَمُعَدُّدُ الْطِيْدُ نَةٍ فَانْظُرُوْ إِلَيْهُ وَالْقِهِ اللَّهِ سُكِنَ مُعَلِّمُ مُرْجِينَ اجْتُ إِلْبُهُمْ السَّمَاءُ بِالْجَيْمِ اللَّهِ سُكِنَ مُعَلِّمُهُمْ حِبْنَ اجْتُ الْبُهُمْ السَّمَاءُ بِالْجَيْمِ اللَّهِ سُكِنَ مُعَلِّمُهُمْ حِبْنَ اجْتُ الْبُهُمْ دسولًا فَعُظَ بَرِمِلْتِهِ طَاعَتُهُمْ وَجَمْعُ عَلَادِعُوتِهِ الْفَنَهُمُ وَكَيْفَ نَشُرَتِ البَّحْمَةُ عَلَيْتُهُمْ حِنَاحَ حَرَامَتِهَا وَآسِالِتُ لَهُمْ حَبَالِهِ إِدِي نَجِينِهَا وَالْنَفْتِ إِلَيْلُمْ يَجِهِ عُوالِي بَرُحْتِهَا فَإِيْصَكُو الْمَنْ وَالنَّفْتِ وَالنَّفْتِ بعيبها رنفيتها غروبين وعنخضرة عيشها فيجها فأوتر الحبدالا مؤده بعِمْ فَيْظِلِ سَلْطَالِ قَامِرٍ وَالْوَتَهُمُ لَلْمَالُ إِنْ كَالْمُعْدِدِ عَالِبِ وَ الْعُظِفْت الْمُ الْمُوْدِيعُلِيهِمْ وَي دِينَ مَلْ إِلَيْ الْبِيتِ فَهُرُحُكُمْ الْمِعْلَى العَالَمِيْنُ وَمُلَوْفُ يَعُ أَجُلُوافِ إِلَا يُرْضِينَ بَمْلِطُونَ الْأَنْمُونُ رَعَلَى مُزْكُانَ

اعَبَادُ وَاجْهِا الْحِبَادِ بِلادٌ وَأَصْبِقَ إِهْلِ الدِّنِياجِ اللَّهِ الْحَالَةُ الْحُنْدُ فَهُ وَالفَرَاعِنَهُ عَبْنِيرًا فِسُ مَوْهِ وَسُوءَ الْعُدَابِ وَجُرَّعُونُ هُمْ الْمُزَارِ فَلِينَ تَبْزِجُ لِكَالِي بِهِمْ يُفدُ إِلَّا الْفَلْكُ وَ وَفَقُرِ الْعَلْمَةِ لَا يُجَدِّونَ حِيلًا فِي الْمَتِنَامِ وَلَا سَبِيَالًا إِلَى دِفاع حَيِّ إِذَالُ الْ النَّهُ جِدِّ الصَّبْرِمِنُهُ وَ عَلَى الْأَنْ لَى يُوْ عَنْ الْمُعَالَ اللهِ وَالْأَوْ حَبِهُ إِلَى الْمُكْرُوفِهِ مِنْ فَوْ فِعْ جُعَلَ لَمْ يَوْمِنْ مَعْالِفِي الْبَالْأَوْ فَرُجَا فَانْ بَدُ لَعُمْرُ الْجُورُ مُصَانَ الدُّلِ وَ الْمُ وَمَنْ صَطَانَ الْخُورُ فِ فَصَادَ وَالْمُلَّوِي كَا حَطَّامًا وَالْحَدُ الْعَالَمُ الْعِلَا الْمُوامِنَةُ مِنَ النَّمِ لَهُ مَا لَوْ مُنْ الْمُ الْمُو مُنْ مُا لَ بهمر اليم فانظر قاحيف كانواحيث كانت الأنظرة مختمعة والمقواء مُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ مُتَرّافِدُةً صِوَةً وَالْبِطَابِونَا فِلْهُ وَالْعَزَالِمُو وَاجِدَةً لَانْكُونُواْ أَنْ الْمُعَالِقُونَا وَفَا الْفَطَادِ الأُدُومِينَ فَمُلُوطًاعَلَى قَابِ الْعَالِينَ فَا نَظُرُو اللَّي مَا طَانُوا اللَّهِ يْغُ اجْوا مُوْرِهِمْ حِيْنُ فَعَتِ الْفَوْقَة وَتَشَيَّتِ لَا لَفَة وَاحْتَلَفَتِ الْفَلِية وَالْأُوْمِينَ وَكُنَّ عِنْ الْمُعْتَالِمِينَ وَتَعَرُّ فَوْ الْمُعَالِّي بِيْنَ وَلِكُلَّحُ اللَّهُ عَنْهُمْ الباس كذاعته وسلك فرغطانة لغيته وأبعى قصط اخباره وفيط فاغتبرواه عبؤ المفعشبوين منطئ بكالرولد استجتبل وبنجد استخ وبنجه التراكر عَلَيْهِ وَالسَّلَيْ فَمَا الشَّبْرُ اعْتِدَال الْحُوال وَالْوَبُ اشْتِبَاهُ الْوُمْعُالِ

193

الْهِ لِتُرْجِعِدِ الْأَسْرُ بِالْمُعَدُو فِ وَالنَّهِي عِن الْمُنْحَرِ فَلَعَيُ إِلْسَعَمُ السَّعَمُ لد حور النفاجي ولل كُمَّاء لِنو حِ النِّيَّا هِي اللَّه وَ قَدْ فِي الْحَالَةُ فَيْدِ اللَّهِ اللَّه مَلْ مِوفَعَظُ لَيْ حُدِيْ إِذْهُ وَالْمُسْتَرُ الْحُصَامَةُ أَلَا وَقَدُ الْمُرْفِ اللَّهُ بِقِبُالْ العثر المنعفي والنَّكِيْتُ والفُسَّادِ عَ الأَرُونِ فَائْمَا النَّا حِنْوَ نَ فَعَنْدُ فَاللَّهُ وَإِنَّا لَيْ المعامدواص في بخاصة والمالات وفيد في المسلمة والمالات وفيد في وفيد والمالشطال والمالفاسطون في وفيد والمالشطال والمالفاسطون المالات والمالفات المالات والمالفات المالات والمالفات المالون المالون المالفات المالون المالفات المالفات المالفات المالفات المالفات المنطقة منِعُمْ الْأَمْا بِيَنِيْ الْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمِن لِينَ يَذُوا اللَّهُ وَعَدْ بِطَلْطَا لا الْعُرْبِ فَكُنْدُونَ نُوَاجِدُ قُونُ وَلِينَعْيَةٌ وَمُضْرَ وَقُلْتُعَلِّنَةُ مَوْضِعَىٰ مِنْ من دستول الله صلى الله عليه والهوسكر بالفرابع القريبة والمنزج له النصيصة وصعني في عبره وانا وليد يصنين إلي عدر ويما وَيُحْنُونُونُ مِنْ فِرُاسِنِهِ وَبِمُسْتَخِيْ جَسَبَهُ وَلِيُشِمِّ مِعْرَفَهُ وَكُانَ لِلْيَارِ فَل يَمْضَعُ النَّيْنِ فُرْيُلُفِينِي وَمَا وَجُدُ لِي حِيدُ لِمَا وَجُدُ لِي حَدْثُ لِمَا وَجُدُ لِي حَدْثُ لِمَ عَلِينَةَ خَطَلَةُ يَعْ فِعُلِ وَلَعَ دُفَرُكُ اللّهُ لَعُنالَ بِمُصِلِيًّ اللّهُ مَعْلَيْهِ وَآلِهِ مِن لَيَان عَلَيْهِ العظالة ويادا العظمة لحصن علائكته ليندك بعطدين ألمكارم عزر فولانا التعظمة لحرين فولانا التعظمة المعظمة المعظمة المعظمة المعظمة المعظمة المعظمة المعظمة المعلمة عَادِ وَصِيبُهُ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِمِ لَمِنْ وَنَهَادُهُ وَلَقَدُ كُنْتُ الْمُعِلِّمُ الْمُعْ وَهُوْ اللهِ وَلَا اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَنْ الْمُعْلَا عَلَيْهِمْ وَيُنْصُونَ الْأَكْمُكَامَرُ مِنْ يَنْ كَانْ يُمْتِينُهُا مِنْهُمْ لَا أَعْنَى لَعْن ﴿ قُنَاةً \* وَلا تَفْتُرُ عِ لَمُ يُوصِفُاةٍ \* إِلا وَالرِّحِينَ قَبُ نَفُضْتُمْ اللَّهِ يُحِيِّوعَنَ والمُنْ الْمُعْدِينِ وَمُلَيْنِينِ حِصُ النَّهِ الْمُطَارُونِ عَلَيْتُ بِالْحُكَامِ الْعَالِمِلِيَّةِ مُعْمَدُ اللهُ سَبْعَنْ فُو أَمْثُنَ عَلَا اللهُ يَعْلَبُونَ مِحْبُرُهُلِهِ الْأَلْفُ وَالْبِيعِينَا عَلَوْنَ مِنْ وَظِلَّهَا وَيَا وَنُو أَلْ إِكِنَافُهُم الْ بنعمة لا يُعْدِفُ احْدِ مِنَ الْعُلُو قِينَ لَمُنَا قِيمَةٌ لِا تَقَا الْبَحْحِ مِنْ لَكُنَّا وَالْمُعْدُو الْمُعْدُو الْتُعْدُورُ مُو لَفُ أَذَا الْعُدُو اعْدَامًا وَلِعَدُ الْمُوا المنافع المنافع المعلقون من الأسلام الآباسيم ولا نعرفون منالا يَمَانِ الآدَ مِنْ فَهُ تُعْتُولُونُ النَّاذَ وَلَا الْعَادِ كَا الْحَادِ الْآدِينَ فِي فِلْ الْآنِ تَخْفِتُوا الْأُسْلَامِ عَلَ وَجْعِمِ إِنْتِهَا كُلَّا لِيَهُ وَيُقْضُلُ لَمِينًا وَتُ وعادم الذي وضع الله المعتمد درمًا يوارد ضه والمثل بن خلف وان عن الحادث والمعارض المعارة خادب والمعال المفرد الركاد المعاديل ولاميكا الك عَلَيْ وَيُعْدِ وَلَا مُفَاجِدِ بِنَ وَلَا انْظَادُ يَنْصُرُوْ وَصَدْ إِلَّا الْفَارِعَةُ إِلْسَتِنْ عَلَيْكُمْ اللة بينك وال عند كمر الا منا لم منا لم البعد الحالي و فوال عليه واليَّامِهِ وَقَالِهُم مُلَالْسُنتَ عِلِيْنُ إِن وَعِيْدَهُ جَعِلًا بِالْخَدْمِ وَتَهَا وَلَيْ الْمُسْطَم مِوْرِينَ وَيَاسَا مِن بَادْسِهِ فَاءِنُ اللهِ لَعَالَى لَرُ يَلِحُنِ الْعَرُثِ الْمَاضِي بَيْنَ لَيْدِ بَكُنْ

لْأَتَفِكُونَ إِلَا خَيْرِ وَإِنَّ فِيَصْمُ نَصْفَ يُظِّرُحُ فِي لَقَلِينِ وَمَنْ فَيُرِّبِ الْإِنْ فَأَلْبَ مِنْ تُرُ عَالَ عَلَيْهِ السَّلَمْ يَا يُسْتَحَا السَّفِ دُقُ إِنْ صَنْبُ لَوْ مِنْسِنَ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الأُخِرِ وَلَعْلَمِيْنَ النَّيْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَالْقُلْعِيمِ فِي وَفَقِدِ مَنْيَ تَقِيقِينَ بَيْنَ يَبُكُّ بِاءِدَ نِ البِّهِ فَوَالْزَكِيْ بَعَثُهُ بِالْجِنَّ لِمُقَلَّمَتُ بِعَدُه وِعَمَا مُجَاتَت فَهُادُوكِي سُرُدِيدٌ وَقَصَفُ كَعَصِيفَ إُجْنِكَ وَالظَّا وَرَحَتَّ وَقَفَتْ مِنْ بَيْنُ يَدِينُ سُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَرُ فَرْفُتُ وَ الْقُدْ لِفَصْنِهَا عِينَ الأعنائ عَلَىٰ دُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَبِبُوضٍ اعْضَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَبِبُوضٍ اعْضَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَبِبُوضٍ اعْضَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَبِبُوضٍ اعْضَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَبِبُوضٍ اعْضَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَل وَحَنْتُ عَنْ يَهِيْنِ رَسْوَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَلَمَّ الطَّرَ الْقَوْمَرُ رالخ دُالِكَ قُالُواعُلُو ٓ السَّبِكَارُا فَهُوْهُا فَلْيَا نِحُ نِصْفُهَا وَيَبُقُ وصفها فائمرُها بدال فَا وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل المُعْدَادُ وَيُا فَعُادُ تِلْتُعْتُ بِرُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَعُنَا لَوَا كُفْرُ ا وَعُنُوًّا فَمُرْهُذُ البِرْصَفَ فَلْبُرْجِحُ إلى نِصْفِهِ حَمَا كَالَ فَالْمُرُونِ عَلَيْهِ السَّالْمُ فَرَجَعَ فَقُلْتُ أَنَا لَا إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللَّ كِ اللَّهِ وَا وَ لِي مَن امن بِاللَّ السَّيْبِ رَهُ فَعُلْتُ مُا فَعَلَّتْ بِالْمِرْ اللَّهِ تُعَالَىٰ تَصَبِينِكُ إِنْ يُو بَتَ وَإِجْلِالًا لِحَلِمَتِكِ فَعَالَ الْعَوْمُ حَلَّهُ مُ بَرْسُاحِوْكُذُ الْهِ عِينِ البِعَ يَرْخُنِينَ فَعِيدًا لِمُعَلِّمُ وَهُ لَيْصَدِّ قَحْ فِي الْمُرْك

الْفُضِيْرِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوارْمِةِ يُوفِعُ لِن فِي كُلِّ يَوْمِرْ عَلَيًّا مِنْ الْخَلَاقِيِّهِ وَبَامْرُ رِي إِلا فَيْدِالْمِهِ وَلَعَتَدُ عِنَالَ مَجُا وِلَ فِي حَلِ سَنَنَ فِي لِي فَا ذَاهُ وَلَا بَرَاهُ عَبْرِينَ وَلَهُ المُنعُ الله فَاحِدٌ الْوَمْدُرِ عَلَا إِسْلَامِ عَنْكُودُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالِه وَخِينِكُ وَالْوَحِي الله معنها وَا أَنَا مُالِفَهُما الري بِوْ وَالْوَحِي وَالدِسَالَةِ وَاسْمَرْ ريخ النَّبُوّ وَ لَفَ دُسِمَعْتُ لِينَةُ السَّيِّطِالِحِيْنَ فَرُكَ الْوَحْيَّ عَلَيْهِ صَلِي اللَّهُ مَعْلَيْمِ وَاللَّهِ فَقُلْتُ يَادُسُولَ اللَّهِ مُاهَدِهِ الدِّنَّةِ وَفَعَا لَ هَا ثُلُكُ للسَّيْظِاكَ قَدَ الِيسَ مِنْ عِبَالِا يَهِ إِنْ حَلْسَهُ عَمَا اسْمَعُ وَالْرَي مِنْ الْدَكَ الْمَانْتُ لَسَنْ بِلَيْ وَإِنْ لَوْرِيْنٌ وَإِنْ كَالْمَالُ حَيْرٍ وَلَقَ بِحَنْ يَفَعُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَالِمِ لِلَّا الْمَالَةُ الْمُرْكِ فَمِنْ فَكُولِيْنِ فَعُلَّا الْوَالَةُ يَا فَعُمَّ مَن اللَّ فَدِادْ عَيْنَ عَظِيمًا لَرُ يَدْ عِمْ اللَّهُ وَ وَلَا حَدِيْمِن يُبْتِكُ وَخُنُ الْمُعَالِ الْمُوا إِن الْجَبْدُ اللَّهِ وَالْدُيْدَ وَالْمُنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْدُيْدُ وَالْمُنْكُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي فِانْ لَمْ تَفْعَلَ عَلِينًا النَّكَ سَاحِرْ كَذَابُ فَعُنَالُ لَمُوصَلِّي اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَالْهِ وَمَا اسْنَا وَلَوْ لَ قَالُوا تَبْتَعُو النَّا هُ رُو السَّتِي رَوْ حَتْ تَنْفَلِعُ إِمْرُوْفِهَا وَتُعْمَلُ بَيْنَ يَدِيْكُ فَعُنَا لُصَلِيَّ اللّهِ عَلَيْدِوْ الدِ إِنَّ اللّهُ عَلَيْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدِ إِنَّ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدِ إِنَّ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدِ إِنَّ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدِ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدِّواللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدِّواللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّاللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّاللّهُ عَلَيْهِ وَالدِّواللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّاللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّاللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّالِيّةُ عَلَيْهِ وَالدَّالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا لَهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَّهِ عَلَّا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَل عَدِينَ فَا الله فَعُلِ الله وَ إلا يحيرُ الوَّمِنُولَ وَتُشْفَهِ وَلَ بِالْحِقْ قَالُوالْعُمْرِ قَالَ فَالْحِيْنِ سَالْدِرِيْصِيْنِ صَالْكُولُ وَالْحِيْنَ لَا يُعْلَيُوا لَيْكُونُ

عُ الْبُلَاء كَا أَذِي نُولَتْ فِي الرَّحَاءِ لُولَا الْأَجُكُ الَّذِي كَتَبُ اللَّهُ لَهُ وَلَوْتُسْتُونَ ادوا المفرية اجساد هد الموقع فاعين سو قالى التواب و فوقامن الْعِفَابِ عَظْمُ لِلْفُلِيلِينَ فِي الْفُسِهِ وَالْمُحْثِرُ مَا إِذْ وَ لَهُ فِي الْفَيْدِهِمْ فَهُمْ وَالْجُنْكُ لَنْ قَدِرُ اللَّهَا فَهُرُونِهَا مُنْكُمْ وَنُ وَهُمْ وَالِّنَّالَ كُلُنْ فَدُرُالُهَا فَهُ مِن فَامْ فِي لا بُون قَلْوَ بِهُ وَ فَا وَ لَا وَ لَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْمُن اللَّهِ وَالْمِن جُهُمْ يُ يَفِينُهُ وَخَاجُنُهُ مُخْفِينِ فَنَ وَانفَسْهُمْ عَفِيفَة صَبُنُ وَالْآيَامُ الْصَيْرُةُ رُخُونُ إِذَا وَمُعَرِّنِ مُولِدًا مُعَمِّدًا وَمُونِ فَي مُنْ الْمُعْرِدُ وَمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيمُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الدِّنْكَ وَلَوْ يُرِيدُونَهُمْ وَاسْتُرْتُهُمْ فَقُدُوا نَفْسُهُ هُوْ وَالْمُ اللَّهِ وَهُمْ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ وَالْمُ ربع الفشك في واستنب يمن النبع د والا حالي فالد المرووا بالرية ويها نَشْوُ بِينَ لَكِنُوْ اللَّهِ هَا مُعَمَّا وَتِكِلْكِيتُ لَفُوْسُهُ مُو الْمِهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ النَّهُانَصَبُ إِلَّا يُنْهِمُ وَإِدُامُرُ وَاللَّا يُرِّونِهَا كُونِيتُ اصْعَدُو النَّهُ مَيِّدًا ع مِعَ قُلُوبِهِمْ أُوطَانُوا إِن وَفِيْ حَفِيْ وَشَهِيْهُما فِي اصْوَلْ الدَالِهِمْ فَيُ كانون علا فساطهم مفتر منون كالمهم واكفهم ودلهه واظراب اقدام ود يظلبون الحاللة من في المالية من في المالية المنظمة النَّهَالُ فَعُلُمًا نَعُلُمًا وَالْمِثَالِدُ الْقِيلَادُ قَدُوبِوا مِنْ لَكُوفُ فَ بُرِي الْقِدَاحَ

برى جبر الموشِّلُ عِنْ المعتونُجْت وَابْن لَمِن فَوْمِ لا الْخُذُ اللَّهِ لَوْمِهُ لا يُعِيدُ اللَّهِ ، ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِينِ مُا الْمِنْ الْمُعْرِينِ وَكَلَّامُونُ كُلُامُ إِلَّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَمُنَادُ النَّهَادِ مُتَهُمِّتِ حُوْلَ كَبْ لِالْفَدُّ الِّنْ يَعْيُونَ سَنَّكُ اللَّهِ وَسُنُولُهِ كُلِسَتُ عَبِرُهُ لَ وَلَا يُعِلُّونَ وَلَا يُغِلُّونَ وَلَا يُغْلُونَ لَ وَلَا يُغْسِبُ وَ لَ قُلُو يَمُونِ فِلْخُلُال وَاجْسُادُهُ مُ مُنْ الْحَمْلِ وَمِنْ حَجْلِبُهُ لَهُ عَلَيْهُ السَّالَ دُوكِ إِنْ صَاحِبًا لَهُ لِعُنا لَ لَهُ مُعَمَّا مُرْتِكُمُ لَ نَجُلاَّ عَالِبُ الْفَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ الْمُنْوَنِينَ حَقَّ عَائِنَ انْظُرُ إِلَيْهِمْ فَتَنَّا قِلْ الْمُعْمِدُ فَتَنَّا قِلْكُ فَحُوالِهِ مَنْ المُرْثِلُهُ قَالَ لَيْهِ السِّلَمُ لِياهُمَّا مِنْ إِنِّ لِللَّهُ وَاحْسِنَ فَا اللَّهُ مَعَ الدِّبْرُ النَّوْا وجهر المراب والدبن المنع والمراب والدبن المنع والمرابط والمناور والمناف والمناف والمراب والمناف والمرابط والموالية والمرابط والمر عَنِمِدُ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيهِ وَصَلَّحَ لَ النِّيحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَرْ قَالَ عَلَيْهِ السُّ لَمْ المَّالِحَدِ فَاءُنَّ اللَّهُ سَنَعَ نَهُ خَلَقَ لِغَلْقَ حَيْثُ خُلْقَ لَعُهُمْ عُنِيًّا حِيْنَ عنظاعتِهِمْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ اللهُ ال عُصاهُ وُلاَنفُ فُ طَاعَةُ مُنَ اطَّاعَهُ فَعُسُم بَيْنَهُ وَمُعَالِبِينَهُ وَوَضَّعُهُ مِنُ الدِّنْكَ مُوَاضِعُهُمْ فَالْمُنْقَوْنَ فِيهَا هُمْدَ الْعَلْ الْعَظْ أَلِى مُنْتَظِعْ مُمْ الْعَوْابُ وَمُلْبُسُ هُوُلًا لِقَتِصَادِ وَمُسَلِّيهُ مِنْ النَّوِاصَعُ عَصَوا ابْعُادُهُ مِنْ عَمَّا حُرِّمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَوَقَفُوا السَّمَاعَهُمْ عَلَى الْجَابِرِ النَّافِحِ الْمُونَ وَلَتَ الْفَسُنَهُ مُومِدُهُمْ

وُالشَّرِّمَةِ مُامُونُ أَن كَانَ فِي الخَافِلِينَ حَبْبُ فِي الذَّ الدِينَ وَالكَانَ فِي الدَّا جرين لمويك من الغافلين أيعموا عن خلكه في في عرض من حريد ويُصِلُ مَنْ فَجُلْفَ أَجِيدًا فَحُنْ وَلِينًا فَوْ لَهُ الْعَائِمًا مُنْكِرُهُ تَحَاضِرُ الْمَعْدُو فَهُ مُعْفِيلًا خَيْرُهُ وَمُدُرِيرًا سَدَّو وَ يَعْ الدُّكارِد لِ وَقِوْ وَدُوفِي الْمُعَارِمُ صَبُولًا وفي الرَّخَاءِ شَكْوَ لَهُ لا يَعْنِينَ عِلْمِنْ لِمُغْصِلْ ولا يَاءُ مِنْ فِيمُن جُبّ لا يُنْهُ إِنْ الْمُونِ الْمُؤْتِقُ لُ الْأُلْمِينِ الْمُؤْلِدُ وَلَا يُصَالِينُهُ مَا اسْتُنْفِظُ وَلا يُسْتَحِمُا ذُنْجِرْ وَلانِنَا مِرْ بِهِ الْمَاتِ وَلِي إِنْفَادِيْ إِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُ خُلُ عَ الْبَاطِلِ وَلَا عَدُنْ مِنْ الْجُتِّ إِنْ صَمَالُ لِيدِيَّةٍ صَمَانَهُ وَالْحَجُطُ لِيَرْوَ لْمُ لَيْعُ لُصُوْ تُهُ أَوْ الْ الْجِي عَلَيْمِ صَبَرَ حَتَّى يَحْوَلُ اللَّهُ لَمُو الدِّي يَنْتُقِفُ لَهُ: نَفْسُ فَمِنَةُ فِي عِنَا إِذْ وَاللَّاسُ مِنْكُ فِي لَاحَةٍ النَّحَبُ لَفْسَهُ لِأَنْجُولَهِ النَّحِيمِ اللّ وَالْرَاحِ النَّاسَ مِنْ لَفْسِتِ إِلْحُدِنَ مَعَنَدَ عَبُوا عَنْ وَلَا هُولًا وَ لَوَ اللَّهُ وَدِ يُؤَهُ وَمَوْدِي المِنْهُ المِنْ وَلَحْمَةُ لَيْسَ الماعَانِهُ إلمِنْ وَلَحْمَةً وَلَادِ نُوْ ٥ وَبِمَحْرِوْمُو بِيْدَ فِي قَالَ فَصِحْنَ فِكُمَّا مِنْ صَحْفَةً كُانِثِ لَغَيْثُ فِي قَالِوا رفيقا فَعُلَا أُمِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلِّرْ الْمَا وَاللَّهِ لَقُلْحُنْتُ الْحَافِقَ المَّقَامِينَ عَلَيْهِ شُرِّ قَالَ الْعَدُا تَصْنَحُ الْبَالِخَة بَالْفَلِهَا فَعَا لِلْهُ قَالِمَ فَعَا اللَّهِ عَالِمَا ال عَلَيْهِ الْمَنِي الْمِيْرَالْيُوْ مِنِينَ فَصُالَ عَلَيْهِ السَّلَاءِ وَعَدَالَ إِخِلِ الْجَلِوفَ مَنَا الْمُناكِلَا الْمُنْفِيلِ

ينظر البعوالنا طوفينسه فن مرضى ومابالقوم من مرض ويعول فر قب ب عُلِّطُوا وَلِهِ بِبِخَالِطِهُ وَامْرُ عَظِيمٌ لا برصون مِن اعتَالِهِ الْعَلِيدِ وَلانسَلَزُوفِ - الْكُتِيْرُ فَقَعْمُ لِالْفَيْسِ مِوْمُنَةُ مِهُوْ كَ وَمِنْ اعْمُا لِمِوْمُ سَفِيفَوْكُ إِدِ الْأَلِيَ لَحَدُ مِنْهُ وَخُافَ مِمَّايُعُالَ لَهُ فِيقُولُ النَّااعِ لَهُ بِنَفْسِي مِنْ عَيْدِي وَلَهِ العُلاُ مِنِينَ بِنَفْسِي اللَّهُ وَلا نُواجِد بن بِما يَعَوُلُونَ وَاجْدَلْفَ الْعَلَالُونَ الْمُعَلِّل ومَّا يَظُنُّونَ وَاغْفِ رَبِّي مَا لايَعْلَمُونَ فَبْنَعَلامَةِ لَحْبِهِدُ انْحُتَى لَهُ عُوَّةً رفي دِينِ وَجُزْمًا يُعْ إِينِ وَإِيمَا لَا يَعْ يُعِينِ وَحِوْمًا وَي عِلْمُ وَعِلْمًا فِي حِلِيُقَصَّ بُالِوْ عِنْ فَوْحُنُوْعًا فِي عِبَادِةٍ وَلَيْ مِلْ عِنْ فَاقَةٍ وَصَبْرًا مِهِ مِنْ اللَّهُ وَطَلَبًا فَيْ حَلَا لِ وَلَنَّا طَا فِي هَذِي وَيْنَ يَرُّ جُاعِنُ طُهُم لِعِهُ لِ ورم وروري والمناف الأعمال القالانة ومؤعل وكل بنبي ومؤمّة الشكر والمضيخ وتعامّة الدِّحْدُ يَبِينْ حُدِدًا وَيُصَبِّعْ فِرَكَا جَدِرُ ٱلْمَا خُدِدُ مِنْ الْعُفْ لَهِ وَفِرْتُكُمَا بِمُا أَصَابُ مِن الفَصْلِ وَالدِّحْمَةِ إِن اسْتَصْعَبُتُ عَلَيْهِ نَعْسُهُ فِيمُا مُكُدُّهُ لُونِغُطِهُا سِنُولُهُا فَيْمًا حِنْتِ قُرَّةٍ عَيْنِهِ فِيهَا لا يُرُولِ فِي وَرُهَا إِنْ وَرُهَا إِنْ مُنْ فنها لا ينظي لَمُنْ يَجُ الْمِلْ إِلْهُ إِلَا وَالْفَوْلَ بِالْمَمْلِ ثُلَّاهُ بَوْرِيمًا أَمُلُهُ لِيلًا إِنْ الْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالِمَ قُلْ اللَّهُ اللّ وَ حَرِيْرًا وَيَنَّهُ مُنِيَّتُ شَفُونَهُ مُصْطَطِّومًا عَنِظُهُ الْنَيْرُ مِنْهُ مَامُؤُكِ

اَسْرُونُوا الْعَدِّةُ وَالْكُرِّحِيْنَ الْمِطْلُاوِلْكِرِّ فِي مِمْ الْلاِ وَلِكُلِّ حَدِّ فَارْلاَ وَلِكُرِّ فِي مُعْمِلْلا وَلِكُلِّ خَدِي فَارْلاَ وَلِكُرِّ فَا مِعْمِ اللَّهِ وَلِكُرِّ فَالْمُولِكِيِّ فَاللَّهِ وَلِكُرِّ فَالْمُولِكِيِّ فَاللَّهِ وَلِكُرِّ فَالْمُولِكِيِّ فَاللَّهِ وَلِكُرِّ فَالْمُولِكِيلًا فِي مِنْنَا يَا وَلِكُلَّ لَيْدِ مِنْ الْمَا يَتُوَمَّلُونَ الْمَالْطِيعِ بِالْمَاسِ لِيَعْبَدُو إِمِهِ السَّوَا فَعُر وَيَفَقُو إِبِو الْخُلِا فُهُرْ بَيْنُولُونَ فِينَشِبِهُونَ وَيصِفُونَ فِيلِمُو هُونَ فَلُكُهُمُونَ وَيَصِفُونَ م الظريف واصلحوا المصين ففي لينه الشيطاب وحيد التيراب الوليك حِزْبُ السَّيْطَانِ الْأَلْ الْحِزْبُ السَّيْطَانِ الْمُلْاسِدُون وَمِزْفُ طُلِيهُ لَهُ عَلَيْهِ السَّالَ لَهُ مُدُرِيِّةِ الَّذِي الْخَلَوْمِنَ الْأُوسِلْطِيَّا رِبُهِ وَجُلُولِ فِبُرِيا بِهِ مُا لَكِيْنَ مُقَلِ الْعُبُولِ مِنْ عَبَابِ فَدُورَتِهِ وَلَا عَ خَطِراتِ مَمَا وِ النَّقُوسِ عَنْ عِزْ فَإِن كُنَّهِ صَعْتِيمٌ وَاسْتُهِ اللَّالَةُ الدَّاللَّهُ شَهَادُهُ إِنَّا إِن وَإِنْقَالِ وَإِخْلَامِ وَإِذْ عَالِ وَاسْتَهُدُالَّ عَكُمَّادُا عَبِدِهُ وَرُسُولُهُ الْدُسُلُهُ وَ إِعْلَامُ الْهُدِي دُادِسِةً و مُمَا إِهِ اللَّهِ بَنِي اللَّهِ طَامِسَهُ وَمُعَدِعَ بِلِخُقِ وَنَصَحُ لَلْخُلُقِ وَنَقَدُى إِنَّ الَّذِي الْحَرْدُ الْمُرَّا لِيَقِيلِ إِنَّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَاعْلَمُو اعْبِلَا اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ مَا يُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ وَهُرُيْرُسِلُ الْمُعْمِلِدُ عَلِيمُ الْمُعْرِلُعُ لِعَبِيمِ عَلَيْكُمْ وَالْحَطِيرِ الْمُسَالَةُ الْمِنْكُ وَاسْتَفْتَوْهُ وَاسْتَبِينِهُ وَإِطِلْبُوْ إللهِ وَاسْتَبْعُو هُ فَهَا قَطُوفِ مَ عنه جاب ولا اغلىء نظر دونه باب والد المخال و فن حُرِّحِبْنِ وَالْوَالِ وَمَعَ كُلِّ إِنْسُ وَجُالِ لا يَشَلَّهُ الْحَطَّارُ وَلا يَنْفُعُهُ إِلَى الْمُ

كِ إِيدِدُوهِ وَسُبُبُ لَا يُجْاوُنُ وَ فَهُ لِلَّالْمُ الْحُدِي لِمُؤْلِمًا فَا ثَمَّا نَفِيتُ السَّيْطِا عَالِمُانِكُ وَمِنْ حَبِيبَ لَهُ عَلَيْهِ السَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالَ اللَّهُ اللَّهُ السَّالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ الل رفيها المنافِتِين عَنْمُهِ وَعَلَىٰ هَا وَفَيْ لِلهُ مِنْ الظِّلَعَةِ وَذِا ذِعْنَهُ مِنَ المعصية والشاء له المنتب منامًا ويحبُرا وعيطامًا وهُ النَّ عَمَّالُ عَمَّالُ عَمَّالًا اللَّهُ عَمَّالًا المراج المعابدة ورسول خاص المرصوات النو كل عند و الجراع ويه المُورِينَ وَقَالِ مِنْ الْمُورِينَ لَهُ الْمُورِينَ وَمَا وَلِينَ عَلَيْهِ الْمُورِينَ وَخَلَعَتُ اليُوالْحُرُبُ أَعِنْتُهُا وَصَرَبَتُ إِلَا مِجَادِبَتِهِ بَطُؤُونَ رَوَاجِلُهُ الْحُتَى الْنَزَ عَبِهُ وَمِنْ لَدُ إِسَاحِتِهِ عَبُاوَتُهُا مِنِ الْعَدِ الْبِأَرِ وَاسْخُوالْ الْوَصِينَ كُمْ مَرْدِهِ مُرْدُونِهِ الْمُعْدِينِ اللهِ بِمُقَوْى اللهِ وَالْجُدَدِ الْمُدُولِلْيِقَا فِي فَا اَنْهُ وَالضّالُونَ وَاللّهِ مُرْدُونِهِ اللّهِ اللّه ويُمْ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ وقالمُ اللّهُ اللّ و و المعرد و المراج المراج و المراج و المراج و المراج المر وصفاحة ونفيتة "بنشون المناية ويدبون القيراد وصف هم ولا كُوارِ" وَقُولُهُ فِي شِفَادٌ وَفِعَلَهُ وَ الرَّاءُ الْعَنَادُ حُسُدُةُ النَّحَادِ وَ مُورِّجِينُ والْهِ الْهِ وَمُقْرِّبِ الرِّجَاءِ لَهُ وَ بِكُلِّ عَلَيْ الْهِ وَالْتِي حُلِلَ قُلْبُ شُفِيْحٌ وَلِحُلِ شَجُو دِ مَوْع مِن يَعْظَان فَوْ لِ النَّالَ وَيُنْزُ فَوْنَ الْجُوْرُارُ إِنْ سَاءُ لُوا الْجُنُوا وَإِنْ عَدَالُوا الْشُفُوا وَإِنْ عَدَالُوا الشُفُوا وَإِنْ عَدَالُوا الْشُفُوا وَإِنْ عَدَالُوا الشُفُوا وَإِنْ عَدَالُوا اللَّهُ فَوَا وَإِنْ حَالَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّمُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّال

المالية القالق

فَنَهُ وَالْخَرِفُ الْوَبِنُ وَمِنْهُ وَالنَّاجِيَّ عَلَيْمَيْوُ لِالْهُ وَالِيَّ يَخْفِرُهُ أَلَّا المد الما وتخمله على الفوالها فهاعرن منها فليس منستان ولا وما على مِنُوا فَا وَ لَيْ مُفَلَّجُ عِبَا دِاللَّهِ ٱلْأَنْ فَاعْمَاوُ اوَالْ السُّنْ مِنْظَلَّفَهُ وَالْمُ بَلِّال صِينَةُ والأَعْضَاءُ لِهُ لَهُ إِوَالْمُتَقَلِّ فِسَيْحَ وَالْمُعَالِّ عَرِيْضٌ فَيَالًا أَزُهُا فِي الْفُوْبِ وَحُلُو لِي أَلْمُوْبِ فَيُقِفُوا عَلَيْصُ مِنْ وَ لَهُ وَلا مُنْتَظِرُوا عَ قَدُومَهُ وَمِ حَجِبَةِ لَهُ عَلَيْهِ الْمَتِينِ وَلَا يَعَالِمُ الْمُتَعَقِّمُو لِيَ الْمُتَعَقِّمُ وَلَا يَع مِن الْحَابِ مِحَمِّدِ مِلْكِينَ اللهِ الْمَتَعَلَّمُهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا عَلَى مَهُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلِي اللّهِ وَلَا عَلَى مَهُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلَا عَلَى مَهُ وَلِي اللّهِ وَلَا عَلَى مَهُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلَا عَلَى مَهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَهُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلَا عَلَى مَا يَعْلَيْهِ وَلَا اللّهِ وَلَا عَلَى مَا يَعْلَيْهِ وَلَا اللّهِ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلَا عَلَى مَا يَعْلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ لَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّ رُسُولِهِ سَاعَةٌ فَكُلَّا وَلَقُدُ وَالسِّينَ فِي بِنَفْسِي عَدْ الْمُواطِفِ النِّينَ مُثَلِّيضٍ لَمُعَادِقًا رفيها الأربطال وتسَاعُ خُرِ فِيهَا الْأَرْقَبْ الْمُرْجِعِينَ أَلَا مُنْ اللَّهِ بِمُعْلَى اللَّهِ بِمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَقُلْهِ وَيُكُونُ لِللَّهِ صَالَّى اللَّهِ مَعَالِمُهِ وَاللَّهِ وَإِنَّ دَاسَتُ لَعَلَى صَدِّينَ وَلَقُرُدُمَا لَتُ نَفْسُهُ مِنْ حَفِي فَا وَمِن تَفَاعِل وَجُعِي وَلَقُدُ وَلِيدَتُ عُسُلُهُ صَلَّى الله معَلَيْمِ وَاللهِ وَالْمُلْكِفَ وَالْمِعْلَةِ الْعَوْالِينَ فَضِيَّ الدِّال وَالْمُكَا فَنْيَةُ مُلَا وَ يُفْيِظُ وَمُلَا وَ لِحُدْجِ وَمُا فَالَافَتُ سَعْجِي لَفَيْنَهُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ وَالْمُعُ فَعَلَوْ مِلْعَا لِمِنْ لَا يَعْمَلُوالسَّنَاءِ الْفَلَّى الْفَلَّى الْمُنْكِيدِ وَلَا مِنْ الْمُنْكِيدِ وَلَا مِنْ الْمُنْكِيدِ مِنْ الْمُنْكِدِ الْمُنْكِدُ الْمُنْكِيدِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهُ الْمُنْكِيدِ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّ حُيًّا وُمِيتًا فَالْفِيْدُ وَالْعِيْدِ بِطَالِرُ حِنْدُ وَلَيْهِ مِنْ بِيَّا تَصُمْدُ فِي حِفَا دِ عَدُو حَمْ فُو الْبِرِي لِا إِلَهُ الْالْهُ وَالْبِي لَعَلَى الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِمُ لَيْ الْمُؤْلِمُ لَيْ



العَانِينَ الفَّالِينَ الفَالِينَ الفَالْمُ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينِينَ الفَالِينَ الفَالْمُ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالْمُ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالِينَ الفَالْمُ الفَالْمُ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالْمُ الفَالِينِينَ الفَالْمُ الفَالِينَ الفَالْمُ المُنْ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالْمُ المُنْ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالْمُ المُنْ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالِينَ الفَالْمُ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْ

أبَعْدُ مَوَادِيهُا وَانْفُوجَتْ عَنْهُ الْأُمْوَاجِ بِعُدِينُ الْمُهَا وَاسْتَهَلِتْ لَهُ الْصِّجَاب بَغَدُ إِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْ الْمَهُ الْعَبْ فِي فَلِي الْمُلْ الْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُ والمرافع والما والفي رس عليه النعو الجد الصويها والمناع المراط رُ بَعْدُ إِنْ وَ الْمُهَا فَمَا تُقِولُ اللّهُ الّذِي يُفَعَلَّمُ لِمُوْعِظُمُ وَوَعَظُمُ وَرُبُّرُسا الته والمان عليات برحمته فختين والانشيطي احتاديه واخزجوا النه من خ طاعت ثر إن هذا الأسلام د ن الله الذي اصطفاه النسبه معلمه أنه عني الله الذي اصطفاه النسبه معلمه أنه عني الله الذي المتحلية المنظمة على المنظمة المنظ وُضَدُلُ مِعَادٍ يَعْ بِنَصْرِهِ وَهَدِهُ أَدْكَانُ الضَّلَالَةِ بِرَحْيَنِهِ وَسَفَ مَنْ عَظِيرً ون خياصة و المائن لخياص بمولي و للرحك المنظم الجروابة ولا والفحر الكنية التعلام المتعلام المراه المراه المعالم المراه المعالم المعام المواديم ولا والفعة الكسرة الما الما الما المراه الم النب رَبِّهِ وَلا الْبِيطَاعُ لِمِنْ يَهِ وَلَا عَفَاءُ لِلسَّرَ الْجَهُ وَلَا حَدِّ لَعْرُوعِهِ وَلَا عِن صَنْتُ الطَّدُقِهِ وَكُوْ تُعَوِّينُهُ السَّهُوْ لَهِ وَكُوْسَوا لَا لَوْ صَلَى وَكُلْمِوْجَ لِمُنْتِ صَالِعِي مُنْ مُنَالِهُ عَنِينَ وَكُوْ تُعَوِّينُهُ السَّهُوْ لَهِ وَكُوْسَوا لَا لَوْ صَلَى وَكُلْمِوْجَ لِمُنْتِصَالِع ولا عَمْرُ أَنْ اللَّهُ الْمُعْمَدُ وَ الْمُعْمَدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَلَا مُرَازُةُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِدُ وَلَا مُرَازُةُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِدُ وَلَا مُرَازُةُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِدُ وَلَا مُرَازُةُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِدُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمِعُهُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِلًا مُعْمِدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِعُ والْمُعُمْمِ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعُمْمُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعُمْمُ وَمُعْمِعُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ مُعِمُ وَمُعْمِعُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعُمْمُ وَمُعِ المناوية فعود عابدا ساخ والخق استاخها وتبنت الماسها وَيُنَا بِيعُ عَنْ وَنِ عَيْهُ فَمُ صَابِيعٌ سَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



117

وَيُحُورُ وَ وَرِيَا صُ الْعَدِ لِي فَعَيْدِوانُهُ وَالْمَا فِي إِلَا السَالِ مِرِو بُنْيَا لَهُ وَالوَدِبُ الْمِنْ وَعِينِظُولُهُ وَيَ لَا يُلِزُونُهُ الْمُسْتَنْزُونُ الْمُسْتَنْزُونُ الْمُعْيُولُ لَا يُنْصِبُكُما المَا يَحُونَ وَمُنَاهِ لَا يُغِيضُ الْوَالْ دِوْنَ وَمُنَادِكَ لا يُصِرِ تَنْ يَحُوا الْمُسَافِقُ وَوْلَ واعام والمام فالعلامة لالمناع فالتابن والكام لا يمني وعنها التاصية والمناجرة مِعَلَمُ اللَّهُ وَيَالِعُكِلِنِ الْعُلْمَا وَوُرُبِيكًا لِفَالُوبِ الْفَعْطَاءِ وَمِعْنَا جِرِّلْطَافِ الصُّلِيُّ الوَّوْدُوْلَوْ لَيْسُ لِجُنْدُهُ ذِلَّهِ وَلَوْ رَّالْيَسُ مِعَدُ ظُلْمُةٌ وَحَبْلًا وَنِيقًا عَرُونَهُ وَمِعْقِلِكُمْنِيكًا دِرُهِ تَهُ فَعِرِ اللَّهِ الْوَلِا هُ إِن سِلْنَا مَانَ الْحُلُهُ وَهُدُكُ لِهِ إِنْ إِنْ إِلَيْ إِلَيْ وَعُنْ زُالِمِنَ الْفَكُلَّةِ وَبُرُهُا لِلْ لِكُلَّ لِيهِ وسُالِعِ بَدَالِمُنْخَاصُورِهِ وَ فَلَجُنَّا لِمُنْحِمَانَ بِهِ وَطَأْمِلًا لِمُنْحِمَلُهُ وَ رَبِيَّةً مَوْلِيَةً وَمِن الْمُعْمِلُهُ وَالْبِعَرَالِهِ وَالْمِعْمِلُ وَالْبِعَرِ مِنْ مُولِمِنْ وَحَمْلَةً وَالْمِعْمُ وَمُؤْلِمُ الْمُعْمِلُهُ وَالْمِعْمُ وَمُؤْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ اللَّهُ وَمُؤْلِمُ اللَّهِ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ مُؤْلِمُ اللَّهِ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ اللَّهُ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ وَاللَّهُ مُؤْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ران في فحديد بنالك دوي وحص المن في وسرك الراه و كان يوصيبه بخض المعابه الخاهدة المعدد الصَّلُونِ صَحَافِظُو اعَلَيْهَا وَاسْتَحَبِّرُو امنِهَا وَ تَعَرُّ بُوا بِهَا فَاء نَهَاكُانَتْ عَلَى الْمُوْمِبِينَ حِبْلِا بَامِوْفِوْ تَالَا أَسْمَعُوْكُ إِلَيْهِ الْمُؤْلِكُ وَ حِينَ سِينَ لَوْ المَّاسَلَ الْمُحْتَرِقِ فِي سَقَدُ قَالُوا لَوْ نَصُومِنَ لِلْمُطَلِّبُ وَانْتَهَا لَهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ عَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ الل

النَّهِ خَفَّةُ وَطَعُوهُ مَوُ اضِعَهُ مَرُ إِنَّ اللَّهِ سَبْعَثُ لَهُ بُحَثُ مُحُمِّدُ المَالَى الله عليه واله بالجيّ جين دانا من الدّنيا الم نعطاع وافعام الأجراخ الأَجْلُهُ عَ وَاطْلَمْتَ بُعَيْنَ عُلَا الْعُدِالِينَ وَالْمَتِ الْمُعْلِمُ الْمُلْكِمِا الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَحَنْتُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مِنْ إِلَيْ فَ مِنْهِ وَيَا لَا أَنْ فِي انْعِتْظَارِع مِنْ مُدَّرِهُ وَاقْبِرُابِ ومرجور من السنواطه وتصريم من القالم والمنطام من حلفتها والتنف ب حبالها من اعلامها وتعليم من اعلامها وتعليم منعود اتها و قصر مرفظو المنا حَمَلُةُ اللهُ تُعَلَّلُ بِلا عُلَا إِرسَالِتِهِ وَكُرَامَةً لا تُمَّتِهِ وَرَبِيعًا لِا تَعْلِل مُلْالِهِ ود فعة بلاعوا بود شرقًا للا تُضادم في الرك عليم البتاب نو دا لا تطفيان مُطَابِعُنْ أَوْسِرَا لِجَالِدِ عَنْ إِنَّ أَوْ أَتُو قُلْهِ وَ يَحْدُو اللَّهِ إِن وَلا فَحْرُهُ وَ مِنْهَاجًا المَيْضُ لَيْ الْمُجَلِّمَةُ وَيَنْهُ وَإِنَّهُ وَالْمُواعِدُ وَالْمُوالُونُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ ال وَحَقَّالا يَعْنَاكُ اعْوَالْهُ فَعُومَعَدِنَ الْمُنْتِمَانِ وَالْحِبْوُ حَدَّةُ وَيُنَاسِحُ الْمِلْم

النَّ اللَّهُ سِنْعَانُهُ لا يَخْفِلْ عَلْمَهِ مَا الْحِبَادِ فِي قَبْرِ فَوْ لَ عِيد أَيْهِم وَفَلَا لِحِمْ الْطُفْ بِعِيْدُ الْوَالْطَالِمِ الْعُطَارُو لَوْ يَنْتُهُوْدُهُ وَجُوْالِدِيْكُمْ جُنُوْدِهُ وَصَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمُنَا وَالْمُنْ وَعِيالُهُ وَ وَكُلِّمِ لَهُ علته السل والبوطام ويدرا ودهي وجد واللية اخدن والفير وَلُو لِلْكُورُ الْعِينَةُ الْفُرُدُ لِلْكُنْتُ مِنَ أَنْذُ هِي الْقَاسِ وَلَكِنْ حُلَّا عَدُ دُوْ فَيْ يَوْدُو كُلِّ فَخُدُةٍ كُفُونَ وَلِكُلِّ عَادٍ بِإِلَّا الْمِثْلِكُومُ الْعَلَيْمَةِ وَالنَّقِ لَيُعْرَفُهِم مَا اسْتَفْفُلْ بِالْمُجِيْدِةِ وَلَا إِسْتُغْمَرُ بِالسِّيدِينَةِ وَمُركِلُهُ الها اللاس لالسنوجية واليع طريق لفذك ويهويه رلة لم العرام فاول الناس اجته عوا على مالين وشبعها قص برو والتيم المقدر وَجُوْعُهُ اللّهِ اللّهِ النّاسُ إِنّهَ الْحَبِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل للاعكوة بالدضافة السنعنة فعفروها فالمصغوا الدمين فَهَا كُانُ إِلَّا الْحَادِثِ إِدْ صَهُمْ بِالْحَسْفَ فَحُوارَ السِّيَّةِ الْمُحْمَاوِنَ الْمِسْفِ عُ الْأُرْضِ الْخُورِيُّ أَيْفًا النَّاسِ مَن سَلْطُ الطّبرين الوالمخ ور دالم الْمَاءُ وَمَنْ خَالْمُ او قَعُ مُقَالَبَتْ مُ وَمِنْ كِلَّا مِلْهُ عَلَى السَّا عِنْدُدُ فِنْ سَيَتِ الْمُؤَالِدِّنَاءِ فَاظِمَةُ ابْنَتِ رُسُولِ الْمُعِ عَلَيْهَا السِّلَامُ وَأَمَا

رَسُونُ السَّوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَاللهِ بِالْمَنَّةِ تُلُونُ عُلَا بَابِ الرَّجْلِ وَيَقُولُغُنَّا ومنها ع الْيَوْمِ وَاللَّيْلُ خَنْرُصُرِّ الْبُ فَمَا عَسَى أَنْ يَبْعَى كَعَلَيْهِ مِنْ لَلِدِّهُ الْمُتَعَ و و الله الله المنافرة وَإِنْ الرَّا اللَّهِ وَوَكُما لا اللَّهِ مَا لا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ والمُعْدَالِمُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُراجِدُةِ لِفُولِ اللهِ سُعَيْدُ وَامْرُ الْفَالْدُ بِالصَّلَوْتِ واصتطبر عَلَيْها ويُصَبِّرُ عَلَيْها بِنَسْبُ لَمُ رَانَ الزَّحُوةَ جُعِلَ مَعُ الصَّلَاةِ و الما المراه والمراه المراه و الله المنظادة ومن النار في الله وقاية فلا يُنبعن ها الحد نفس المنا وَ وَلا إِنْ الْمُ الْمُ عَلَيْهِا لَهُ مِنْ أُولِ مِنْ اعْظِلْهَا عَبْرُ طِيتِ النَّفْسُرِ فَيَ يُرْجُو إِيهَامُالْفُوا فَضُلِ مِنْهَا فَقُوجًا هِلِ" بِالسِّنَّةِ مَغِبُو الْ الْمُحْرِ طَالِ الْعَصَرِ لِطُويْكِ النَّدُمِ اللَّهِ الْجُلِّوْ الْجُلِّوْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِيلَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّال مِن الْقِلْفَارَا نُفَاعِرُضَت عَلَى السِّهُواتِ الْمُبْتِيِّةِ وَالْمُدُرُضِينَ الْمُبُد سيخة وولجبارة التبول المنصوبة فلا أطوك ولااعد ط ولاً اعتلى ولا اعتظر منها ولو المنتع شي بطور الوعوج ل وفو ف العَعِيزَ لامتنعت وللعِن الشفق من المعقوبة وعفلن عجمل مَنْ هُوُ الْمُعُنَّ مِنْ هُنَّ وَ هُوَالْا السَّالَ الْمُحْلَالُوكَا لَ خَلُولُ مَا جَهُوْ لَكُ

يَدُنُ لَكُو وَلا تُخَلِّفُوا كُلُّ فَيُطُونُ فِي الْمُلْ فَيُطُونُ فِي الْمُلْ وَمِنْ كَالْمُ وَلِم عليم السّل كان كِنْبِرُامًا بِنَادِي بِمِ اصْحَامِ وَيَهُمَّ رُوْالْجِهِ لَيْ اللَّهِ فَعَلَمْ نُوْدِ كِنْ مِرْمَالِكُمْ كَانَ كَنْ اللَّهِ فَعَلَمْ نُودِ كِنْ مِرْمَالِكُمْ كَانَ كَنْ اللَّهِ فَعَلَمْ نُودٍ كِنْ مِرْمَالِكُمْ كَانَ اللَّهِ فَعَلَمْ فَعَلَمْ الْمُوالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى ا رفيكُمُ بِالرِّحِيْلِ وَا بِعِلَوْ الْعُرْجُةُ عَلَى الدِّنْهَا وَالْفَالْمُ وَابِصَالِحُ مَا الْعَنْوَ وَعَيْ مِنْ الدِّلْهِ عِلَى الْعُرْجُةُ عَلَى الدِّنْهَا وَالْفَالْمُ وَابِصَالِحُ مَا الْعَنْوَى مِنْ اللَّهِ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولِي الْمُؤْمِلُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ مِنَ الزَّادِ فَاءِنَ الْمَامَكُ وَعُفِينَةً كُورُو دُا وَمِنَالُولَ مَجُو فَقَامِهُو لِنَا مِنْ اللَّهِ المَرْزَاكَ وَيُوالُونُ وَيَعْدُمُ الْوَرُورُ وَحَلَيْهَا وَالْوِنُومُ فِي عِنْدُهَا وَالْعَلَمُواْ اللَّهِ طَلَّى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللْعِلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ والنبية عُوكُور إوبه وكالأنظم الما إليها وقد والنه مُعَظِلاتُ دُهِمُ اللهِ وَاللهُ فَكُونُ يَعْ عَبُولُوا مِنْ وَمُعَلَمُ مِنْ وَالْمُعَادِ اللهُ الخالام فيها تف مريخلاف هذه الرواية ومن كايرل علم يعبي بيعته الخلافة المسترام كُلِّي بِهِ جَلْفَ لَهُ وَالذِّ بَيْنَ الْحَدْ بَيْعَتِهُمُ إِيَّا فَ إِلْخَلَاثُ فَي عَلَيْهُ مُولَاعِ عَلَيْةِ وَقَانُ عَيْنَا مِن تُرْجِ مِشْ اِور تِمِما والمائِسِتِعا فَهِ إِفِمَا لَعَبُ لَعِنَّا وَاللَّهُ اللّ وَلَيْنَ عَصِبًا مَنْ وَمِنْ وَلِيتُ مِلًا مُنْ الْمِنْ الْمِينَ عُنْ وَلَا مُنْ الْمُعْلِمُ وَلَالْمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ وَلَا مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُو وَ عَنْهُ وَالْحَدِّ مِنْ مُ أَسْمًا فُونَ عَلَيْكِما بِهِ الْوَالْخَرِّ فَعُمُ الْمَا الْحَدْمِنَ النترابية فضعفت عندة أم جمالته أم الخطائد بابد والتواكان إن وَ الْحِلُونُ وَمَعْ مُنْ وَلَا عَ الْوَلِي لِهِ إِنْ إِنْ وَلْحِنْطُورُ وَعَوْ مِنْ وَلِي الْمِيْ وَحَمَانُهُوْ إِنْ عَلَيْهَا وَفُلِمَا الْفُصْتِ إِلَى تَكُلُونَ إِلَى عِبْدَابِ اللَّهِ وَمُأْوَضَعُ لَنَا

كُالْمُنَاجِيْدِ وسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عِنْهُ فَبْرُمِ السَّلَمُ عَلَيْك بارسوك الله عنى وعن ابنتك النّاد لذ وي جواد ك والسّر وي وعن ابنت بِكَ قُلْ إِنسُولِ اللَّهِ عَنْ صَفِيتِ فَ صَبْرِي وَرَفَّ عَنْهَا يَجُ إِلَّهِ عَنْ صَفِيتِ فَ صَبْرِي وَرَفَّ عَنْهَا عَجُ إِلَّهِ عَنْ صَفِيتِ فَ صَبْرِي وَرَفَّ عَنْهَا عَجُ إِلَّهِ عَنْ صَفِيتِ فَا صَبْرِي وَرَفَّ عَنْهَا عَبُ إِلَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ صَفِيتِ فَ صَبْرِي وَرَفَّ عَنْهَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ صَفِيتِ فَي صَبْرِي وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ صَفِيتِ فَي اللَّهِ عَنْ صَفِيلًا عَلَيْهِ عَنْ صَفِيلًا عَلَيْ عَلَيْهِ عَنْ صَفِيلًا عَلَيْهِ عَنْ صَفِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ صَفِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ صَفِيلًا عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ الم فَلَفَ وُ وَسِرِّهُ وَلَكُ فِي مَلْكُو وَقُبُرُكُ وَفَاطِتُ بَوْجُ وَيَعِيْ وَصُدُو وَيُ الأنفينك إناينة والناالي والجون فلفداستر جعب الوجها والنات وي المعرب الرَّهِينَةُ أَمَّا حُرْيِنَ فِسَرُمُنِهُ وَالْمِيَّالِيْفِي فَيْسَكُمْ إِلَى الْ مُعْنَادَ اللّهُ لي دانط الِّحِيّ انت بهامُفِيْع وسَدُّتِينَكُ أَبَنتُ فَا يُحْفِهِ السِّوْالَ عِلَيْ واستعنبرهالكاك هذا ولم ينظر العَقد ولم يَعْلِل الدُّكُو وَالسَّلَا مَنْ عَنْكِيْ عَلَيْتُ السَّلَامُ مُو دِيَّ إِلَّا قُالْ وَلَا سَيْمَ فَاءُ لِيَّ الْصَرَّفَ فَالْمَعَنَ مَلَا لَهِ وَإِنَ الْهُو فَالْاعَنْ سُوءِ خُلِي بِمَا وَعُجَدِ اللّهُ الضّارِدِ بِنَ وَمَنْ كُلُوم لُهُ عليدُ السَّنْ لِي النَّفَ النَّاسُ إِنَّمَا الذِّنا دِادْعِيا إِ وَالْأَخِرَةُ ذِادْ قُرُارِ فَنُ ذَوْ امِنْ مُهُرِّحِيْنُ لِمُقْرِّحِيْنِ وَلَا لَفْتِحَوْ إِلَّسْتَارُكُوْعِنْهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَرْجَوْ اللَّهِ مِنْ الدِّنْمَا فِلْوَيْكِيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهِيْمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل مِنْهُا أَبِدُ انْكُنْدُ فِفِيهُ هَا أَجِيْدُونِينُ وَإِخْلِينَ فَالْجُلُفَ مِنْ إِنَّ الْمُدَاءُ الْعَلَكِ قَالَ النَّاسُ فَا تُرُكُ وَقَالَ الْمُلْكِكُ مُ فَا فَلِدٌ مَرَ لَئِمُ اللَّهُ وَكُورُ فَعَلِمَ فَوَالِعُصَّا

ير من العلم المسلم بم فين وفين وأي المنازع لمنه السلم النسكة عي الْمُ لِيُحْرِبُ أَمْلِي وَ الْمُعْدِينِ الْمُعْلَامُ لِالْمُعْدِينِ فَا دِينَ الْمُسْتَى لَمْلاً مِنْ عَالَهُوْتِ إِثَالاً يَنْفُطِعَ بِقُمْ أَشْنُلُ دُسُوْلِ النَّعِصَلَى اللَّهُ مِعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَفُوْلُهُ عَلَيْهِ السِّهُ ﴿ امْلِحُواعِنْيَ هُذَا الْفُلُامُ مِنْ اعْدَبِ الْكُلَّامِ وَا نَصِيهِ ومن كلامراه عليه السلم الماضطؤب عليه الصاية فن إمر الْعُكُوْمُة النَّهُ النَّاسُ إِنَهُ لَوْ مُؤْكِ الْمُورِي مَعْصِوْمِ عَلَى الْأَجْبُ حَتَّى الْعُلَّيْةُ وَ الحُرْبُ وَفَرُ وَاللَّهِ إِخَذِتُ مِنْضُو وَتُركتُ وَهِي لِحِبْ وَحُوالُهُ وَاللَّهِ الْمُحَالِّ وَلَهُدُ حُنَتُ اصِ إمِيرًا فَا بُصِّعَتُ الْبُوْمِ مَا مَوْدًا وَكُنْتُ اصِرْنَا هِيَا إِلَا الْيُومُ مَعْدَ يَكُمُنُومِيًّا وَ قَدُ الْجَنِيثِ الْمُعَيِّرَةِ وَلِين يُدان الْجِدلَ فَيْ عَلَى مَا تَكُوفُو لَ ومركالم لرعلت البت القالمُ الدَصرَةِ و قَدْدُ خُلُوعَلَى الْعَلَى الْعَلَى بنيادِ المُارِينَةِ وَهُولِعِوْدُ وَمِن اصلى بِعِ فَلَنَّا دَاي سَعَةَ دَارِهِ قَالُطْكُونَ وَحَالَ فَحَالَ فَ تَصْنَعُ فِسْعِيةِ هُذِهِ الدِّالْدِيعِ الدِّنيا مَا انترالينها في الأخرة كثنت الْحَوْيَةُ وَبِلِي إِنْ مِنْ مِنْ يَلَا مِنْ إِلَا يُحِرُهُ تَعْتَدِي فِيهَا الضِّيْفُ وَتَعِلْ ويها الرّج و تنظله منها الحقوق مطالعها فارد النص قد بلغت ويمكان في فالله في فيلادة المنطق في الله في في الله عَاصِمُ ابْنُ دِيَادٍ قَالَ وَمَالَهُ قَالَ الْمِسْ الْحِبْلِيَّةُ وَتَخَالَى مِنْ الدِّنيَ

وَامْرَنَا بِالْحُرِيْمِ فِا بُنَّعْتُهُ وَمِالْ سُنْسُ إِلَيْ مِنْ النَّهِ مِثَالِيهُ وَاللَّهِ فَأَقْتُهُ ينة فلواجيج يد دراك الى دابيك الرياد الذراك عنور الما والمرابقة عيم در جَهِلُتُهُ فَأُدْسَتُشِ يَرَكُمُا وَإِحْوَائِنَ مِنَ الْمُسْرِلِمِينَ وَالْإِكَالُ دَلِكُ لَمُ الْرُعْفُ وَرُ والمناه عنظما ولاعن عنولما والمام دكرتمان لمراكات فالأرسوة فالأركوب المُولِدُ الْخُصُدُ الْمَا فِيهُ بِمُوالِينَ فَلا وَلَيْنِينَ لَمُولِي مِنْ الْمُولِينَ الْمُوالِيُعُا ومرج المراور فالحادية وسنواد الله صلى الله وعليه واله وسلم فاد فريخ منه فاواحقه المراج والمعامل المنطقة فالمنافرة فرع الله ومن فشيمه والمنطى فيه حكمه فليسر للح ملفين الله والله عند عولا إذ بركما وي عن اعتبى احد الله وعلو وقاؤ بنات والمالخ والمالخ والفنها والمحنا والمحتل فأت فالمعلمة المتلك ورجم الله والملاكرة والمحمد والمحم ويه ومن المراه على المشار بصبين وفلاسك فؤمامن اصابه يستون العدر الشام المام حديمه إلى المتعادد المنافق المنا مِرْدِ وَالْمُنَا وَدِمَا وَهُو وَاصْلِهُ وَالْمَا عُدُو مَا وَهُو مِنْ اللَّهِ مِنْ وَأَهْدِ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ وَأَهْدِ مِنْ وَأَهْدِ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ وَأَهْدِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لَمُنْ مِنْ فَالْمِنْ مِنْ أَنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لَمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لَّهُ مِنْ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لَلْمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لَلَّهُ مِنْ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لَّهُ مِنْ مِنْ فَاللَّهُ لَلَّهُ لَلْمِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ لَمِنْ لِمِنْ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَمِنْ لَمِنْ لِمِنْ فَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَمِنْ لَمِنْ مِنْ لَمِنْ لَمِنْ مِنْ فَاللَّهُ لَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ لِمِنْ لَلَّهُ لِمِنْ لَلَّهُ مِنْ لَمِنْ لَمِنْ لِمِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلّالِمُ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ لِمِنْ لَلَّالِمِلْمُ لَلَّهُ لِمِنْ لِمِنْ لَلَّهُ لِمِنْ مِنْ لَلَّهُ لِمِنْ لِمِنْ مِنْ لَمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِلَّ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِن و العَدْ وَ الْحَقِّ مَنْ جَمِلُهُ وَالرُّبْعُوكَ عَنْ الْعَيْ وَالْعَدُو الْ مِنْ لِعُجْ بِمِ العَرْ

وَّصَعُهُمْ بِمَا وَصَفَعَهُ مِهِ لَكُ تَوْ بَقُوْ الْحَدُهُ عَلَيْهِ السَّالِمُ فَتَعَرَّبُوا إلى المرة الضَّلَالَةِ وَالدِّعَارِةِ إِلَىٰ إِلَىٰ وَدِو البِّيفَتَانِ فِو لِوْ هِ وَالدِّعَالَ وَكُمُ الْوَ الله المراجة عَنْ إِنْ إِنَّالِنَاسِ وَالْكُوْ الْجِهِمِ الدِّنْيَا فَرَأَنَّمَا النَّاشُّ عَنْ الْمُلؤ وَالدُّ نِيا الْمُمَنَّ المعظمة ففذا الكدالا وبعنة والجراد سبع من دسوراللة صلى الله و عَلِيهُ وَالِهِ سَيَا الْمُ كَعَنَظُهُ عَلَى وَجُهِ فَوَيْقِيرِ بِهِ وَلِمُ يَنْعُمُ اللَّهِ الْمُو عَلَيْ وَوَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالِمُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللّ عُلْدُ وَالله فَلُوْعِلَمُ المُنْ لِدِهِ إِنَّ الْمُعَنَّدُ مِنْ الْمُنْ لِلْهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ عَلَنْهُ وَالله فَلُوْعِلَمُ المُنْ لِدِهِ إِنَّ الْمُعَنِّدُهُ مِنْ رَسُوْ اللَّهِ صَلَّى اللهُ اللهِ المُنْ المُنْ الدِهِ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال عَلَيْهِ وَالِهِ فَلَوْعَلِمُ الْمُسْتِلِمِوْ لَا الله وَهُمْرِ فِيهِ لَوْ يُقْتِلُو وَمِنْهُ وَلَوْ عَلَمُ اللَّهُ لَذَ لِدُ لِنَ فِيضَهُ وَلَجُلَّ ثَالِكِ اللَّهِ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلِيِّ اللَّهُ مَعَلِيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمْ شَيْهَا وُ بِالْمِرْبِهِ الْمُرْ لَعُي يَعُنَّهُ وَهُو لا يَعْلَمُ الوسمعة ينتفي فن المربه وهؤلاية لم في ظالمنسوخ وَلَمْ يَعْمَطِ النَّاسِعِ فَلُوْلِعُ لَمْ أَنْدُ مِنْسُوحِ الرفيظية ولوعلِم للسِّهُون الْ سَمَعُون مِنْهُ اللَّهُ مُنشُوحٌ الرُّ فَتُصُّونُ وَالْجِرْرِ العِ لَي يَحْدِب عَدَاللَّهِ وَمُعَلَىٰ رُسُولِم مُبْخِصُ النَّادِيدِ فَ فَالِللَّهِ لَعُالَىٰ والعَظِيمَا الرسول اللة ولمريكم الخفظ ماسمع علا وجفد فا وبدع السنع لَوْ يَرْدُو دُونِهُ وَالْمُ يَنْقُلُ مِنْ وَحُفِظُ النَّا سِحُ فَعُمِلُ بِهِ وَحَفِظُ لِلْسُوْحَ فَيْنَ عَنْ وَعَرُوالْخُاصُ وَالْعُامَ فَوْضَعُ كُلِّ شَيْ مُوضِعً مِ

177

قَالِعَلَيْ بِهِ فَلَمَا جَاءُ قَالَ بِاعْدِيّ بِنْسِهِ لَقَدِاسَتُهُا مُبِلَ الْخَبِيثَ لَالْارْجِنْتَ الفلك وولد كالنوري الله أحل لكالطيبات وهو بكرة وال الحذهاا المراج المراج المفول على المتومن والدقال المؤرالية وبين ها النائد في خشون ملسط وجشوب مادكلك وفال ويجك التع يست كانت الله المعالى فَرُضَ عَلَىٰ بِمُنَّةِ الْحُتِّ الْأَيْفَ بِدُوا النَّسُ هُوَ يَضِعُفُوا النَّاسِ عَلَيْلا يَتُبَيِّغُ وجرة من من المناه الفق يرفقده وخرك المراء على التال وفنساله المناكث و والما الما من المعلم عن الحاديث المنه بنج وعما عن المرى الناس من الحملاف الخبرات مِنْ مِنْ الرَّهُ وَالْمَا مِنْ الْمَارِي اللَّاسِحُقَّا وَالْمِللُا وَصِدْ قُا وَالْرِبَا وَنَاسِعًا وَمَنْ وَخُا وَعَامَّا مُونَهُ وَالْمِنَا وَهُونِهِ وَمِنْ وَمِنْ الْمَدِي اللَّاسِحُقَّا وَالْمِللُا وَصِدْ قُا وَلَابِعًا وَعَنْ لَكُ وَبِهِمَا وَهِ وَالْمِنْ اللَّهِ وَمُعْتَمَا وَمُنْسَالِهَا وَحِدْظًا وَوَقَهُا وَ قَبْ لَذِبْ عَلَى اللَّهِ اللَّقِ وَبِهِمَا وَاللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمُعْتَمَا وَمُنْسَالِهَا وَحِدْظًا وَوَقِهُا وَ قَبْ لَذِبْ عَلَى صَدّ الله عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْ عَقْدِ وِحَتَّى قَامَ خَطِيبًا فَعَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالله مَنْ حُدُبُ عَلَيْ مُتَحَمِّدًا فَلْيُتَبِّوُو مَنْ خِيْدُهُ مِنْ النَّادِ وَإِنَّمَا أَتُالَ إِلْحُبُّ الدبعة بهال ليس لفي خاص و المنافي منافي منظه والدائينان مناصيع الم بالإسلام لايناد وولاين والاينك رو يكذب على دستول المقصل المد عليه وم وَالِهِ مَنْ عُرِيدًا فَلُوعَلِمُ النَّاسَ اللَّهُ مَنَا فَقُ الدِّ إِرْ يَعْبُلُوا مِنْ فَ وَلَمْ يُصُدِّ قَوْ الْفُو لَهُ وَلَكِنَّ مُعْمَرُ صَاحِبُ دُسُولِ اللَّهِ رَآلُو وَسَمِعُ مَدِهُ عَنْ الله الله الله المُعَنَّمُ عَنْهُ فَيْ الْحَدُونَ لِقُو لِهِ وَلَقَدُ الْحَبُولُ الله عَن الْمُنَا فِقِينَ المَا الْحَبُولُ الله عَن الْمُنَا فِقِينَ اللَّهُ الْحَبُولُ اللَّهِ عَن الْمُنَا فِقِينَ اللَّهُ اللَّاللّم

ورشَّت ورسُبُت اضِوْ لَهُمَّا فِي الْمَاءِ فِإِنْ نِهُدِجِهِ الْمُعَالِمِينَ مَعُوْ لِهَا وَإِنْهَا خِ فَوْلَعِنِ هَا ين منون أفظارها ومواضع النظامة كالسيفي ولا لها واطال السادها ف وَارْزُونِهَا وَجُعَلُهُ اللَّا رُضِّعِمًا ذِ الْحَالَ لَيْ يَهِمَا وَالْحَرِ الْمُنْكِذِينَ عِلْحَدُ لِينها مِن إِنْ يَعْيِدِ بِالْمُعْلِمُ الْوَتْسُبُ حَيْجُنْلِهَا الْوَتْرُولَ عَنْمُوا هِمَا فَسُبْخَانَ مِنْ ارْدُورًا لَيْتَ المسحكا اعدموجان ميا هما واجمدها العبر وطؤية احتافها فخفلها وانته واردها كان اضارا الدوارف إن في در الكالم الذ المن المن المن المن المن عليه الله المنافذة الما عبد المناع المنافعة غَيْرًا لِكَا يَوْةِ وَالْمُصْلِحَةُ عَالِدَ بْنِ وَالدِسْيُاعَبُنُ الْمُصْبِحَدِةِ فَالْرِينِ لَمَّاهِ بِعَدُ سَمْجِهِ إِلَّا النَّهِوْ فِي عَنْ نَصْرُ نِنَا وَالْمَا الْعَلَا الْمَعْلَ الْمَعْلِ الْمُعْلِ دِينِكُ فَاءِ إِنْ سُتِنْ مِنْ فَعَلَمُ مِا الْحَبْرُ السَّالِمِدِينَ شَهَادُةً وَاسْتَشْقُ عَلَيْهِ جُمِيعُ مَن السَّطَنتُهُ الصَّحَاد وسُوانِط الرَّا اللَّه المنا لغنان المخبئ عن نعره والأخد لدينية ومنخطية له علما استر الخند بلتو العربي عن شكة المخالو وين الفالب المقال الزاموين الظَّابِهِدِ إِخِارِبُ بُدِيدِمُ النَّاظِدِ بَنَ النَّاطِي عَلَالِعِدُ إِنَّ النَّاطِي عَلَالِعِدُ آبِهِ

النان وعرف المنشابة ومخد كمه و قبكان بكون من دسول الموصلي الله وعَلَيْهِ وَالِمِ لَالْعَلَامُ لَهُ وَجُهَالِ فَكَلَامِ وَالْعَلَامِ وَكَلَامِ وَكَلَامِ وَالْعَلَامِ وَفَلَامِ وَالْعَلَامِ وَكَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَالَ وَلَا مَا عَامِلًا مِنْ عَامِلًا مِنْ عَامِلًا مِنْ عَالْمِدِ وَلَا مِنْ عَامِلًا مِنْ عَامِلًا مِنْ عَامِلًا مِنْ عَامِلًا مِنْ عَامِلًا مِنْ عَلَامِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا لَا عَلَامِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّامِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّالْمِلْمِ اللَّالِمِلْمُلْعِلْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَ وم من لا إغرف ما عنى الله ويو ولا ماعنى بد رسو الاللة صلى الله عليه الم ولك مله القامع والوجهة على عير معر للة بمعناه وما والمرا الله ملا المرام والمرام والمن عن المرام والمن عن المرام والمن من المرام والمرام والم والم والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والم المَا حَدِي عَلَيْهُ وَالِهِ كَالْ لِيسَمُلُهُ وَيَسْمَعُ عَمْهُ حَقِّ الْكَافُ الْيَجْبُولُ لَا الْ الْمُحْبَقُ الانعزادة الوالطارية فينوازله على التناجي لينمغوا وكاك المنزبي من الدسمة المساء لت عنه وحم طنه فهذا وبعو وط عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْمِ الْمُعِلِّدِ وَعِلْمِمْ مِنْ دُوا بَالْفِعِرُ ومن طبَّهُ لَهُ على السَّلِي فَكَالِ مِنْ إِقْتِرَارِ جِيْرُورُتِهِ وَبَيْدِ أَجِ لَظُالِمُ صَلْعَتِهِ مناج المنظمة المنظمة من ماء البير الزاجر المنز المراكنة المناصف بنساط م مراك المنظم المرو وقامت على والما المنظم الم والفيقا من المنافية ا مِنْهُ خُنِيْنَ مِنْ وَجُبُلِ مِلْامِيَةِ هَا وَلَيْنُو نَوْتِيْوْ بِهَا وَالْطُوْلَةِ تَعْلَى الْمُ وربي المراكة الما في مراسيها ولالذمها فرازا بها فيضف دروو سها والمؤا

وَأَخِلُوا فَعُلَوْ فَعُلَيْهُ بَيْجًا بِولَ فَهِ بِينُوا صَلُولُ فَكَانُوا كُنُفَا ضُلِ الْمُدْرِينَيْعُ عَنُوْظَدُ عِلْمُ وَيُلْفِي قَدُّمُ مُنْزُهُ والْعَلَيْصُ وَهَدُ بَهُ النَّبِي مُنْكُ فَالْمُعْبُلِ المُرْوَدُ احرامة بقبو لها وليت أن فابعة قب رُخلو لها ولينظر امر ورو قصر وَ إِنَّا مِهِ وَقُلِبُ لَمُقَامِهِ فَيْ مَنْزِلَجِي لَيْسَنْلِلَ بِهِ مَنْزِلًا فَلْيَصْنَعُ لَمْتُعُورُ لِهِ وَمُعَا رِجْ مُنْتِقِلِهِ وَطُو لِي لِذِئ عُلْبُ سَرِكُمْ الْطُلُاءِ مَنْ عَقِدِيْهِ وَتُجُنَّبُ مَنْ يَرْدِيثُهِ وَاصَاب سَبِيلُ السَّالَامَةِ بِبَصْرِ مَن بَصِّرُهُ وَطِلِعَةٍ عَلِيدٌ أَمْرُهُ وَبِا ذِنَّالْهُ بَى فَبِلَ أَنْ أَغَلْثُ الْوَّالَهُ وَتُعْتَظِعُ السَّهَالِيَّةُ وَاسْتَفْتُ النَّقِ بَهُ وَإِمَاظِ الْحُوْبِةَ فَقُدا فِيمَ عَدَالطِرِبْقِ وَهُلِدِ كُنْ كُفْحَ السِّبِ إِلَى ومن وعاً معلى السَّا الخندولة البِّك لَرْيُصْبِع بِي مَتِدا وَلاسَقِيًّا وَلامَضْرُو إِلَا عَلَى عُرُونِ فِي بِسُودٍ وَلاَفَاخُونُ دُا بِالْسِودِ عَمَلِي وَلاَمَعَ ظُوْعًا جُ إِبِرِي ولامر تُدِّ اعن دِ نِعن ولامنج والدرين ولامسين وجسًام في الما جا ولاملة المناعظي ولامعان البعاداب الانمر من فبل المناد عَبْدُامُعَلُوكًا ظَالِمًا لِنَعْسِي لَكَ الْحِيّة عَلَى فَلَا فَجَةَ الله للسَّطِيعُ التَّافَدُ اللَّمُ الْعَظِينَ فِي الْعَجْفُ مَا وَقَيْتُ خِي اللَّهُ وَالْتَهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذُا لِلَّهُ وَاللَّذَالِقُولَاللَّاللَّذِاللَّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّل بكال الفنقر من عِناك الواصل يع معداك أواد ضامر في سلطانك

عَنْ فِكِدِ الْمُتُوفِقِمِينُ ٱلْعَالِمِ الْالْسَابِ وَلَا انْدِيادِ وَلَا عِلْمِ مُسْتَفَادِ ٱلْمُفْرِدِبِكِمِيْعِ الأَمْوْرِبِلاِ إِوِيَّةٍ وَلاضَمِيْرِ ٱلدِّي لا يَعْسَا وُ الظَّامُ ولايستنصى بالالوارولا بويكي مقاد البك والا تجرى عليه فاله الدواكة بالإنفطار ولاعلنة بالإيخبار من عد ذكرالنبي العامة المراج المامة على المعالمة والموار مسكلة بالضياء وقاد من علا معطفاء في تنكي المعادة ال المناه ال المن عَلَ وَاسْفُ دِا انْدُعُدِ لاعْدِل وَحَكِيدُ وَمُكِيدًا وَالشَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مُو قَتُنَيْرِ مِنَ لَهُ فَهِ حَيْرِهِ عِلَا لَمُ السِّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَّا مُلَّا اللَّا لَمُولَا اللَّهُ وَاللَّالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ هُ عَبُ اعْبُرُهُ وَرُسُولُ وَسُبِّ بُعِبَادٍ وَكُلِّنَا نِسُخُ اللَّهُ الْكُولِيَ فَيَ وَلَهِي الْاوَالِ الله جَعَلِ الْعَدُو الْفَلَوْجُ عَالِمُ وَالِظَّاعَةِ عِبْ وَالْ اللَّهُ عِنْدُ كُلِّ طَاعَةِ عَوْلًا مِنَ اللَّهِ يَقُوْلُ عَلَى إِلْ السَّيْنِ وَيُشْتِ الْمُ وَلِلهُ فَوْلِهِ ا المُسْتَعَنظِينَ رَلْفَاءُ لِلْمُحْتَفِ وَشِفَاءُ الْمُسْتَغِي وَاعْلَمُواْ أَنْ عِبْا ذِاللَّمِ الْمُسْتَعُ فُطُولُ عِلْمُهُ يَصُوْنُونُ لَكُمْ صُوْنَهُ وَلَغُتُ رُونُ عَبُوْنَهُ يَتُواصَلُونَ الْوَلَا بَهُ وَيُنَالُهُ فَوْلُ بِالْمُعَدِّةِ وَيُنْسُا فَوْلُ بِكَاسِ دُولِيَةٍ وَيُعَدُدُوكُ بُرِيّةٍ لاستُوْ يُعُمُ الرِّيبُ في الْمُنْ ربي ونه هر الجيبُ عَلَى و المَعَالَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَ

رنظامًا لا الفنتهم وعرد الدينهم وفليست المناخ الدّعيّة إلى بصلاح الولاة ولا تصلي الولاة الا إستفاهة الرّعية فادد الدّ تالرّعية الْحَالُولُ لِي حَفَّةُ وَالْمِرْكِ الْمُنْ مُنَاهِجِ الدّ بن فاعَتَدَاتُ معالم العَدَل وَحَرَث عَلَى الْحَكَمُ السَّمَانُ فَي سَنَةِ ؟ الدّ بن فاعَتَدَاتُ معالم العَدَادُ والدَارُ والدَّارُ والدَّرُ والدَّارُ والدَّالْوَالِي وَالدَّارُ والدَّارُ والدَّارُ والدَّارُ والدَّارُ والدُّارُ والدَّارُ والدَّالِي الدَّالِي الدَّالِي الدَّارُ والدَّالِدُ والدَّارُ والدَّالِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّالِي الللْيَارُ اللَّالِي اللْلِي اللَّالِي اللْلِيْلِي اللَّالِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْ الْمُلِمَةُ وَظَهَرَتِ مِعَالِمُ الْجُورِ وَكُنْرُ الْمُرْجُعُ الْدِينِ وَتُرْكُثُ و عاج المنك وعظلة الانخطام وك الأسع للتعوس ولا مَنْ يُسَتُوْحَسُنِي لِعَظِيمٌ حِنَّعَظِ وَلَا لِعَظِيمٌ بَا طِيلِ فَعِلْ فَفَالِكُ عَلَا لِكَ الْحِلْ المركز المور المركن والانتفاد والمنافية المناد فعلنان ما لِتَنَا مِنْ فِي وَلِي وَجُنُسُ لِلنَّعَا وَرَعَ لَبُهِ فَلْمِسُ لَحُدُ وَإِن السَّنَا الْمِنْ لَكُ عَزْدِ فَي اللَّهِ حِرْضُهُ وَطِالَ فِي الْعُمْلِ اجْتِهَا دِه وَمُبَالِجَ حَسِيقَةُ وَاللَّهُ وَ الصُّلُّهُ مِنَ الطَّاعُةِ لَهُ وَلَخِنَّ مِنْ وَأَجِبِ مُعْوُونِ اللَّهِ عَلَى الْحِبُ أَدِّ النَّصِيفُ عَلَيْهُ مُعْلِعِ جُفْدِهِمْ وَالنَّعَاوُلُ عَلَى إِفَامَةِ الْجُرِّ بَيْنِهُمْ وَلَيْسُ امْرُودُ وَإِنْ عَظْمَتْ فِي الْحَقِيَّ مُنْزِلْتُهُ وَتَطْبُرُ مَثْ فِي الْبِيرِ فَضِيلُنَّهُ

اوا من خلف والأحروك اللهم الجمل ننسي اول لوينة تنتزعها والمرافع وال اللَّهُمِّ إِنَّا لَعُوْدَ إِلَا أَنْ فَوْ هِ إِلَّا أَنْ فَوْدِ إِلَّا أَنْ فَا لَا مُعْلَمْ مِنْ فَوْدِ إِلَّا أَنْ فَا لَا مُعْلَمْ مِنْ فَا اللَّهُمِّ إِلَّا أَنْ فَا لَا مُعْلَمْ مِنْ فَا إِلَّا أَنْ فَا مُعْلَمْ مِنْ فَا إِلَّا أَنْ فَا مُعْلَمْ مِنْ فَا مِنْ فَا اللَّهُمِّ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ وَتُتَابِحُ أَوْ تَلْتُنَا لِحُوالُونَا لَهُ وَلَا الْفُوالُونَا لَهُ وَلَا الْفُولُونُ الْفُدْرِي الْذِي خَادِمِن عِنْدِكُ و من خطة الم على المنظم المنابعة فقلم الما العدد فقلم الما المنابعة الدُّولِين عَلَيْدِين حَنَّا بِولا يَعِ الْمُؤكِدُ وَلَحِيْدِ عَلَيْ مِن الْجُتِّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُن عَلَيْكُ وَوَلَعُن الْوَسَعُ الْمُنْ اللَّهِ فِي النَّوْ الْمُنْ وَالصَّيْمَ فَالْحَدُ النَّكُ صُفِ لا يُجْرِي لِالْحَدِ إِلاَّ جَرَى اللهِ وَلا تُجْرِي عَلْيَهِ اللَّهِ جَرَى لَهُ و ولوَخَالَ لِا يُجَدِّدُ الْ يُحَدِّدُ فِي كُولُو ولا يجري عَلَيْهِ لَخَالُ ولا يَخْلُطُ لِنَّةِ سَيْعَنَانَهُ ﴿ وَالْخُلُوتِهِ لِقُلْوَرَتِهِ عَلَاعِبُادِهِ وَلِحَدِلِهِ فَيْ الْمِ ما جُرُتُ عَلَيْهِ صِنْ وَفَ فِيظِما لِهِ وَلَا حِنْهُ جَعَلَ حَقَّةٌ عَلَا الْجِبَادِ الْ يُطِيعُونُ وَجُولُجُزًا وَهُو عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُوابِ تَعْطَلًا مِنْ فَ وَتَوْسُعُ إِمَا هُوْمِنَ المُن يُدِ الْفُلِّ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ حَمَّا خَمَوْ قِيا الْمُتُرْضُهُمُ إِبَعِ ضَ النَّاسِ عَلَيْ الْحُصْ فَهُ لَهُ لَهُ الْمُعَالِدُهِ مِنْ وَجُوْدِهِ } وَبُوْجِبُ لِعُضَّا الْعَضَّا وَلا يُسْتُوجِبُ لِعُضَّا الْمَرْعِيثِ فاعظيها فترض الدوسيفنة من تلخا لمنو وحق الوالي

بالمُصانعة ولا تَظُنُّونِ فِي إِسْتَعَالًا لِي فَي فِي إِنْ وَلَا الْبِمَاسِ إِعْظَامِ ، النفنيية فَاءَنَة مَرَاسَتَتُمُ لِلْفَيِّ النَّقِيْ لِلْمُ الْوَالْمَالِ الْمُعَالِمُ الْوَالْمَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم كَانَ الْعَمَالِيهِمَا الْمُعَلِّعَلِيمُ فَالْمُ تَصَفَّوْ أَعَنْ عَقَالَةٍ بِحَقِي الْوَمْسَةُ وَ نَ بغطي الدان يَجْفَى الله ون نفشي ماهنو الملديد مِنْ فالدِنْمَا الله الله الله المناه عَيد مُمَّا وَحُولَ لِوَت لَا وَبِّ عَيْرُهُ وَبُعْلِكُ مِنَّا مَالَا تُعْلِكُ مِنْ لِفُسِنًا واخر كنامما كَنْ فِهُ إِلَيْمَا صَلَحَنَا عَلَيْهِ فَا مُبْدِلُنَا بِعَدِ الضَّالَ لَمْ إِلْمُلِكَ واعظاناالبصيرة أحدالعني ومرحارم لاعلى السل اللَّهُمِّرا فَيْ الْسَنَعُ دِيْكُ عَلِ قُولِيشٍ فَاءِنُهُمْ قَدُ قُطُعُ فَلَهُ وَحِي وَ اسْعُدِ بِالْحَاظِلَ اللَّهُ اللّ والفود كفؤوا الاوي واجمعوا علىمنا دعن حقادت أولى بدمز عنوك الله الفؤو الناوي واجمعوا على من والمحمولة والتنابية والمنابعة والمناه العلام العلام العالم المنابعة المنابعة والمنابعة و ا وَمُكْ مُتَاءُ سِمُا فَيْنَظُونَ فَادِدُ الْبِسُ لِي وَأُولِهُ وَلاَدُابُ وَلاَدُابُ وَلاَدُابُ وَلاَدُابُ الْهُ أَهُ لَ يَنْتِي فَطُلِنَتْ بِهِمْ عَزِ الْمُنِيَّةِ فَالْحِيْثِ مِنْ الْفَلَكِ فَجُرْعَتْ ويعيالا رللقل من خرالينفار وقائم في الكلام في أننا وخطبة مُستُقد مَةِ إِلاً إِنْ حَدُّ دُنَّهُ لَهُ الْعَلَمْ الْمِخْدَالُافِ الْمِوْلِيْنِينَ وَ سَعْدَ الْمُوالِيْنِينَ وَ سَعْدَ

بفوف النافيال علاما حمّلُهُ الله من حقة ولا امروو وان صغرت النَّفُوْسُ وَا فَيْعُنِهُ مِنْ وَالجُّيُونِ بِنِ وَنِ اللَّهِ فِي عَلَى اللَّهِ الْمُعَالَّ عَلَيْهِ فَأَنْ جُابُهُ وَجُلِيْهِ وَعَالِمُ الْجَنْفُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ جَلاكِ اللَّهِ يَعْنَعْسِمِهِ وَجُلِ مُوْطِعُهُ مِنْ قُلْيْهِ الْ يُصَعَفُرُ عِنْدُهُ الْحِظِمِ دَالِهِ كُلِّ مِالْسِوُّاهُ وَإِنَّ الْحُقِّ مَنْكُالُ لِلْ لِكُ لَمَنْ عَظْمَتُ لِعَبْمَةُ النَّمِ عَلَيْهِ وَلَطُفَ إِحْمَانُهُ ۚ إِلَيْهِ فَاءُنَّهُ لَوْ الْعَظْرُ لِعِمَةُ اللَّهِ عَالَ حَدِ إِلَا اذَا ؟ حَقّ اللَّهِ عَلَيْهِ عِظْمًا وَإِنَّ مِنْ الْبِينِ فِي الْوَلِدَةِ عِنْدُ صَالِحُ اللَّاسِ انْ يَظَنُّ بِجِوْجَبُ الْعَنْتِ وَبُوْضَةُ الْمُرْهِ عِلَا الْجِبْرِ وَالْفَارُ لِرَلْفَتُ الْجُرْبُ من النيكون النيكون المن المجت المنظر المن المنظر المن المنظر المن المنظر المن المنظر المن المنظمة المن المراجية المراجية والمت معند المراجة المراجة المراجة الأبعال والمراجة المراجة بجيرا ويسمكنه عن تناه لِماهواحق بومن العظمة والديم الوريارة وديما لرج استخالي الناس النكاء بغد البلاء فلا تنتواعلي بجب للألاث وروي المرابع الوجاد المحلفة المناسعة إلى الله والدعة من المعتبة عن منه في منه في الورع من أَذِ إِنْهَا وَ فُرْ الْفُلْ لِا بُدْتُمِنْ مَعْلَا فِهَا أَفُلَا تُحُلِّمُوْ فِي بِمَا تَحُلُرُ وبه الْجُبَّابِرُهُ وَلَا تُجُّفَّظُوْ إِيمًا بَحُنَّ خُارِمُ عِنْدًا فِإِلْنَادِدُةِ وَلَا تُخَالِطُو نِن

اعْنَاقَهُمُ إِلَى أَمْرُ أَنْ يُحْوَلُوا أَمْدُلُهُ فُوْقِصُوا دِوْنَهُ إِلَى أَمْرُ أَنْ يُولُونُهُ علم في صفه الني علم قد إحيا عُقَالَ وأمات نَفْسُهُ حَتَّى دُفَّ جُلِيلًا الله وَلَطِفَ عَلِيظُهُ وَبِرَقِ لَهُ لِأُمِعَ لَتَبِرُ الْبُرُ فِي فَا اللَّهِ الظَّرِيقُ فَ سَلَكِ ربد السَّبُ وَتَلِيا فَعَنْهُ أَلَا بُوالْبُ إِلَيْهِ إِلَى إِبِ السَّلَامُةِ وَدِالِدُ أَلَا يُعَامَدُ وَلَيْتُ رجُلاةً بِطِلْمَالِينَا مِنْ بَدُنِهِ فِي قُرَادِ الْمُعْنِ وَالدَّاحَةِ بِمَالْمَتُحْمُ لَ قَلْمُ وَالْ ضي دبة ومن كلام له على الت القد الله ويه الهيك من الدين التَكَا شُرُحُتِي وَوْ مِرُ الْمُعَامِرِ يَالُهُ مِرَامًا مِالْحَدُمُ وَدُو وَأَمَا الْعَقِلْمُ وَر خطراما وفظعه لغداستغاوامنه فراكة مديدو تناوسنو موسي مَطَالِ لِعِيْدٍ الْبُهُ مَادِيجُ الْأَدِيمِرُ لِفُرُونَ أَمْ لِعَدِيدِ الْفَلْكِي يَتَحَا يُرُونَ يُرْتِجِينُونَ مِنْهُمُ أَجْسًا إِذًا خِوْثِ وَحَرَكًا فِ سَلَّمَاتُ ولائن يُولون أعِبُرُ الْحَقْ صِنْ لَنْ يَحَوْنُ الْمُفَعِينِ اللَّهِ لاَ أَنْ يَفْتُ عُلُوا لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ ال و به منطق المناه من الله يتومو المعرمة المعرمة المناه المن المُنْفَادِ الْعُنْدُوةِ وَصَرَبُو الْمِنْهِ عَلَيْ وَلَوْ اسْتَنْطَقُوا لَيْ الْمُنْدُونِ وَلَوْ اسْتَنْطَقُوا عَنْهُ عُرُضًا تِبِلُكُ الْبِي الْمُنْ عِ الاَدْ صِحْلُالًا وَدُهَبْتِمْ فِي إِغْقَابِهِمْ جُمَّالَةً تَطُوُونَ فِي فِي عَامِهِمْ وَلَسْتَنْفِئُولَ مِنْ أَجْسُادِ وَمِرُونَ الْمُعَوِّلُ فِيمُ إِلْفَظُوا وَلِسَعَانُونَ الْمَ

بِ ذِكُو السِّائِرِينَ إِنَالِبُ صَدَةٍ كَنُوبِمِ عَلَيْهِ السَّالِمِ فَقَدِ مَوْاعَلَ عَمَّا لِي عَ وَخُزُ النَّهِ السَّنبِ إِنْ اللَّهِ مِن يَدِئَ وَعَلَىٰ هُوَ الْمُتَّافِّرُ كُلَّهُمْ وَفِي يَدِئَ وَعَلَىٰ هُوَ مِنْ كِلَاعَتَى وَعُلْى يَعْقِي فَشُنَّتُنَّو إَكِلِمَتُهِمُ وَالْفِيدِ وَاعْلَى جُمَاعَتُهُمُ وَوَنَّهُ وَاعْلَى اللَّهُ مِنْ فَعُنَّا وَالْجَالِغَةُ مِنْهُمْ عَنْدُو الْحَالِغَةُ عَصْرُوا إِ لُهُ على النَّهِ فَاللَّهُ لِعُبْدِ اللَّهِ بِرَالْعُبَّا سُ لَحِمْهُمُ اللَّهِ وَقَدْجُاهُ \* برسالة منعُمَّان بزعُفَّانَ وَهُوَعَصُونَ يَسَائِلُهُ فِيهَالْكُنْ وَجَ إِلْيَطَّالِهِ بينبع إينو لم هنف النّاس إسمه الجلافة العدان كان سأله مثل دُ لِكُمِنْ فَتُولُ فُقًا لِعَلَيْهِ السِّلَامِ يَا مِنْ عِبَّا بِرِ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُعْلَمُ فَ الآجُمُلُ الْحِمَّا بِالْخُرْبِ أَفْتِهِ لِمُوَادِمُ بِرَا بِعَدْ الْحَدِّ الْمِنْ الْمُلْكِمُ رائة أن افْدُمْ سُرَّ مُولَا مِنْ الْمُعَدُ إِلَى أَنِ اخْرَجُ وَاللَّهِ لَقَادُ دُفَعْتُ الم المام من المنظمة عنف من الناكون الفيا ومن كالمل علم السلم كَنَّامُوْ يِطَلَّيْهُ وَعَبْدِ الدَّحْنِ بَنِ عُنَّابِ بَنِ السِّيدِ وَهُمَّا فَيْدَلُهُ إِلَّ يَوْمُ الْجَمْلِ لَقُدُ الْمُحْتُ الْوَحْتُ مِدِيهُ وَالْمَكَانِ عَرْدِيمًا أَمَا وَاللَّهِ لَفِيدُ كُنْتُ احْرَةُ الْنُلُحُونُ قَرُ لِيَنْ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الدِّلْكِ الْمُؤْلِدُ و تِدْكَةُ مِنْ يَجِيْ عِبْدِ مِنَافِ وَالْفَلْتَةِ فِي اعْمِالْ بَحِيْ حَجِلُقُوا إِنَّاهُوا

فَكِلُ الْعَالِيَيْنِ عُدِّتُ لَهُمُ إِلَى مُلَائِةٍ فَالْتُكِمِ الْعَالَةِ وَالدِّجَاءِ عَلَوْحَانُو النَّطِقُونَ فَمَا لَحَيْوُ الصَّعْ مِلْمُ الْعَدُوا وَمُلِعًا يُنْوَا وَلَئِنْ وَرُسُتُ عَمِينَا لَا لَهُ مُنْ وَالْقَبْطُونَ أَخْبَالُهُمْ لُقُونَ مُحْدِثِ فِي مُولِ الْمُعَالِدُ الْعِبْرِوْسِكِعَتْ عَنْهُمْ الْدَالْ الْعُقُوْ لِ وَتَكَلَّمُوْ أَوْلِ الْمُعْتَوْلِ الْمُعْتَوْلِ إِنْ فِعَالُوا كُلُونِ الْوَجُونُ النَّو اصِرْ وَجُونِ الْأَيْجِيادُ النَّو الْمِيرُ وَلِيسَالًا المناواليد وتعاددا صغاران المنفح وتوادننا الدخشة وتفاتين عَلَيْنَا الرِّبُوعُ الصَّمُونَ فَانْتُ عَاسِكُ اجْسَادِ الْوَلَيْكِيْرِ بِ معاده فضورنا وطالت في مسكون الوَحِشْة إ قَامَتْنَا وَلَوْ كَيْمِينَ كُوْرِ فَرُجَّا فَلامِرْضِيْوْمُسْكًا فَلُوْمُثِّلْيَكُو فَالْحَالِدُ الْفَكُشُوعَ فِي الْمُ مَجْوْدُ الْمُطَاءِ لَكَ وَقِدُ الْرَائِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمنكان ابطادهم بالنزاب فينفث وتفظف الأنشن و ا فَوَاهِ هِمْ لِعَبُدُ لَا قُتِهَا وَهُمْ إِنَّ الْقُلُوبُ فَيْ صَدُودِهِ وَاعْدَ يَعْظَتِهَا وَعَادُ فِي كُلِّجَارِحُةٍ مَنِهُمْ حَدِيْنِ بِلِي سَعِيمُ الْمُسَمَّدُ فَا وَسَهُ إِ عُلِرُقَ الْمَا فَقِ إِلَيْهَا مُسَنِّسُ إِلَيْ إِن فَلَا يَدِينُهُ فَعُ وَلا فَالْمُثَبِّ تَجُنْعُ الوَايْتُ إِسْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ حَالِهُ يُنْتُعُ لِ وَعَيْدَةً لِلا تَعْجَلِقُ وَكُوا كُلْتِ الْأُوْنُ مِنْعَزِيرُ جُسَّدٍ



مُولِدِ اقِلْمُ سِمْعَهُ فَسُطِامٍ عَنْهُ مِنْ حَبِيْدِ كَالَ لِعُظَّمْهُ أَوْ صَغِيْرِكُالَ يَرْحَمُّهُ وَإِنَّ لِلْهُوْتِ لَخُهُواتٍ هِيَّ الْفِطْحُ مِنْ الْالْسَتَعْوُفُ لِمِفْتَمِّ الما ويُعَتَرِيلُ عَلَى عَقَوْلِ الْعَلَى الْدِينَا وَمِنْ كَالْمِ لَم عِلْمُ الْبِسْمِ الْكُوْرُونُ وَالْمُورُونُ الْمُعْلِمُ الْمُورُونِ وَهِ الْمُعْدُ الْمُونُونُ وَالْمُوسِيْعِنُ وَالْمَالُونُون الْمُعْسَوُّةِ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلَوْبُ لِسُمْحُ بِهِ الْمُعْدُ الْمُونُونُ وَالْمُصِرِّبِهِ لِمُعْدُ رَبِي الْمُعْسَوَّةِ وَتُنْعَادُهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعْدِينِ اللَّهِ الْمُعْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ البُرِيفَةُ بَعَدَ الْبُرْهُةِ وَفِي أَدُمَّا لِ الْفُئْزَاتِ عِبَّادٌ ثَالْجَاهِمْ وَيُ فِكُرِهِمْ وَكُلُّمُ هُرِ فِي دَارِ عُقِوْ لِهِمْ فَاسْتَصْعُوا بِنُولِينَ ظُنِّهِ فَالْاسْمَا عَ وَالْمُ يُنْ يُنْ وَمُدُو يُنْكُو وَنُ مِا وَإِلَّمْ وَلَهُ وَ فَوْنَ مَعًا مَعُ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ وَفَيْ وَفُونَ مَعًا مَعُ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَفَيْ وَفُونَ مَعًا مَعُ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَفَيْ وَفُونَ مَعًا مَعُ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا مَعًا مَعُ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا مِنْ مِعَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي مِنْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي مِنْ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ الْعَلَوْتِ الْأَدِدِلَةِ فِالْفَلُواتِ مُولَحُدُ الْفُصْلُ جُودُ فِي إِلَيْهِ طِرِيْقَةُ وَالسَّرُوهُ الْمَالَةِ مُ بِاللِّياةِ وَمَنْ أَخَذَ بُمِينًا وَشِهَا لَّهُ وَمُوّ اللَّهِ الطِّيرِبُقُ فِحَدُّ وَوَهُمِنَ بَعْمُ عَلَامًا الْعَلَّحَةِ فَكَانُ الدُّلِكَمَ صَاءِبِحُ بِلْكَ الظَّلِّيَاتِ وَأَدِلَةٌ بِلْكَالشِّبُهُ الدِّيْدِ وَهُوَ عِلْمَ الدِّيْدِ الْمُلْكَةِ فَكَانُو الدِّلْةُ بِلْكَاللَّهِ الْمُلْكَةِ وَلَا لَهُ الْمُلْكَةِ فَكَانُو الْمُلْكَةِ فَالْمُنْ الْمُلْكِدِ وَهُوَ مِنْ الْمُلْكِدِ وَهُوَ مِنْ الْمُلْكِدِ وَلَا لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ وَلا بَهُ عَنْهُ لِيَقِطُهُ وَكُ بِهِ أَيّامُ الْحُبُومُ وَلِيقَتِهُ وَلَيْ الرِّولَ وَالْحِرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ربه ويُنْهُونُ عَنِ الْمُنْطِرِ ويَتَنَاهُونُ عَنَهُ فِكَائِلُمَا فَكُمُ وَالدِّنْيَا لِي اللَّهِ مِنْ الْمُلْم



لفاحيت عيرك ومزكلام المعليد لبسلم فالله عنديلا وَيُو يُاوَيُّهَا آلَانُسَالُ مَا عَرُو بِرِبِّكَ اللَّهِ بِهِ الدِّخِفَ مِسْنُو لِهِ حَيْدٌ وَاقْطَعُ مُعْتُرُ مَعْدُوةً لَقَدُ الْبُرُحُ جَعَالِةً بِنَفْسِهِ بِالنِّهَا الْأِنْسَالُ مَا اجراك عرراط على نبح وماعرتك بريط وما الكي بقلكة لفسك اما مِنْ دَانِكَ بُلُوكَ الْمُراسِينَ مِنْ يَوْمُنِكِ يَعْظُمْ فِي أَمَّا تُرْخَمُ مِنْ تَفْسِكَ. مَا تُرْحُرُ مِنْ عِيْرُهَا فَلَرُ ثِمَا تُرَى الْصَاحِي عَلَيْرَ الشَّيْسِ فِي خِلْلُهُ وَالْ تُرى الْبُسُكِي بِاللِّهِ بِينِ عِنْ جِسُدُهُ كُنْ يَجِي بَحْمُهُ لَهُ فِيا صِينَ كَ علاد الد وجلدد على مطائد وعد الدعن النطاء على نسبط وَقِينَ الْعَزُّ الْأَنْفُشِ عُلْمَتِ وَإِلَيْفَ لَا يُوْفِظُو حُوْفُ بَيَاتٍ نِعْفِ إِ وَقُدِيْوُرِ وَجِن مِعَامِيْهِ مُلْأَرْجُ مُطُوانِهِ فِيُداوِ مِن دِاءِ الْفَيْدُومِ وَ من قليك العربية ومركري الفقلة في الظرك سقطه وحث الم وللومطيعًا وبرحروا إنسًا وتبيُّ ويع خار تولَّف عنه أقباله مُعَلَيْكُ بِلْعُودُ إِلَيْعُمُونِ وَيَتَعُمُّلُ كَالِعُصَلُو وَالْمُنْكُولِعُنْهُ المُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّالِمُ اللَّهُ ال احرائط على غصيته وانت في الله سيرومقيم وفي سعة فَصْ لِهِ مُسْعَلِبٌ فَلَمْ يَسْنَحْكُ فَصْ لَ وَلَمْ يَفْتِكُ عَنْكَ سِلْوَهُ

باللانكورة وهن ونيفافيناهدواما ورارد اك فكانتما إجَلَعُور اصرالبزرج والمراب والموالا الانكامة فيه وكفَّقت الْقِينَة عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَكُفَّقَتِ الْقِينَة عَلَيْهِ وَعِلَا بِعَا الْعَلَيْمَةُ عَلَيْهِ دُ الْحَلِا عَلِ الدِّنْ الْمَعَى عَادَ لَقَيْنَ بَرُوْلَ اللهِ بَرَى اللَّاسُ وَلِسُبُعُو كَ فالدنسك فأن فكومنلنه والمقلك فيهفا ومهر المنهود وكالسهم المُسْيَهُودُو وَقَدِ لِسُدُوا دِفَا أُوبِينَ اعْمَالُهُمْ وَفَرْعُوا الْمُعَاسِيَةِ الْنَسْجِم عَاجُرُ وَعُنْرَةٍ وَلَينِرَةٍ الْمِرْوَالِهُمَّا فَعُصَرُوْ اعْتَهَالُو لَهُوَاعِنُهَا فِعُرْطُوا وَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا المعرفة المنافية المناف المناو المناوية المعنون المن وتعمر من فقام المرم وَاغْتِرَافِ لَرُ الْمُسْلِعُلُومِ هُدُى وَمُصَّارِ بِحُدِي فَالِي مِنْتُ بِمِمِ اللَّهُ وَلَيْنَ لَا عَلَيْهِ السَّحِينَة وَفَقَى الْوَالِ السَّهَارِ مُقَعَّدِ إِنْ إِلَيْ وَالْعِدَ تُ لَمُرْمَعُ إِعِدُ الكُوامِ الْمُ عَمَعًا مِ إَطِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِم فِيع رِفَرَضِي سَحِيهُ فَوَ وَحَمَّدُ مُقَامِّهُ وَلَيْسَتَهُونَ بِدِيعَالِهُ دُوحَ التَّبَاوُدِ ومراز مفاون فا فق إلى فضراء واسانك ذ أو إعظمته جرح طوك المؤسخان ورج ولويهم وفون النطاء عيونه عيونه الكراب العبنة إلى للم سنعائمة وتهمر المر قالعة السَّلُونَ مَن لاتَضِيَّوْ لَدَيْعِوالْمَنْ الْمِيَّا فِي وَلا يَحِيثُ عَلَيْهِ النَّاغِبُولُ فَيَاسِبُ نَعْسُدُ لِمُعْتِرِكُ فَاءُنْ عَلَيْنَ لَمَا لِمُعْتَرِفًا لِمُنْفِئِنَ

مِنْ الْمِرْطُ مَا يُعَوُّمْ بِهِ عُدُ وَكُلُ وَتُنْبُثُ بِهِ حِيْثُ وَخُذُ مَا يُبْعَى لُك مِمَالُا تَبِيعُ لَهُ وَتَسَتَّ ولَسَفِرُكُ وَسَعْرُ مُرْفُ النَّاةِ وَالْ كُلُمُ طَالِالسَّقْرُهُ مُرَ وكالد لاعليم ألبت فاللولاء فالبيث على حسط السّعدال وَاجْرُ مُسَقِّدًا أَوْ الْجُرِّرِ فِي لَا تُعْلَالِمُ مُصَفِّبًا الْحَبْدِ إِلَيْ مِنَ الْوَالْفِي اللهُ وَرُسُولُهُ بِوْمُ الْقِيدُ وَظُالِمُ الْبِعُضِ الْعَبْادِ وَعَاصِبًا لِسَيْ وَلَلْ طَامِ الْمُعَالِ وَكُيْفُ اظْلِمُ الْحَدُّ الْمُفْتِينِ فِي مُنْسَرِعُ الْمُ الْفِيلُ قَفْوُ لَهُمَا وَيُطُولُ فِي الْمُعْمِدِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّينَ عِلْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ لِيعِلْمِ الْمُعَلِّينِ لِمُعَلِّمِ الْمُعَلِّينِ لِمُعَلِّمِ الْمُعَلِّينِ لِمُعْلِقِيلِ الْمُعَلِّينِ لِيعِلْمُ الْمُعَلِّينَ لِيعَالِينَ الْمُعَلِّلِينَ الْمُعَلِّينِ لِيعِلْمُ الْمُعِلِّينِ لِيعِلْمُ الْمُعِلِّينِ لِيعِلِينَ الْمُعَلِينَ لِيعِلْمُ الْمُعِلِينِ لِيعِلْمُ الْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لَعِلْمُ الْمُعِلِينِ لِيعِلِينَ الْمُعِلِينِ لِيعِلْمِ الْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِّينِ لِلْمُعِلِّينِ لِلْمُعِلِينِ لِيعِلْمِ الْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِيعِلْمِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمِعْلِيلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمِعِلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلْمِيلِيلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِيلِيلِيلُ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِي الْمِعِلِيلِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي لِلْمُعِلِيلِ الْ البَيِّدُك خُلُولُهُا وَاللَّهِ لَقُهُ وَالْيَفْ عَقِيلًا وَقَدْ أَمْلِقَ حُتِّي أَمِينَا اللَّهِ لَكُ وَالْيَ مِنْ يُرِكُوْطَاعًا وَدَا يُتُ صِبْنَا يُهُ شُعْتُ الْمِ الوَّالِ مِنْ فَقَدْ وَعِ كَالْقُا الْمُعَادِدُ الْمُطَاءُ سُوِّدُتُ فَجُوْ تَعُمُونِ بِالْعِظْلِيِّ وَعَاوَدُ إِنْ مِنْ يَنَا الْمِالِيِّ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ وَعَاوَدُ إِنْ مِنْ يَنَالُ مِنْ الْمُعَالِمُ وَعَلَيْ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ وَعِلْمُ الْمُعَالِمُ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ وَعَلَيْ الْمُعَلِمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ الْمُعَالِمُ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ وَعِلْمُ الْمُعَالِمُ وَعِلْمُ الْمُعَالِمُ وَعِلْمُ الْمُعَالِمُ وَعِلْمُ الْمُعَالِمُ وَعِلْمُ الْمُعَالِمُ وَعِلْمُ الْمُعَلِمُ وَعِلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ وَعِلْمُ الْمُعَالِمُ وَعِلْمُ الْمُعَالِمُ وَعِلْمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِّمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ الْقُوْلُ مُرَدِّدِ دِّا فَا يَضِ عَيْنَ إِلَيْهِ سَعْعِ فَ طَلَقُ أَيْنَ أَبِيْكُ وُدِيْنِي وَاتَّتِعُ قِلْادِهُ مِفَادِقًا طِلْوِيقِتِي فَالْحِبُيثِ لَوْجِدِيدةٌ سُرّادٍ يَنْتُهُا مِنْ جَسِمِهِ لِيُعَتَّبِرُ بِهَا فَضِحٌ فِي يَجْ ذِي دُيْ دُيْ وَلَقِي مِنْ الْفَيْرِهِ المُخُونُ الْمُفَاوَكَادِ إِنْ يَعَيِّى رَفَمِن مِيسَمِهَا فَعَلَتْ لَهُ تُكِلَّيْ فُو النَّوْالِ العقيدا المن المنافق المنافق السانفا للجيو فالجندان راك ناريج المائة أَعْلِاحْضِهِ الْمُؤْتِيمِ وَالْمُؤْتِيمِ وَالْمُؤْتِيمِ وَالْمُؤْتِيمِ وَالْمُؤْتِي مِن لَظِ وَالْحَبْ مِنْ دَرِلْهُ جَالَدِق جُلُوقًا مِلْفُوفَةِ فِي وَعَالِهُا

المؤيخ أوث المبلاء ومنطر وعين من بعمة ليختب تفالك افسيتر ليستركها عَلَيْدًا وَ بَلِيَّةٍ بِمُرْفَهُا عَنْدَ فَمَا ظُنْدَ بِعِلْوَ الْطِعْنَةُ وَالْعِوْالْتِهِ أَوْالْ هُذِهِ الصِّفَةُ كَانَتُ فِي مُتَّفِّقَةً إِنَّ الْقُورَةِ مُتُوالِمُ يَنْ مِنْ الْفَدْرُةِ لَقَالُهُ الْفَدْرُ الهي كنت الولك المرعلي فنرك بذر بجرالا كخلاف وملينا وكي الا تحمال وحقيا كِرْوَاذْ نَتْ صَعَلِي سُولِهِ وَلِهَى بِمَا أَعِدْ كُرِينَ نُرُو لِ أَلْبَلَادِ رَجِسْ حَ وَالنَّقْضَ بِيعْ قُوْ بَالْ الْمُدَافِّ وَاوْ فِي مِنَ أَنْ تَحَذِبُكَ أَوْ تُعْمِّ لَ فَلَابَ اللَّهِ لفاعِنْدُ مُتَعُم وَصَادِقِ مِنْ خَبْرِهَا مُحَدِّيدٍ وَلَبُن لَعُرَّ فَتُهَا مع الديار الخاوية والرز بوس الخالية للجد تفامن منتب تنجيرك وُبلاع مُوْعِطْتِكُ بِعَالَةِ السَّقِيقِ عَلَيْدَ وَالشَّيِ بِحَ بِلُ وَلَنِعْمَ دُالْ مَنْ لِوَيْرُضْ بِهَا وَالرَّا وَصُلَّ مِنْ فَيْنُوطِنِّنَا صَلَّا وَإِنَّ السَّعَدَاءُ بِالدِّنْاعَدُ العِمْ الفادِبُونَ مِنْفَ الْبُومُ إِدارَ حِفْتِ الرَّاحِفَةُ وَيُحِقَّنِ علايلها القيامة ولجي بكل منته اهل ومكل معنود عبدته وبكل مُظَّلَّج الفَرْطَاعِتِهِ فَلَمْ يَجُونُ وَيْعَدِلِهِ وَلِينَظِهِ يَوْمُرُدُ عَرْهُ خُرُفُ بُصِرِكِ الْمُوْاءِ وَلِاهِنْسُ قَدُم عِيلًا وَرَبِّ الْدِيكِةِ ولم حجية بوم د الدراحية وعُلاس عُد برمنق طِف فتحب واللا

الدُّحْدُ مُنا النَّرُونِيهِ مِنْ صَلْ الدُنْهَا عَلْسَبِتِ لِمِنْ فَنْ مَعَى قُبَلَكُمْ مِمَّ وَكُلُ أظول منحد أعنادًا وأعمر إرادًا وأبعد الاوراضي أصواتهم طامِدةً وديا حُفَّمُ لِأَكْبُدُهُ وَالْجُسْادُ هُورِ بَالِيدَ وَدِيَا وَهِن خِالِيةً وَالْإِن ر لَفَيْجًا فِيهُ مِنْ الْمُعَالِّدُ الْوَالِمِ الْفَصْوَدِ الْمُسْتِيدِةِ وَالنَّمْ أَدِفِ الْمُهَدِّدِ فَا الفَعْنُونُ وَالْا حَبَّادُ ٱلْمُسَدِّدِةَ وَالْقَبُونُ ٱللَّهِ طِنْدُ الْمُكْدَدِةِ الْحَيْثُ الْمُ بَيْنَ الْحُرُابِ فِنَاءُ وَهَا وَسَنِيِّتِ إِللَّهِ التَّرَّابِ بِنَاءُ وَهَا فَعَدُلُهَا مُقْتِرُبُ وَسَأَ وسُهُم مُعْتِرِثُ بَيْنَ الْعُلِمَةُ مُوْجِنِينَ وَالْعُلِونِ مُشَيَّا عِلَيْنَ لَا إِن الْعَلَامِ اللهِ يُسْعَالِنُهُ وَلَا إِلَّهُ وَظِالِ وَلَا يَتُو أَصَّلُونُ لُوالْمُ لَا لِلَّهِ يَزَالَ عَلَى الْمُنكُمْ مِنْ قَرْبِ الْجُوارِدِدِ نُو الدِّارِ وَكُنْيَفُ كُلُونَ يَنْ لَعُمْ تَوْالُودِ وَقَدْ عَلَيْهُمْ وَمُراعِينًا يحلك الباني وأكلته لمالا أوالت ري وكان فدصون إلى المالا المالة مُلْمِادُوا إِلَيْهِ وَادْتُهُ نَصِرُ وَلِّذَالُهُ فَنَدُّ وَصَمَّحُودً إِلَا الْمُسْتَوْدِي وَ فَكُنِفَ بِكُولُو تُنَاهِنَ بِكُرُ الْمُولُدُ وَلَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ مُولُولًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللّ كُلِّ الْفَيْرِطُ لِيَالَفُكُ وَنُدِ وَالْ الْلَهِ مُوْلَكُ الْكُولِ فَصَلِّ عَنْهُمُ وَالْكُالُولُ ويعتنون وس عام علب اللهد اللهد السوالية أَوْوَلِيَانِكَ وَإِنْ خِرْهِمْ إِلَّوْمَا يَهِ لِلنَّهُ وَكُرْمِنَ عَلَيْكَ لَشَاهِدِهُمْ فَيْ فَيْ سَوْائِرهِ وَتَطِيعُ عَلَيْهِ وَفَي ضَمَا يُرهِ وَلَعَالُمُ مَثِلَعُ الْمُعَالِدِهِ مَنْ اللهِ

ومعذوانة شنيتها كالمنتاع نديريت بتراه فطفا فقلت إصلاي أَمْ ذَكُ الْمُصَالِمُ عَنْ فَدُلِكُ عَلَى ثُمْ عَلَيْنَا الْعَلَى الْمُعَالِكُ ذَا الْمُعَالِكُ ذَا عَظِلْمِنْفِيْ فَالْمُ مَنْدُ وَلَا وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ورود الماعد الله والماعل الذاع مي الله في منالة اسلبها جلب سعيرة مَافَعَلْتُهُ وَإِنَّ ذُنِّنَا لِمُ عِنْدِي لِادَ فِي وَنُونَ مِنْ وَدُقَةٍ فِي فِي مِرْجُ وَالْدُوعُ وَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُلِيِّ وَلِنْ عِيمِ لِفِنْ وَلَدَّ فِالْا تُبْعِيلُ الْمُؤودُ إِلْنَهِ مِنْ سُبَاتٍ عِيمَ اللَّهُ مِنْ اللَّ المقروقيع الزلافية المنتجين ومزعاه عليه البيد طِللِي رِذْ قِدَ وَاسْتَعْطِفُ سِنْ وَالْخَلْقِدُ وَأَ بْمَثْلَى عَنْهِ مِ أَعْظِ بِن وَأُفْتَنَى بِدُورَمُنْ مُنْعَلِّمْ فَأَنْدُمِن وَلَا وِدُالِدَ كُلَةِ وَلِيَّ الْمُعْطَالِكَا وَالْمَنْعُ إِنْكُ عَلَى كُلِّ سَيْنَ وَقِدِيثِ ثُنَّ وَمِنْ خَطِبِ فَلَا عِلْمِ الْسِي الم ذالة بالبلاء عَفْوُ فَهُ وَوَ بِالْعُبُ رِمَعُوْوْ فَمَ وَلَا تَبُوْمُ الْحُوالْمُ و المستران الما اخوال في تاف و الما المناف و و الما المناف فيهامندموم والانمان منهامغ بدوم وانهاا ملها فيها اغراض مستنقب فقوت ومعمورسها والفنيع والعامها واعلواعا

مَعْوَهَا الْعَلِيلُ وَحِسَرَتِ الْبَهَا اللَّهِ الْبَيْ فَائِنٌ نَعَوُى اللَّهِ مِغْمَاحُ سَلَّا دُو دُجِيرٌة مُعُادٍ وَعِنْقُ مِنْ كُلِّ مَلْكَةِ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَمُلُونَةً بِهَا بِيْجِي الْطَالِّذِ وَيُجْوُا الْمَارِثِ وَمُثَاكِ الرِّعَالِينَ والنوا والعَمَلُ لِمُنْ فَعُ وَالنَّوْ بَدُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل والمربع والان فلامر خارية وبالدروا بالأعما لعنوا السا ومرضا بينا ومرضا مَ إِنْ خَالِسًا أَوْمُوْتًا خِالِسًا فَإِدِنَ الْمُوْتَ هَادِمْ لُذَّا بَحْرُوْمُ حُرِّدُ سُمُوْالِكُمْ عَالَمَةً وَمُنْاعِدُ طِينَاتِكُمُ وَالْمُونَعُمُونِ وَمِنْ عَنْوُمِ عَلَوْمِ وَالْمُونِ عَنْوُمِ عَلَوْ مِ وَالرَّوْعَادُ وَ إِنْ مَظَالُوبِ قِدُ إِعَلَقَتُ حَيْدًا وَلَهِ وَلَيْطِفُ مَا عُوْ أَيْلُادِ وَا فَصَالُكُ وَإِنَّا لَا وَا فَصَالُكُ وَا يَعِلَمُ وَا فَلَهِ وَ مَعَالِلُهُ وَعُظِمَ الْمُ فَعِنْ مُنْ سَجُلُونُهُ وَتُعَالَعُتْ عَلَيْكُمْ عُدُونُهُ وَقُلْتُ عَنْكُونَهُ فَيُونِينُهُ فَيُونِينُ فَاللَّهُ فَيُونِينُ فَالْمُ فَيُونِينُ فَالْمُ فَيُونِينُ فَاللَّهُ وَالْجِينَا فَرَعَلُهُ وَالْجِينَا فَالْمُ فَاللَّهُ وَالْجِينَا فَا عَلَيْهِ وَرَبِّينًا فَاللَّهُ وَالْجِينَا فَا عَلَيْهِ وَرَبِّينًا فَاللَّهُ وَالْجِينَا فَا عَلَيْهِ وَالْجَيْنَا فَا عَلَيْهِ وَالْجَيْنَا فَا وَاللَّهُ وَالْجِينَا فَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْجِينَا فَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْجِينَا فَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَا اللَّاللَّ وَاللّا وَكُنَادِسُ عُمُرًا لِهِ وَعُواسِي سَكُرًا لِهِ وَآلِيمُ لَا تَفَاقِهِ وَدُجُو الْطُهَاقِهِ وَجُنْنُوْ بِهُ مُولاً أَوْهِ فَكَارُنَ قُدُا لَا أَلْمُ لِعِينَةً فَالْسَكَ بَحُلَا فَوْقَالُ نَيْلِتُكُونُ وَعُعَمَّا تَالَحُهُ وَعَظَّرُ دِيادُكُونُ وَلِعَثُ وَلَّ الْحَالِيَّةُ الْمُعَلِّمُونَ } تُرَاتُكُونَ بَيْنَ جِمِيمِرُ خَاصِ لَمْ يَنْفَعُ وَقِرْتِي حَدُو أَنْ لَوْبَعْنَعُ وَاحْدَادُ شَاوِيهِ لِدُ يَ نَكُ فَعَلَيْكُ يَالِجُيَّةِ وَ الْأَجْتِهَادِ وَالنَّا لُقَبِّ فَالْأَسْتِعَادِ وَالنَّوْ وَدِ يَحْمَثُولُ الدَّادِ وَلا تَعْدُونُكُوْ الدِّبْا كَاعْدُ مُعْرَكُ الدِّبا كَاعْدُ مُعْرَكُ ال

فَاءُسْرُادُهُمُ لُكَ مَكُنْنُو فَقُو تُولُو بُعُمْرًا لَمِنَكُ مَلْهُو فَهُ إِلَّالُحَسُمُ الغنوبة السيفيزد حرب والنصبت عليهم النطابك كاووا الى الم سنعنادة كعِلمًا بالأنّ الرمّة الانمة د بيدة ومضادر في معدّدها المعروبية المعروبية عن قضار كالمعر فاون فهفت عن مسلم لدي أ وعبيفت عن كَلِيدَة فَدُلِّذَ عَلَى مَالِحِي وَخَدْ بِعَلِيمُ اللَّهِ وَأَنْ فَلَيْمُولَ لَكُ بندوم وبالابد ولابدك ولابدك ورجفا التخ احملي عل عَمُوكُ وَلا تَعْمِلْنِي عَلَى عَد لِح وَمِرْ كَالْمِهُم عِلْمِ الْبُ النين بنو بله د فلان طفيه فو عرالا و دوداوي العماد إفام السنة وَعَالَمُ الْكِينَاكَ وَخِلِفُ ٱلْفِنْتُ ﴿ إِنَّهُ الْبَيْقِ الْبَيْقِ الْبَيْقِ الْمَالِكُ مَنْ الْطَابُ حَيْرُهِ الْمَا وسَبُقُ شُرِّهَا أَدَّى إِنَّ اللَّهِ ظَاعَتُهُ وَالْقَنَّاهُ بِحَقَّهِ لَجُلُ وَتَدْكُفُمْ مَشْعِبَةِ مِي خُوْقِ مُنْشِعَ بِيهِ لايفتدى فِيهَا الفّالِ وُلايسَتِيْفِوْ الْمُقَالِكَ فَحُفَهُ يَهُا وَمَهُ دُ تَهُوهُا فَعَبُضَهُا ثُرُ تَكِاجِلُتُمْ عَلَيْ تَداكَ الأبراله يترعلى جياضها بؤمرون وجها حتى انعكم التعال وزوها ور وسَعَكُم الدِّدُاو ووطِئ الصَّعِين وبَلْغُ مِن سُرُود النَّاسِ بِمُيعَتِدِهِ الباك أن المنتهج بفاالمتخير وهد ح البطالك بير و عاصل

فَفَا إِعَلَيْهِ السَّامُ وَإِنَّ هَذَا الْمِنْ الْمِنْ لَمِنْ فِي وَلَا لَحَدُ وَإِنَّمَا مَوْ فَي الْمُسْلِمِينَ وَ وَلَكُ اسْبَا فِهِدْ فَاوِلْ سَرِّحَتُهُ وَفِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكُمِثْلُ خَظِهِمْ فَالْ سَنْ حَتَمَ وَاللَّهُ كُنَّاهُ ١ يَدِيفُم كُانْكُونُ لِغَيْرًا فَوْالْفِهِمْ فَمِنْكُ لَلْ مِلْ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ الْالْ اللَّالْ اللَّمَانَ بَضِعَة ومِن الْإِنشَانِ فَلَا لِسُعِدُهُ الْعَوْلَ وَاللَّالِ اذَا أُمْنَنَعُ وَلا يُمْمِلُ النَّظِيُّ إِذَا الْسُعُولِ إِلَّالْانِمُ مِنْ إِذِا الْكُلُّامِ فَفِينَ النَّابُتُ تَنْشِبَتْ عُرْوُ قَهُ وَعَلَيْنَا ثَمُلِ الْمُعْقِمُ وَاعْلَمُوا أَرْجَالُوا اللهُ أَنْكُونُ مِنْ مُأْلِنُ المُنائِلِ فِيهُ بِأَنْكِقَ قُلْفِ إِو وَالِلسَّالَ عِن الصِّهِ وَالْمَالَ عِن الصِّهِ كايراد واللازم المع د إيراد العالم معتبي فو اعرالعطاب مُعَمَّلُكُ وَ عَلَىٰ الْهُ وَهُالَ فَتَاهِرُ عَالَ مُعَالِمُهُ وَعَالَمُهُمُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ وَعَالَمُهُمْ مُنَافِنُ وَقَادِتُمُ وَمُنَادِ فَ لَا لُعَرِّطُ وَلَوْصَحِبُونُ هُو لَكِينُو هُو وَلَا لِعُول عِينَ المنافعة فعنده وم كلام لاعلبه في الخناب وي الوعم المعالم المعا البنامِي عَنْ أَحْمَدُ بْنِ فَلْيَتِهُ مَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبِّهِ عَنْ فَالْطِ بْنِ دِحْيَةُ قَالُطُنَّا عِنْدَامِيْرِ الْمُوْمِدِينَ عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَفَدِدْ لِل نَسْالُ إِ عِنْدُهُ اخْتِلُا فَ النَّاسِ إِنَّمَا فَرْ قَ بَيْنُهُمْ مَبَادِي وَإِنْ النَّاسِ إِنَّمَا فَرْ قَ بَيْنُهُمْ مَبَادِي وَإِلْمَ النَّهِ وَعَرِينَ النَّهُ وَكُانُو الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَعُدْ بِهَا وَحَرْدُونِ تُرْبِيُّو وَسَلِّلًا فَهُزِعَلَى حَسَبِ الرَّضِعِ وَيَتَعَادُ بِوَ الْ وَعَلَى قَدُو الْحَيْلُ فَهُمَ يَتَفَاوُ الْوَالُ



القالفالقالقات

خَبُرُهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ مِن بِدِي خُرُورِ عِن إلى الشَّفيتُ إلى هنا الموضع قصىعند الطبيقة والكناية العجيبة ومنخة عَلَيهِ السَّالُ قَاعَلِنُوا وَأَنْتِهُ فِي تَعْبُسُ الْبُقَّاءِ وَالصُّفِهُ عَنْسُورُهُ وَالنَّوْ بَهُ مَبْسَوْطِ مِنْ وَالْمُنْ بِرُيْنِ عِي وَالْمِنْ عَيْ يُزْجِي فَعِلْ أَنْ يَخْدُدُ الْعُمُلُ وَيَنْعَظِمُ الْمُهُلِ وَتَنْعَضِي الْمُدِيَّةُ وَيُسُدُّ أَبُوًّا إِلَى اللَّهِ يَقِ وتصعيد الملائكة فالتحد أمرى من في ولنسب واخد مرحب لَمُتِيْبِ وَمِنْ فَالْدُ لِبُنَاقِ وَمِنْ وَ الْعِبْ لِلْأَالِمُ الْمِزُورُ كُنَّا فَ اللَّهِ وَهُو مُعَمِّدُ الْي الْجَلِمِ وَمَنْظُوْ وَإِلْيَعَمِّلَهِ أَمْرُوْرُ لِلْجَيْدُ فَنْسُهُ بِلَيَامِهَا وَنُمُّهُ إِبِرِمَا مِهَا فَا وَمُسَحَهُما بِلِيامِهَا عُنْ عُجَّا فِي اللَّهِ وَقَادُ إِبْرُمَامِهَا اليُظِاعَةِ اللهِ وَمِنْ خُطِيةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّالَ عِنْ شَالَ الْمُكَثِّينِ ودرم المراسام جناة وكفام عيند الرام جيعواسك أوب وَتُلْفِيُّ وَلَوْ مُنْكُلِّ سُوبُ مِنْكُلِّ مُنْكُوبُ مِنْكُونُ مِنْكُونَ مُنْكُونُ مُنْكُونًا لَا لَهُ وَلَوْ دُبُ وَلَيْعَ لَمْ وَيُدَرِّبُ وَيُو لِيَّ عَلِيهِ وَيُوحَدُ عَلَى يَدُ يَمُ لَيْسَرَثُ الْمُهُا جديث والأنظار ولا الذين بن يُنور والدار الاوران الفور مر أَخْتَادُوا لِا نَفْتُهُ هِوْ أَقُرُ كِ الْقُوْمِ مِمَّا يَحِبُونُ وَإِنْ حَرُ لِخَتُرُمْ لا وُنْفُسُكُونَ الْقُوْمِرُ مِمَّا تُكُونُ فُولُ وَإِنَّمَا عَفَاتُكُمْ

فَتَامِ إِلا وَإِدِ نَافِعِ الْمُقَلِ وَمِا إِذَ الْعَامِيةِ قُصِيرٌ الْمُعَدِ وَزَاكِي المنهم العَمْلِ قَبِيْحُ الْمُنْطَرِو وَوَيَجُ الْقَعْرِ لِعِيدُ الْمُعَرِّوُ فَكُ الضِّر بنية مُنكرُ الْجَلِيْبَةِ وَيَارَثُهُ الْعَلَيْ مُنْفَرِّفُ اللَّهِ وَجَلَيْفُ التَّسْأَن جُدِّيْن إِجْرَاكِيَانِ وَمِنْ كَالِم لَمْ عَلَيه السَّالِم فَالْهُ وَهُوُ مِينِ عِنْ لَاسْوَ لِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَجُهُ فَيْرُهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَجُهُ فَيْرُهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَجُهُ فَيْرُهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ والبحد لقدان كله بمؤنه مالائنقطة بمؤب غيركم النبوة و المنظمة المرابية والمؤتباء والخيار السنها والخصص بي من الماعمن والله و الله عَن الجُهُ مُن لا يُعْدُ مُا عَلَيْتُ مُمّا وَ الشَّوْرُ وَلَ وَلَحُانُ الدِّلِّ وَمُعَاطِلًا عَ و والحَمَدُ مُخَالِفًا وَقُلُ لِحِ وَلَجِنَّهُ مَا لَا يُعَلَّ لَدُهُ وَلَا لِسَبْطَاعَ الدُفْعُهُ وَالْمِينَ أَنْ وَالْمِنْ الْمُصَلِّدُ فَاعِنْدُدُيِّتُ وَلَجْعُلْنَامِنُ الْكِ ومن كلافي الذعليه السَّالِ افتيحَيِّجُ كُدُمًا كَانَ مِنْهُ الْعُدُقِيُّ وَالْبُدِيِّ } مَلْكَ الله مُعَلَيْهِ وَالدِينَ لِحَالَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَعِنْمُ لَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا وَخُذُ رُسُولِ اللَّهِ صَلِّ الله عَلَيْهِ وَاللهِ فَانْظِاءُ دِخْوَهُ حَتِّى النَّهُيْتُ إِلَى الْعَرْبِحِ فِيْ كُلام جُلِويْلِ قُولُ مَعَلِيْهِ السَّلَامِ فَانْجَاءُ ذِكُونُهُ مُوثِيًّا لَكُلَّامِ الَّذِكَ رُ مُح الْعَالِينَ الْأَبْعَانِ وَالْفَاصَاحَةِ وَالْدَادُ الْبَعْنِ صِنْتُ الْعَظِي

مِنْ الْمِيْرِ الْمُؤْمِرِينَ عَلَيْمِ السَّلَمْ وَمَا الْمُؤْمِرِينَ عَلَيْمِ السَّلَمُ وَمَا وَرُسَائِلِهِ إِلَيْ اعْدَالِهِ وَالْمِزَالِةِ بِلادِهِ وَيُدُونُ و خُلْنِعُ دُ إِلْ مُا الْحُتِيرُ مِنْ عُمُوْدِهِ إِلَيْ عُالِهِ ووصاباه لا هله وانعابه مرسيناب المتعلبه المياله وفق عندمسير من المدينة الالبطرة منعنداللة عَلِيّ أُمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ إِلَى أَصْلِ اللَّهُ فَتِ جَبْهَةِ الْأَنْطَارِ وَسَنَا مِ الْعُرُبِ أَمَّا لِعُدُ فَارِينَ الْخَبِرُ لُوْ عَنْ الْمِرْعُثْمًا لَ حَتَّى يَكُو لَكَ سَمْعُهُ كَجِيانِهِ إِنَّ اللَّاسَ جَاجِيْوًا عَلَيْهُ فَجِنْتُ لَجُلَّامِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ اُحْتِدُ أَسْتِعَنَا بُهُ وَالْفِلْعِنَا بُهُ وَحَالَ طَلَيْهُ وَالْدِ بَيْرُ الْفُولُ سيرهما بيه الوحيف وأدفق جينانهم العنيف وكانبث عَالِسَةً وَبِهِ فَلْتَهُ عَصِبُ فَارْ بَنِي لَهُ فَوْمُ مِنْقُتُلُوهُ وَبَالِعِ لِللَّاسُ عَيُو مُسَنَحُ يُرْهِ مِنْ فَلا عَجْ بَرِينَ بِإِطْ الْعِينَ عَجُدِيرٌ مِنْ وَاعْلَمُوا الدُّادُالِهِ وَقَدْ قَدْ قَلْعَتْ بِأَدْهِلِهَا وُقُلِّعُوالِهَا وَحَالِيْنَ جَنِيْ الْمُوجِدِ

بِعَنْدِ النَّةِ بْنَ قَيْشِ لِي الْمُسْ يَعْدُكُ إِنَّهَا فِتَنَّدَةُ فَقَطِّعُوا اوْ الدُّالدُلُو و شَيْمُوْلُ سُيُوْفُكُونُ فَاءُنْ كَانُ صَادِقًا فَعَدُ لَخَطِ الْرِيسِيدِهِ عَيْنُ مُسْتَلِدُهِ وَإِنْكُنَالُكُلُوبًا فَقُدُ لِزَمَتُهُ النَّهُمُنَهُ فَادْفَعُوا فِي صَدْدِعَمُ وَبِرَالْعَامِ الْمُ جهد المرابعة الله الله المرابعة المالية المالية المالية المالية المرابعة ا ٱلاَثْرُونَ إِلَىٰ بِلَادٍ لِوَانْعُنْ إِلَىٰ وَإِلَىٰ صَفَالِتَ وَالْ مِعَالِكُ وَالْكِيمَ الْمُورِ الْمُعَالِمُ الْمُعْرِينُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْرِينُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْرِينُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْرِينُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِينَةِ بِدُحْرُ الْمُعُمِّرِ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَهُمُوعَيْنُ الْعِلَا وَمُؤْتُ بِيهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِيلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ المفريخير لاولمع عنعلمه وصنعنع عن خصومنطقه لا يُخَالِفُونَ الْحَقِي وَلا يَخْتَلِفُونَ وَنِهِ هِمْ دِجُعَالِمْ الْأَنْسَلَامُ وَوَلا يُحْ الْأِ عَتِطام بِمِمْعَادِ لَلْيَ يَعْ نِصَابِهِ وَأَنْوَاجُ الْبَالْطِلْ عَنْ مَقَامِهِ وَانْعَظِيْدُ لسانه عن منبت م عقل الدين عقل وعاية وبعاية لاعقل الم مُ وَرِوْايَةٍ وَإِن رُوْاةُ الْعِلْمِ الْمُعْلِيْدِ وَرَعَاتُهُ عُلِيدًا الخَالِمُ عَيلِيدُومنه وحسرتع فيعم ويتلوه باب المخنا رمز كتب إسرالموسوع المسلم

هُذَامُااشْ تُرْك عَبْدُ دَالِي لُون مَن مَيتِ قَدُ الرَجْ إِلْرَجِيْلِ إِلَّمْ تَرْك مِنْ دادًامن دار الف وورمن السابين ويُحْتَظِهُ المالوين ويُحْتَظِهُ المالوين ويُحْتَعُ هَنِهِ الدِّانَحُدُ وَدُوْ أَنْ بِعُنَهُ اللَّهُ الْمُوْ لِي يُنْتُهِ فِي إِلَيْ دُوْلَتِحَ لَلْ الْوَاتِ مَن وَلَكَ بِذَالْنَا فِي يُنْتُرِهِي إِلَيْ وَوَالِي إِنْصِيْبًا بِ وَلَكِ إِلَيْ النَّالِثُ يَنْتُ هِي وَ لِا فَالْفَوَى الْمُزْدِي وَلِلْهُ إِلِّهِ الرِّ العَ يَسْتَقِيّ إِنَ الشَّيْطِ اللهُ وَوَيِ وَفِيهُ مِي المالية ينخ باب هندوالدّاد إستنك هذا أنفترة بالانمل من عذا المربع الله المائع بالأنجر الدوالدان بالخنوق منعر القناعة والدخولية ذل الطَلِبِ وَالضِّرَاعَةِ فَمَا الْدُنْ عَلَيْتُ الْمِنْ فِيمَا السَّيْرِي مِنْ مُن دُوجِ وَ فَعَلِ مِبُلِيلِ الْجَسُامِ الْمُلُوْدِ وَسَالِبُ لَفُوْسِ الْجُبُالِيرُةُ وَمُرْزِلِ مُلْخِ الفراعنة مد كن رى وقيط وينع وجنبر ومن ومن المالعلى الْمَالُ فَالْحُتْرُ وَمِنْ بَنِي وَسَيْدًا وَرَجْرُ فِي وَكُنْدُو الْخَدْرُ وَأَعْتَلَقَدَ وَيَحْرُ ونظر برعب الولد استامه وخنعا المؤوب الورض للساب وَمِنْ وَمُوضِ النُّورُ الْحِقَابِ إِدْ الْوَقَّعُ الْمُسْرُ بِفِيضٌ الْقَصَاءِ وَحِسْدُ ويم المنظِلُون شِم بعَلَى وَالْ الْمُشْلِ إِدَالْحَرْجُ مِنْ الْسُرِالْهُوكُ الْمُ المُزَارِجَيْنِ لَمْ فَادِن عَالِدُ وَالْ يَظِلُّ الظَّاعَةِ فَلَ إِلَا اللَّهِ عَنْ عِنْدُ وَاللَّهِ عَنْ الْ

وَقَامَتِ الْفِتْدَةُ عَلَى الْقُطِبِ فَاسْتِ مِعْقَا إِلَى الْمِيْرِ لَوْ وَبَادِد وَاجِهَادِ عَلِي وَلَمْ المالية ومنكاب له عليه والمنعد بغد بنخ المعدم وجزا الزاللة من برجيه بنافر إمر عن العرائب ببيت أخرن المجد زي العاملين بطاعبه وَالشَّاحِرِينَ لِنِعْمَتِهِ فَقَدُ سِمَعْتُمْ وَ أَطِعْتُمْ وَدُعِيْتُمْ فَأَدْجَبْتُمْ وَمِنْ دُوكه حِمْا بِكَيْهُ عليه لِسْدُرِجُ بن الخوب قاصيم ان سَدُريح بن الخرب قُاضِي المِيْرِ المُوْمِنِيْنَ عِلِيَّ عَلَيْهِ السَّلَمْ السُّنْلُ كَعَلَى عَفْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَمْ جَالًا إِنَّمَا بِيْنِ مِنِكُ أَفْرَاكُ مُعَلِّمُ السَّلَمُ وَالِحَ فَا سَتَكُمْ عَاهُ وَقَالَ لِلْعَبْدَ لَهُ فاستنجع فينهجا التحابيعي دار المانين ويفادا وكنب كفاع واشفرت فيوشهوجا فَعُالُ اللَّهُ فَيْ فَيْجِالِ وَإِلَّهُ إِلا مِيرًا لَوْمِينَ قَالَ فَيُطَوِّ المِينَ الْمُومِنِينَ قَالَ فَيُطَوِّ المِينَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَيُطَوِّ المُعْفِلُونَ فَلَا مُعْضِ لَيْ قَالِلُهُ لِاسْتُ رَجِي المَالِينَ عَيْنَالِدِ مِنْ لاينظر في كِنَالِل وَلا يُسْاوُلُوكَ عَنْ بِيَتَّلِكُ حَتَّى يَخْزُجُكُ مِنْهَا شَاخِطًا وَلِسَرِلْهُ إِلَى فَبْرُكَ خالصًا فَالنَّظُرُ لِاسْتُرْ يَحْ لا تَحْوَنُ ابْتَغِيثُ مِدْ وَٱلْدِلْ مِنْ عُيْرِ مَالِكَ أَوْنَعُرُثُ أَلْثُمْنَ مُرْفَعُ مِرْجِلِكُ فَالِوْالْأَنْتُ قَبْحُسِرِتِ وَاللَّهِ نَالِهُ فَالْمُ فَدُانَ لاَ فَحِرَةُ الْمَا إِنْ لَا لَكُ لُو كُنْتَ الْمِنْ يَعِينَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ لْعَنْبُنْ لَكُونَا بُاعَلِيْهُ لِمِ النَّسَعَى وَلَمْ تُرْعَبُ وَيَسْلِلْ وَهُنِهِ الدَّابِيدِ لَهُم 

عَنْهُ إِلَّانَ تَعَيْنَى نَعَيْنُ مَا بَدْ الْكُوالسِّلِمُ وَمِنْ حِنَّا بِأَلَّهُ عَلَيْهُ لَمْ وَ النوايظ المابعد فكدا تنبخة منح منح مؤعظة ومؤمّل وويساك مُعَبِّرَة وَلَيْقِتُهَا لِمُلَالِطِ وَامْضَيْتُهَا إِسُو دِرَا يِلُ وَحِتَابُ أَمِرُكِ فَيَ البَسْرَلَةُ بِصَرْ يَهُ وَيُعَالِبُ إِنْ يُرْسِرُونُ فِي دِعَاهُ الْهُوكِينَ فَأَنْجُ إِلَيْهُ عَلَ وَ قَادِهُ الضَّالَ لَ فَا بُّنِعَهُ فَعَيْرُ لَّاعِظَّا وَصَلِّمْ الطَّامِنَ لَهُ لَقًا بَيْعَةُ وَاحِدُةُ لَا يُتَنْخَ فِيهَا الدَّظَّرُ وَلَا إِسْنَا نَفْ فِيهَا لِإِيانَ ٱلْخَادِجُ مِنْهُ الْمُنْ وَالْمُرُودِي فِيهَامُدِ إِمِنْ وَمِنْكُابِ لَهُ عَلَيْهِ الْحَرِيزِبِ عَبُهُ اللَّهِ الْجَهِ لِي لَمَّا أَنْ سَلَّهُ إِلَى مُحْوِيَّةُ الْمَا بَعْدُ فَادِدَا اللَّهُ كِتَالِثُ فاحب أ مُعُويَة عَلَالْفَصُ وحَدْهُ بِالاَ مِرْكِ زُمْ لَيْ خَيْرَهُ بَيْنِ مُعْلَيْةِ حَرْبِ مُحِلِّلِيةِ أَوْسِ إِمْ مِحْتُ رُبُعِ فَاءِنِ اخْتَا وَالْحُرْبُ فَا يَبْدُ إِلَيْهِ وَإِلَا خَتَانِ عَ السِّلَمْ فَانْ بَيْعَنَهُ وَ السِّلِمُ وَمِنْ حِبًّا بِلَّهُ عَلَيْهُ السَّالِي الْمُعُولِةُ لِيَ الْمَالِمُ السَّالِ الْمُعْوِلَةُ لِيَ الْمُعْدِولِةُ لِي اللَّهِ لِللَّهِ لِي الْمُعْدِولِةُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهِ لِي اللَّهُ لِي اللَّهِ لِي اللَّهِ لِي اللَّهِ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهِي لِي اللَّهِ لِي اللَّهِ لِي اللَّهِ لِلْمُعِلِّقُ لِي اللَّهِ لِي اللَّهِ لِي اللَّهُ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِي اللَّهِ لِللَّهِ لِي اللَّهِ لِلللَّهِ لِي اللَّهِ لِلللَّهِ لِلْمُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِي اللَّهِ لِلْمُ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلْمُ لِلللَّهِ لِللّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللللَّهِ للللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللّلِي اللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلْمُلْعِلْمِلِي الْمُعِلِي اللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلْمُعِلَّمِ لِلللَّهِ لِللللَّهِيلِي الللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّ فَاوُرُا لَا قُوْمُنَا فِينَ لِلْمِينَ وَاجْتِنَاجَ أَصْلِنَا وَهُمْ وَإِبِنَا الْمُهُوْ مَ لَا وفعلوا بنا الأ فاعدل ومنفو اللهدب واخلسو كالنو واصطروا عَنْحُودُ نِنْهِ وَالْدِّنِي مِنْ وَدَاءِ حُرْمَتِهِ مُوْمِنْكُما بَهُ عِي بِدُ لِكَ الْمُحْدِينِ فِي الْمُسْفَقَةِ و وَكُوا فِرْ نَا يَكُا أُمِي عِنِ الأصل ومن است لم مرن قر بشر حلو موا عَنْ فَيْ



وَقَادِتُكَ فَا تَبِعْتُهَا وَامْرَتُكَ فَأَوْ لِمُعْتَمَا وَإِنَّ لِوْسِيْكِ إِنْ يُعِنْكُ وَافِينً مِنْ عَلَىٰ الْمُنْ يَعْ يَحُونَهُ وَجِئْ فَا يَقْعُسُ عَنْ هَا الْأَنْمَرُ وَحُدْ الْفِينَةُ الْخِسَابِ ﴿ وَشِهِ وَلِيا قَدُ نُولَ بِحَ وَلَا نُهُ جِنِّ الْعُوَّاةُ مِن مُعِدَ وَاللَّا تَفْعُ وَالْقِلْلَ ﴿ مَا اعْفَلْتُ مِنْ فُسْكِ فَادِنَ حُ مُتِنُ فُ قَبُ الْخُدُ الشَّيْطِالُ مِنْ عَمَا يُخِذُهُ فِي فَادِنَ مُ مَا أَجْدُهُ الْفُلْدِينِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُعَالِمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَبَلْغُ فِيضًا مُلَّهُ وَجُرِّكُ مِنْتُ عَجْ يَكُى الدَّوْجِ وَالدِّم وَمُعَيْ لِللَّهِ كامتعوية ساستة الرعية وولاة امراكا متبديعية فكرم سابع ولاشرب باست والعُوْد أبا للهمن لذو مسوالت الشَّفاء والحرِّد كان تَعون مُتَمْ إِذِيًا فِي عِنْ وَالْأَنْمُنِيَّةِ فَعِيَّ إِفِ الْعَلَائِيةِ وَالسَّرِيْرَةِ وَقَدْدِعَوْثُ الْكُوْبُ فَدِيجُ النَّاسُ خَانِنًا وَلَحْرُجُ الْنَدِّ وَالْعِفِي الْفَوْ يَقِينِ فَالْقِبَالِ النعل ائتا البر ين عل قلبه والمعظى علايصره فالأنا أبق مسرقل ال جَيْدُ وَخَالِدُ وَأَخِيثُ سِبْخُ إِيوْمَ بُدُرٍ وَدُ لِدُ السِّيفُ صَعِيْ وَبِدُلِكُ الْعُلْبِ ٱلْعَيْعَ بُدُوِي مَا السَّهُ بَلِكُ إِنَّا وَلَا اسْتَعُ بُنْكُ بُبِيًّا وَالْسَلَا لَهُ الْمِنْهَاجِ الذِّي تُرْحَمُّونَ مُطَالِعُينَ وَدَخُلَمْ فِيهِ مُكُرُومِنَ فَدَعَتُ عَلَيْهِ التَحْجِيْتُ الْمِيرِيدُمِ عَمَّانُ فَاظْلُهُ مِنْ فَالْمَاكِ إِنْ حَيْثَ طِالِمًا فَكُأْنِي اللَّهِ قَدِدَالْمَنْكُ يَضِعُ مِنْ لَكُرْبِ إِدَا عَضَيْفُ صَحِيدً لِجُمَالِ إِلاَ تَعْلِلِ وَكَاوُنِيْ جُمْاعَتِكُ تَبْعُو بِن جَزَعًا مِنَ المُنْتَا لِعِ وَالْقَطَاءُ

عِلْفَ يُمُنْعِهُ أَوْعِسُورَةٍ لَقُومُ دُوْ لَهُ فَكُومِنَ الْفَاتِ لِيمَكَا إِلَامِنَ وَكُانُ نُسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِذَا خِيرَ اللَّاسِ وَالْجَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِذَا الْجَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِذَا الْجَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِذَا الْجَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُه قَدْمُ الْعَلَى بَيْتِهِ فَوْفِي بِهِمْ أَصَّا لِمُ حِرَّ ٱلسِّبُوفِ وَالْأَرْسِلَّةُ فَقُولًا ون عُبِيدَةُ بَنُ لَكُأْدِبُ يؤمرُ بَدِيدٍ وَ قَبُ أُحْمَدُونَ أَبُومُ الْحَدِ وَقَبِ كَهُفُرُ مَنْ أَيْوَمُ مُوا لَكُ وَالْإِلَامِنَ لَوْ سِنْبِكَ ذَكُوكَ اسْمَهُ مِثْلُ الدِّي اللهِ وَاللهِ مِنَ السُّهَادِةِ وَلَجِنَّ الْجَالِمُ عَجِلْتِ وَمَنِيْتُ وَالْجِنَّ الْجَالِمُ عَجِلْتِ وَمَنِيْتُ وَالْجَنْ ور المراكة من المروث يفرك بي من أو السنع بفد محت و لمو لك الما المنتي وَ الْبَيْ لِا يُرْدُ إِنَّ الْحَدِّ بِمِقْلِهَا إِلَّا الْ يَدُّ عِيمَدٌ عَ الْلا اعْرُونُ وَلا الْحَالَ وَ اللهُ المَدِ فَهُ فَالْحُمْدُ بِنَمِعَلَى ﴿ إِخَالِ وَالْمَامَا سَاءُ لُثُ مِنْ دُفْحٍ فَتَلَةٍ عَمُانَ الْمَحَ فَاءِ لِنَ يَطُوتُ فِي هُدَالُا لِمُر فَلُوْ الْرَهُ لِسَعُونَ فَعُمُ الد ولا اليعيرُك والعَمْري البُن الوسُرع عن عن عيد وسفا فيك لَتَعْرِفَنُ هُوْعَنَ قُلِي لِيَظِلْبُونَكُ لَا يُكِلِّفُونَكُ ظَلَّمَهُ وَفِي أَلَّا وَلا يَجُدُ إِلَا لَهُ مَهِ إِلا اللهُ اللهُ كَلَتُ لِيسُونُ وَجَدِاللهُ وَدُو لَوْ الْمِ لابسر كالفتانة والسادين فراو ومن كتاب المعلى البته ايضًا وُكِيفًا نَشُطَانِعُ إِذَ النَّحِشَفِيثُ عَنْكَ كِلابِيبُ طَالْنَكُ فِيهُ ون دُنيا قَدُ سُرِ هُجُكُ بِرِينَتِهَا فَخُبُعَتْ بِلَدُ تِهَا دِعْتَكُ فَادْ جَنِينَا

وسَطِّيا وَلا تُدُانُ مِنَ الْقُوْمِ دِنُوْ مَنْ يُرِيدِ أَنْ يُنْشِبُ الْخُوبِ وَلا بُمَا عُدُ مِنْهُمْ تَبْلَعُهُمْ مَنْ يَهِا إِلَيْهِ الْبِاسِ حَيِّي الْبِيكِ الْمِرْدِي فَلَا يَجْمَلُنَكُمْ سَبَا إِلَهُمْ عَا قِتُ إِلَى قُبُورُ عُالِهِمْ وَالْأَعْدُ الدِّالْهِ وَفِي عَالِ الْمُعْلِمِ الما مِنْ بْنِ مِنْ الْمُؤْلِوجِينِهِ وَقُدْ الْمُرْتِ عَلَيْهُ وَعَلَى مِنْ فِي حُيْرُكُمَّا مَالِكِ بْنَ الْخَادِثِ الْأُسْتُرْ فَاسْتُهَا لِهُ وَإَطِيْعِا وَلَجْعَلَاهُ ﴿ وَتُعَا وَمِعَ إِنَّا فَاوَلَهُ وَمِنْ لِا يَخُافُ وَ هُنَّهُ وَلِا سُغَطِّنَّهُ وَلَا يُطْوُهُ عَمَّا المُ الله والحدُّوم ولا إسكاعُه إلى عاالْ المُتَعَلَّمُ عَنْهُ الْمُتَعَلِّمُ وَعِيدًا لَهُ عَلَيْهِ لِحَسْلُ وَبُصِّفِينَ لِاثْقَا بِلَوْهُمْ حَتِي يَبْدُ وَالْمُو فَالْفَاعِيدُ بعُ مَدِ اللَّهِ عَلَى حِبْ إِنْ وَتُوْكُوكُمْ إِيَّا مِنْ رَحَى يَبْدُونُ لَكُوحِيَّةٌ الْحُوكَ لكُمْ عَالَيْهِمْ فَادِدُ إِي يُتِ الْمُرْنِمَةُ بَادِدُ نِ اللَّهِ فَالْمِ تَقْتُلُوْ الْمُدِيدًا فَيْدَ تُصِيبُوا مُعُورًا وَلا يُحَمَّى رُوْاعَلَ جَرِيجَ وَلا يَعْدُ السَّالَ وَاقْلا كُلُّ السَّلِي الْحَدِّ فَي الْمِنْ الله إلى الله المنظم المنظم والسبين المراء المراف المنظم ا وَ وَالْ الْفُسُرِ وَالْفُقُولِ إِنْ كُنَّا لِينُ مَرُ بِالْتُحَدِّعَ مَهُ الْمُسْتَعِينَ فَلِي الْفُرِي الْمُتَعِينَ فَلِي الْمُتَعِينَ فَلِي الْمُتَعِينَ فَلِي الْمُتَعِينَ فَلِي الْمُتَعِينَ فَلِي اللَّهِ مِنْ إِلْفُوسَالِي اللَّهِ مِنْ إِلْفُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلْفُوسَالِي اللَّهِ مِنْ إِلْفُوسَالِي اللَّهِ مِنْ إِلْفُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المُوانِكِانَالِدُّجُلُ لِيُتَنَّا فَأَلَا لَمُزَادَةً فِي الْجَاهِلِيَةِ بِالْفِقْرِ آوَالْفِرَاوَقَ فَيْعَيْرُبِهَا فَعُقَّبُهُ مِن لَعَدِهِ وَكَالَ عَلِمَ اللَّهِ يَقُولُ إِذَ الْعَيْ الْعَدِهُ فَيَ و حَادِيًا اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَالِلُهُ الْفَافُونُ وَمُدِّتِ الْأَعْنَا قُونَ وَمُدِّتِ الْمُعْنَا قُ وَمُحْتَ



كَائِن طِالِ وَكُواللَّهُ الْمُعَالَّحِرُ كَالطَّلِيْنِ قُلُو الصَّرِيخِ كَاللَّهِيْنِ قُلُو الْمُؤْتَ الْمُنْظِلُ وَلَا الْمُؤْمِنُ كَأَلُّمُ يُتُوعُلُّ وَاسْرَا لِيُلْفُ حُلْفُ يَتَّبِعُ سَلَفًا هُوكِ ع بِنْ نَارْجُهُ مُ وَفِي الْدِينَا لِعَدْ فِضَّالْ النَّهُ وَالَّذِي ادْ لِنِنَا بِهَا الْجِرْبُرُ وَلَعَشِينًا مِهَا الدَّالِينَ وَلَيَّا أَدُخُلُ اللَّهُ الْعُرْبِ فِي ذِيْنِهِ الْوَالِجُا وَالْمِلْتِ فَالْحُالِينَ فَالْحُلُولِ فَالْجُلُولِ فَالْجُلُولِ فَالْحُلُولِ فَالْحُلُولُ فَالْحُلُولُ فَالْحُلُولُ فَالْحُلُولُ فَاللَّهُ الْعُولُ فَالْحُلُولُ فَاللَّهُ الْعُلْمُ لَلْمُ اللَّهُ الْعُرْبُ فَيْعُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرْبُ فَيْ فَالْحُلُولُ فَالْحُلُولُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ لَهُ هُذِّهِ الْأِنْمَةُ وَطُوْعًا وَكُرُهَا كُنْنُ مِمْنَ دِخُلُكِ الدِّبْرِ إِمَّا نَعْبَهُ وَيَ وَامَا رُهُمْ وَ وَهُ مَا يُعْدِدُ وَالْ الْعَلَ السِّبْعِ لِي مِرْود و من الْمُفَاجِرُونَ مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ لَا لَهُ لِللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَلَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّالِمُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَا لَاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لَا لَا لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللّهُ لِ الْمُ الْوَلْ بِفَطْلِعِمْ فَلَوْ يُجُعُلُ لِلسَّيْطِالِ فِيكُ نَصِيبًا وَلا عَلَى فَسِكَ سُبِتِكُ وَعِنْ حِمَابِ لَهُ عَلِيواللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَمَوْعَامِلْهُ . عَلَى الْبَصْرُةِ وَلَعَلَمُوا أَنَّ الْبُصْرَةُ مِنْ خِلْمِ اللَّهِ مُنْ وَمُعْرِضُ الْفِيلُ عُلَاثِتُ أَهَلُهَا إِنْ إِنْ حَسَانِ إِلَيْهِمْ وَاحْلَنْ عَقَالُهُ لَكُو فِعِنْ قُلُو بِهِمْ وَأَلْكُ لَعَيْ تَنْكُرُكُ لِيَغِي بُهُ يُمِ وَعِلْطُتُكُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ بَحِي بَعِيدٍ لَوَ لِجَدِهِ فَعَلَمُ وَإِنَّا جُمْدُ الْأَطِلَحُ لَمُوا حَرُوا نَهُمْ لَمُ السِّبُقُو الْوَعِمْ فِي خَاهِلِيَّهُ وَلَا إِسْلَامِ وَانْ لَهُ مِنْ بِمُالَحِمًا فَا سَيَّتُهُ وَقُرًّا بَدُّ خَاصَّةً يَخْنَفَا جُورٍ و لَ عَلَى صِلْتِ هَا وَمَاذُ وُودُو نَ عَلَى قَطِيعُتِهَا فَادَبُعُ آبَا الْحَبَّاسِ رُحِيكَ اللَّهُ فِيهَا جُرَادَة عَالُمُوكُ وَلِسَانِكُ مِنْ حَبِرُوسُ مِنْ فَاوِلَا سَبْرِ بِكَانِ فَ وَلِلْ وَكُونِ فِي صايح طبي بدك وَلَهُ يَعْبَلُ لَا إِنْ فِينَكُ وَالسَّالُمُ وَمَوْ هُمَا بِ لَهُ

الْهُورُ بَصُادُ وَنُعِلُتِ أَنْ عَدُامْ وَالْمِنْ فِي الْمُوالِ اللَّهُ مِنْ قَدْمُ صَلَّحُ مُلْتُومُ السَّنَا وَاللَّهُ عَلَيْتُ مَوْلِجِلُ الْمُنْ فَعَلَّالُ اللَّهُ مِي الْمَانَ عَوْاللَّهُ عَيْنَاكُ لِيُنْ اللَّهِ بَيْنِا وَ كَارُهُ عَبُّ وَ لَا وَيُشْتِينَ الْمُوْ أَبِنَا افْتَحَ بَيْنَا وَبَيْنَ فَوْمِنا المنت والمنت خير الفات المنت وكال على التلك يقول لا الصاب إلى عِنْدِكُورْ بِ لانشْدَرُكُ عَلَيْحِمْ فَرْ وَدُلِعَدِفا لَوْهُ وَلا جَوْلَةُ لِعَدِها لِوَرِب حَمْلَةِ وَالْعَظُواالسِّيُونَ حَمْثُو قِهَا وَوَجَلْنُو الْمُنْوَ بِمُطَالِعُهَا وَاذْ مَرُوْا الْمُنْكُومِ عَلَى الْطِهْنِ الرَّعْسِيَّةُ الْصِّرِبِ الْطِلَحَةِ فَي أُمِنْتُوا الْمُواكِ البَّعْسَة مَرُوْا الْمُنْكُومِ عَلَى الظَّهْنِ الرَّعْسِيَّةُ الضَّرِبِ الْطِلْحَ فِي وَأُمِنْتُوا الْمُواكِ البَّعْسَةُ مَعْرِيجُوا وَحَرَضُوا المُعْمَدِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمِدُ وَ الْصَرِّبِ الْطِلْحَ فِي أُمِنْتُوا الْمُصَاكِ وَ اللَّهُ الل استُسُلُوْ أَوْ السُرُوا الْكُفْرُ فَلَمَّا وَجُدِوْ الْعُوَّانَّا عَلَيْهِ الْطَهْرُوْ ٥٠ عَلَيْهِ إِ وَمِنْ حِنا بِ لَم عليهِ إِلَيْ مُعُويَةُ مُوالِّا وَأَمَا طِلْبُحُ الْيَ السَّامُ عَلَيْهِ فَي فَائِنَ إِذَا كُنْ لِوَ الْمُعْتِلِيكَ الْبُوعِ مَا مُنْعَتْكَ امْسِ قَامًا قُولُكَ اللهُ الحَرْبُ قُدُ الْمُكَالِّ الْعُرْبُ إللَّهُ مُشَاشًا إِنَّ الْفُرْسِ يَعْيَتُ الْاوْمُنْ فَالنَّانُ الْوَلْيُ وَ إِكُلُّ الْخُنِّ فَا إِلَى النَّارِ وَالْمَا اسْتِيوْ إِذْنَا فِلْكُنُّوبِ وَالِدِّجَالِ فَلَسُو بِالْحُنْفِي عَلِ الشَّحِيِّمِ فَي عَلَى الْمِعْيْرِ فِ لَيْسُ الْعُلُو الشَّامِ بِانْحُرُصُ عَلَى الدِّنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْعِرَانِ عَلَى لِلاَّحِرُةِ وَالْمَا قُولُكُ إِنَّا بِنُوْعَبَدِمُنَا فِ فَلَدُلِكُ الله عَنْ الله الميتة للا الله والله والما المنظل المطلب ا

وَكَانُ ابْنُعُلِّا بِسَ يَهُو لُومَا انْتَفَعْتُ بِحَلَّا مِ الْعَدِكُلام وسُو لِاللَّهِ صَلَى الله معَلَيْهِ وَالِهِ كَا نَتِفَاعِي مِهَا الكَلَامِ أَمَّا العُدُ فَا وَنَ الْمُؤْكَى وَعِلَهُ فَلْكُيْسُونَ فَ ذِذَكُ مِنَا لَوْ يُحِنَّى لِيفِنُو تَوْ وَيُسْتُونُ فَوْسَ مَا لَوْ يَكِنْ لِبُدْدِكُهُ فَلْيُكُنُّ مِنْ وَدُكُ مِنَا بِلْتُ مِنْ أَجْرُتُكُ وَلَيْكُنَّ السَّفِظَ عَلَى مَا فَا مَلَ مِنْهَاوَمَا بِلْتُ مِنْ دُنْيِكَ فَلَا تُحْبِرُونِهِ فَرَجًا وَمَا فَاتَكُمْنِهُا فَلَا تُأْمِنِي عَلَيْهِ جَرُعًا وَلِيَكِنْ هُمَّ كَرِيبًا الْعُدُ الْمُؤُنِّ وَمِنْ كُلِّيمِ لَهُ عليهِ عُلَا فَهُ يَوْ لِمُوْتِمِ عَلَى سَيْ الْوَصِيِّةِ وَصِيِّحِيْ لَحُنُ اللَّا فَشُرْكُوا بِالْبُوسِيَّةِ وَمُحَامِّةً بِمُثَلِّي اللهُ مَعَلَيْهِ وَاللهِ فَلا تَصْيَعُوا سُنَتُ وَ الْفَيْهُ وَالله عَلا تَصْيَعُوا سُنَتُ وَ اللهِ وَلا تَصْيَعُوا سُنَتُ وَاللهِ وَلا تَصْيَعُوا سُنَتُ وَاللهِ وَلا تَصْمَعُوا سُنَتُ وَاللهِ وَلا تَصْمِيعُوا سُنَتُ وَاللهِ وَلا تَصْمَعُوا سُنَتُ وَاللهِ وَلا تَصْمِيعُوا سُنَتُ وَاللهِ وَلا تَصْمَعُوا سُنَتُ وَاللهِ وَلا تَصْمَعُوا سُنَتُ وَاللهِ وَلا تَصْمَعُوا سُنَتُ وَاللهِ وَلا اللهِ وَلا تَصْمَعُوا سُنَتُ مِنْ وَاللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِلْمِ اللهِ اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا الْمُهُودُيْنَ وَخُلِا لُودُ مِنْ اللَّهِ المُومُ وَالْبُومُ وَالْبُومُ عِبْرُةُ لَلَّهُ وَ وَعَدُ الْمُفَالِكُ مُنَّالًا وَأَنْ الْمُولِي بِدُمِن وَإِنْ الْفُكَ وَمِيعُا وَ دِي وَان اعْفُ فَالْهُمُو لِي قَرْ بَالْ وَهُو لِكُورِ حِسَنَتُ وَفَاعَفُو الْمَالِيَ اللائِحُبُونُ أَنْ لِيُغْفِرُ اللهُ الْحُيْرُ وَاللَّهِ مَا فَجِيَّا فِي مِنَ الْمُؤْتِ وَالِدَ فِي كُولَة تُنْهُ وَلِا ظِالِحُ أَنْكُونَ ثُنْ فَهَا حُنْتَ إِلَّا كُفَّادِبِ وَلَا وَكُلِّلِيكَ وَجَدُومُاعِنْدُ اللَّهِ خُيْرُولِلْ يُرَادِ وَقَدْمَ ضَي يَعْضُ فَالْكَلْم لَعْ فِيمَا تَتُدُمُ إِلَا أَنْ فِيهِ هَاهِنَا رَيّادُةً أَوْجَبُتُ يَرُورُهُ وَمِنْ فَصِيّة لله عَلَيْه السَّالِي بِمَا أَيْعَمُلُ فَيْ امْوَالِهِ كَتَبُهُا اِعْدُمُنْ صَرَفِهِ مِنْ فَيْ

الى بعض عُمَّالِهِ الْمَابِعَدِ فَاءِنَّ دَهَا قِينَ الْعَلَيْكِ شَكُوامِنِكَ مِ عِلْطَةً وَقَسْوَةً وَاحْتِفًا رُاوَجَنُوةً وَنَظُرَتُ فِلُوا رُهِمُ الْعَلَيْ لِا يُنْ يُونِوا السِّنْ وَهُولُالِانُ نَيْنُ مُوالِي مُنْ فَالْبُسُ لَعَمْ وَالْبُسُ لَعَمْ وَلَهُمْ الْبُسُ لَعَمْ وَلَهُمَا مُا مِنْ الليز خَنْوُ بُهُ بِطِرَفِ مِنْ السِّدَة و وَلا و ل يُعِيرُ بين الفَسْفُومُ وَالرَّا فِيورِ وامرج لمن بين التقريب والادكاء والابتعاد والابقضاء إن الله وَمِنْ كُمَّا بِلَهُ عَلِيهِ وَالْدُونِيَادِ بَرْلَ بِيهِ وَهُوَ خُلِيعًا عَالِمِ عِبْلِلْمَ و أبوالحبّاس عَلِ المنصرة وعبد الله عامل الميو المؤولة وعليه السلم فَيْ وَإِنَّةِ الْقَرْمُ إِلَا قَسُمًا طَادِقًا لَيُن يَلِغُنِي النَّاحَدُنْتُ مِن فَيْ الْسُولِينَ مِنْ شَيْدًا صَغِيرًا الْوَصِ بِنُ الْمُؤْسِدُ بِي تَعَلَيْكَ شَيْرَةً تَبُعُكُ فِلِيلًا لَوْفِرَ وَيُقِيدُ الظَّفرِضِينِ لَا أَمْرُو السِّلَمُ وَمِنْ حِثًّا بِلَهُ عِلْمِ السَّهِ أَنْهًا فَدِيج الاسترافُ مُقْتَصُرًا وَاذْ حُدُونِ الدُومِ عَبُدا وَالْسِحُ مِرَالْمَالِ و اقدر صرون و تربط و قبد م الفيض ل ليو م حاجة هذا تزجو الن العطيل والله الجرالمتواضعين النيابة من المنتكرين ولا المن والنك مَنْ وَعَ وَالنَّوِي مَنْ عُدُهُ المُعْمِعُ فَ الْمُعْمِعُ وَالْأَوْمَ لَهُ إِلَا يُوْجِمُ لِكُلُّوالِكُ الْمُتُمَدِّ قِينَ فِي إِنْهَا الْمُزَوْمِ فَي زَكِيْ بِمَا السَّانِي وَ قَادِهِ مُعَلَّى الْمُدَّا والشار ومزحاب لاعلبوا فانتظاس دفي الدعنة

التنعرفه الفافية كالعامرها ويختبها غيزها ومووية لُهُ عَلَيهِ السَّلِمُ كَأَن يُلْبُهُمُ إِن يُسْتَعْمِلُهُ عَلَى الصَّابُ فَاسِبَ وَإِنَّمَا ذَكُرُ نَا مِنْهَا جُمَالً هَا هِنَا لِيعَلَمُ بِهِا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ كَالَ يُعْبِمُ عِمَادُ الْجُتِّ وَلِينْ يَرِعُ أَمْثِلُهُ الْعَدِ لِينَ صَعِيْرِ الْأَنْمُورِ وَكِينِرِهَا وَدِقِيقِهَا وَجُلِيلُهُا مُ النَظِلِرَ عَلَى تَقَوَى اللَّهِ وَحَدُهُ لا سُرِيلُ لَهُ وَلا تُرُوفَعُ يَ مُسْلِمًا وَلا يَجْنِيّانَ فَي عَلَيْهِ كَا يِهَا وِلا تَاحُدُ نَ مِنْهُ احْتُر مِنْجُونَ اللَّهِ فِي مَالِمِ فَاءِ دَا قَدِمْتُ عَلَى الْحَتْ فَا يُولُ بِمَاءِ بِمِرْمِنْعُ بِرَ ان تخالِطِ ابْيَا نَعْدُ الْمُوالْمُ فِي الْمُعْدِيَّ لَسَحَيْنَةِ وَالْوَقَالِ حَيَّ سُوْمَ كينهم فتسكل عليهرولا يختج الغينة لمن الاتفوالعباد الله أنسلَخ الينحذ ولي الله وخليفت لاتخذ منطرحي معني الله الله عن المؤالك، فقل ولنم عن المؤالك ومن من في فنؤرد و الى وَلِيهِ فَأَوْنَ قَالَ قَالِكُ لا فَلا تُواجِعَهُ وَإِنْ الْعَيْرِ لَكِ مِنْجِمُ فَانْتِكِلِقَ مَعَهُ مِنْ عُيْرِان تَجُيُّفُهُ الْوَتُوْعِدِهُ الْوَتْصِيفُهُ الْوَتْوَلِيقَةُ فَخُلُدُ وَوَا مُا اعْطِاكُ مِن وَهِ مَا وَفِقَةِ فَا وَنَا الْمُنْ الْمُوالِقُولُ اللَّهِ الْمُوالِدُ فَلَا اللَّهِ الْمُؤْلِدُ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْكُونُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّلْمُ فَاللَّاللَّ فَاللَّا لَلْمُلْمُ فَاللَّاللَّلْمُ فَاللَّاللَّاللَّاللَّمُ فَاللَّاللَّاللَّمُ ف تَبْخُلُهُ إِلَا بِهِ فَأَوْنَ آحَتُرُ هَالُهُ فَاوِدًا التَيْتُ هَا فَلَا تَبْخُلُهُ الْمُسْدِ الْفُسْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ دِخُولُ مُنْسَرِلِطِ عَلَيْهِ وَلا عَنِينِدِ وَلا تَنْفِ رَنْ بَعِينَا وَلا تَعْزَعُنَّهُ ولا تُعْزِعُنَّه

هَذَا مِنَا أَمَا أَمَرُ بِهِ عَيْدُ إِلَيْهِ عَلَيْ بِنَ لِي طِلْ إِلَيْ الْمِيْدُ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللهِ النعاد وجوالية ليؤلجني بوالجنتة ويفطيني بوالأمنية منعا وَانْ يَعْوُمُ إِلِالْكُ أَنْكُ نَ يَحْلِقَ لِا كُلُ مِنْهُ بِالْفُحُوفِ فَالْوَنْ حَدِثَ اللَّهِ الْمُعْدِوفِ وَ مَعْسَرُ حَبُونِ وَحُسُنِنُ حَتِي قَامَ مِا كَاهُ مِرْدِعُدِهُ وَاصْدِدُ مُعَدِدهُ وَالْمَدِدُ مُعَدِدهُ وَ وَالْ لِا يَضِي فَالْحِلْمَةُ مِنْ صَدِقَةِ عَلِيّ مِنْ لَالَّذِي لِبَحْ عَلِيّ وَالْتَالِمُا جَمَلْتُ الْقِيامُ بِدُلِكِ إِلَى بِنِي فَاطِمَةُ إِبْتِهَا وَجُواللَّهِ وَقِوْبِهُ إِلَىٰ وسُولِهِ صَالِي الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَتَحْرُرُ بِمَالِحُوْمَنِهِ وَلَسْ رَبِقًا لِوُصَلَتِ وللشير ظعفا البّعة بجدك إليه أن يتوطالما لعداموله وينفت مِنْ اللهِ عَالَمُ وَمِ وَهُ بِي لَهُ وَاللَّهُ مِنْ الْاللَّمِيمَ مِنْ الْوَلادِ عَزِلْهُ إِلَّهُ اللَّهِ الْقُرُكُ وَدِيِّيَّةُ كُتِّ تَنْفَكِلُ الْنَصْهَاعِرُاسًا وَمُنْ الْمَاءِ كِالْوَالِنَ عِنْ ٱطْوُتْ عَلَيْهِ لَ لَهَا وَلَدِهِ الْوَقِي حَامِلِ نَتُمْسَكُ عَلَى وَلَهِ الْمِقَا وَقِعْنَى مِنْ خَطْهِ فَادِنْ فَاتُ وَلَدُهِ فَا وَهِي كَيْهُ وَفَهِي عَيْنِي وَ قَادِاً فَرْجَ رِبْعٌ عَنْهَا الرِرْقِي فَكُرُّ رُهَا الْعِبَّقِ فُولَ مِنْ عَلَيْهِ السِّلْمُ وَالْأَيْبِينِ عَ مِنْ إِلَمَا وَدِينَةً فَاوَنَ الْوَدِينَةُ الْفَسِيلَةُ وَجَنْعُوا وَدِينَ وَتُولَ عَلِيْهِ النَّالِ حُتَّى تُسْكِلُ الْمُصَمَّا عِزَامًا فَقُومِنَ فَعُومِنَ الْكُلَّامِ وَالْمُزَادِيهِ النَّالَا وَفُرِيَتُ مُنْ فِيهَا عِزَاسُ لِلْعَنْ لِحَتَّى بِرُاهَا النَّاظِوْ عَلَى غَيْفِيًّا كُو

وَسَنَّهُ نِبِيِّهِ مُعُمِّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَادِنَّ وَالطَّاعَظُمْ لِالْجَرِلُ وَا فَرْبُ لِوَسْرُ إِكَانَا اللَّهِ وَمِنْ عَقَالِهِ إِنْ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهِ الْمُرْوَةُ بِتَقَوْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا وَقَرْ بِعِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بعُسْ دَارُوا مُورِهِ وَجُنِيًا إِسَاعَمُ الْمِحْتُ لِاسْمُورِهِ وَجُنِيًا إِسَاعَمُ الْمِحْدِثُ لِاسْمُورِهِ وَجُنِيًا إِسَاعَمُ الْمِحْدِثُ لِاسْمُورِهِ وَجُنِيًا إِسَاعَمُ الْمِحْدِثُ لِاسْمُورِهِ وَجُنِيًا إِسَاعَهُ الْمِحْدِثُ لِاسْمُورِهِ وَجُنِيًا إِسَامَا اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللّه وَلَا وَحِيْلُ دِوْ نَهُ وَأَصْرُهُ اللَّهِ لِعَمْلُ دِينَ يَ مِنْ طَالْعَةُ فِيمًا ظُهُ اللَّهِ فِيمًا ظُهُ ا فِيكًا لِفَ إِلَى عَيْرِ وِفِيهَا السُّرِ وَمَنْ لِمَنْ عَنْلِفِ سِدِة هُ وَعَلَا بِينَ فَ وَفِعَلْهُ وَمَقَالَتُهُ فَقَدِادٌ فَالْمُعَانَةُ وَاخْلُصَ الْعِبَادِةُ وَامْرُهُ الله عَيْهُ هُوْ وَلَا لِعَصْمَهُ وَلَا بِنَعْبُعَنَهُ مُ الْفَصْلَةُ بِالْاءِ مَارَةِ عَلَيْهِمْ وروع فاعِنْهُمُ الْ يَحْوَالُ فِي الدِّينِ وَالْمُ عَوَالْ عَوَالْ عَلَا مِنْهُمُ الْمُعَوْدُ فِي بَصِ وَإِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّبُ قَهِ نَصِيبًا مَفْرُو ضًا وَحَتَّا مَعْلُومًا وَشُرَكًا وَاللَّهِ أَصْلَمْ سَكُنْدٍ وَصُعُفًّا وَ وَيْ فَاقْتِهِ وَإِلَّامُو فَقَّ كَحَقَّكَ فَوَقِهِمْ حُمْوُ فَاهُمْ وَإِلَّا فَأُونَ وَمِنْ الْمَاسِ خَصُومًا ﴿ الْوَمُ الْقِيمَةِ وَبُوْسًا لِمِنْ حُصَمَهُ عِنْدُ الدِّمِ الفَفْ مِلْ وَالْسَالِينْ وَالسَّالِلُو لَ وَالْمُدُونُو عَوْنَ وَالْعَادِمِ وَابْنَ السِّبِ لَوْمَنِ اسْتَهَالَ بِالْأَثْمَانُةِ وَلَا لَعُ عَ الْخِيا لَوْ أَوْ يَبْرُونُ الْفَسْمُ وَ إِينَهُ عَنْهَا فَقَدُ الْمُرْتِفِقِينَهُ فَي الدِّينَ الْمُلْسَمُ وُهُوُ وَلَهُ وَالْمُ الْمُؤْكِدُ وَالْجِزِي وَإِنَّ اعْظِمِ الْجَيَالَةِ خِيالُهُ الْأُومِيةِ وَا فَظُو الْخِيرَ عِنْ لَهُ مُنَّةً وَمِنْ عَقْدِ لَهُ عَلَيهِ النَّارِ الْحُكَادِ بَالْحَكَادِ

وَلِاسْنُونَ لَصَلِحِهُ فَافِيهُ الْمُحْدِينِ الْمُعْلِيمِ مِنْ الْمُحْدِينِ الْمُرْخِيْنِ الْمُرْخِينِ الْمُحْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْ الله المُعْرِضُ لِمَالْخُنَارُ فَلَهُ تَزَاكُ كَذَ لِكُمْ كُي يَمْعُ فَا فِيهِ وَ فَا مِنْ كُونَ اللّهِ وَ وَمِالِهِ فَا فَيْ صَحَى لِنَهِ مِنْهُ فَا وَلَ إِسْتَفَالُكِ فَا وَقِلْ ثَرُ الْخَلِقُ الْمُعْلَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ اللَّالَّاللَّاللَّاللَّالِمُ اللّل و اصنع منَّا الَّذِي صَنَعَتُ أَوْ لا حَتَى الْحَدُ اللَّهِ فِي مَالِمِ وَلا تَاخَذُكُ وعُودُ الله عَرِمَةُ وَلا مُلسُورَةً وَلا مَهاؤُسَةً وَلا ذَاتَ عَوْا إِولا المَعْلَ عَيْ وَيُ فَيُفْسِمُهُ بَيْنَهُمْ وَلَا تُوجِلُ بِهَا إِلَّا نَاجِعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّه والمناعالجين الله عِنْدُكُ نُصُرِيُّوهُ حَيْثُ إِمْرُ اللهُ بِهِ فَادِدُ الْخُلُهُ الْمِلْنُكُ فَارْفِيعِنْ مِنْ والنوالة كولين فرين في الما ولا يُنظر لها في عرابها في ع والمارية والحربو ليها ولاجهدنها دحوتا وليعبد بين فواجبابها مُعْ لَبُعِدُ لَنْ جِنْ وَالْكَ وَبِينَهُا وَلَيْ نِهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الظالع وليؤد دُهُ أَمَّا مَهُ رُبِي مِن الْفُ وَدِ وَلَا لَعْدِ أَلَّى الْعَالِمُ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الأدرُ صِ إلى جَوْادِ الجُدونِ ولينوو خَفَا فِي النَّاعَاتِ فَالْبَيْقَالَهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَ جَنْ عِنْدَالنَّظِافِ وَ الْمُعْشَابِ حَتَى يَا تِينَا بِهَا لِأَذِنْ لِسَهِ بُلِّرَتُ اللَّهِ الْمُ مُنِقِيًا يَتُ عَيْرُمُنَعُبُاتِ وَلاَ مُعَوْدًا إِن الْفَتْسِمُ اعْلَى كِنَامِ لَسُورُ

وَإِنْ فَرُدُتُهُ مِنْهُ أَذِرُ كُورُ وَهُوا لَوْمُ لَكُرُ مِنْ إِلَّكُمُ الْمُونُ عُمَّعُنُودُ بنواصتحة والدنيا شطوى برنظن كاختر فاحددوا الاا قعدها بَعِيْدُ وَحُرِّهُا شَرِيْدٍ وَعُدَايِهَا إِجْدِيْدِ دُارِ لَيْسُ فِي الْحَدَةُ وَلا تَنْعُهُ فَيْهَا دِعْوَة وَقُلَا لَفُ رَبِحَ فِيهَا حَرْ بُدّ وَوَإِنِ اسْتَكُمْ عَنْ الْفَيْسُاتُ خُوْ فَحُوْرِ مِنَ اللَّهِ وَأَنْ يَحْسُرُ ظُلْتُحَرُّ بِهِ فَاجْمُحُوا بَيْنَهُمَا فَاءِنَ الْعَبْدِ المَايكُونَ حُسَنُ طِيتِهِ بِرَبِهِ عَلَى قَدُودِ هُو فِهِ مِن رَبِّهِ وَإِن المُسُؤللَّا بِبَ كُلِثًا بِاللَّهِ الشُّكِ هُمْ حُو قُالِلَّهِ وَاعْلَمْ يَاحِكُمْ مِنْ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الناك اعظم الجنادي فن فنيع المرام من فالعني المرام المن المنابعة المنادية ا المنالف على ففرط والنائي عن دينط والواديث لك الأسا عَةُ وَإِلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلِمُ اللَّهُ بِرِطَا أَحَدِمِنْ فَانِ فَاءِنْ وَاللَّهُ خُلُتُ مِنْ عُيْرِهِ وَلَيْشُ مِنْ اللَّهِ خُلُف وَيْ عَيْرٌ وَ صِرِّ المَّاوَةَ لِـوَ فَتِهَا الْمُو قَبِ لَهَا وَلَا تَعْبُ لِ وَقَتُهَا لِفَرَاجِ وَلَا تُو جُرَهُا عَنْ فَتِهَا المنتف إلى المال المناف فَائِنَةُ لُاسُوْ إِنَّ إِمَامُ الْفُدِكَ وَإِمَامُ الرَّجِكَ وَ فِي لِيِّ النَّبِيِّ وَعَيْدُو النَّبِيِّ وَلَفَدُ كُلُلُ مُلِ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَعَلَيْهِ وَ اللهِ إِنَّى كُمَا كُوا عَلِالْمُ عَنْ مُوْمِنًا وَلَا مُسْتَ وِكُا الْمَا الْمُوْمِنْ فَيُمْنَعُهُ اللَّهُ إِنْهَانِهِ

وجفك والوس بين هم والكنظرة والنظرة حتى لا يُطِعُهُ العظماء وجفك والوس بين هم والكنظرة حتى لا يُطِعُهُ العظماء والمنظرة حتى العظماء والمنظرة حتى المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة وَلَيْ الْمُواعِبُا إِللَّهِ النَّهِ النَّالْمُتَقِيدُ فَ هَنُوا بِعَاجِلَ الدِّ نَيَا وَالْجَلِّ الْأَرْجِرُهُ فشائك الفرالة نيا في دنياه و لريشار حفر الفرالة نيا في خوتمون سكنواالد نيا بادف راسيجن واكلوها بادفضل فالخاسع فخواج مِنَ الدِّ نِيَا بِمَا حَظِيْ بِهِ المُنْتُرُ فِي كَ اخْدُو المَنْهُ الْمُنْهُ الْجُنَا بِيَهِ الْمُنْ الْمُنا الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْهُ الْمُنا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله النُتُ عَبِرُونُ ثُلُهُ انْعَلَبُو أَعْنَهُ إِلاَّ إِدِ الْمُبُرِيِّخِ وَالْمِيْخِ رِالْمُوجِ السَّا المِيَّا بُوَّا لَذَّةُ وَثُمَّةً الدِّنْيَا فِي دُنِيا هُمْ وَيَئِفَّنُوْا النَّهُ حِيْرًالُ اللَّهِ الْحَالَةُ عَبُا فِي اجْرَبِهِمْ لِالْأُرِدِ لَهُ وَجَعُوة وَلا يُنْعَضُ لَهُمُ لَصِينِ عِنْ لَذَا فِي فَاحْدُرُ وَلْعِبُا إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ باءمرع غظير وخظر جليل يخريد يلون مقه شقابها أفسر لايكون محه خيروا به المن فرب اللجنة من عاملها ومن القرب إلى النَّادِ مِن عَامِلِهَا وَالنَّهُ وَلِم وَالْوَتِ إِنَّ الْمُوتِ إِنَّ أَنَّ مُنْ الْمُلْفَ

و بعين طِفْ الفضول وَطِفْ الفِي ا وَحُصَّةُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَعَلَيْهِ وَاللَّهِ إِسَبْعِيْنَ بَتَكِيْدِ وَالْمَالِيِّةِ لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِسْبُعِيْنَ بَتُكِيْدِ وَالْمَالِيِّةِ وَاللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا لَا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّا الل عَلَيْهِ الوَلا تَوْكُ اللَّ فَوْمًا قَلِمُ عَنْ البَرِيمُ وَيْ سَبِينِ (اللَّهِ وَلِكُلِّ فَضَلْ فَهُوَالدَّى عَفَدُه الوَرِعَ الْفِتَالِكَةِ عَلَيْهِ الْوَلِدَى عَلَيْهِ الوَرِعَ الْفِتَالِكَةِ عَلَيْهِ الْوَلِدَى اللَّهِ وَلَا تُوجَعَلُوا الْوَرِعَ المُورِعَ الْفِتَالِكَةِ عَلَيْهِ الْوَلِدَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَلِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ حَتَى إِذَا فَحِلَ بِوَاحِبُنَا حَمَّا فَجُلَ بِوَاحِبِهِ فِينِ لَلْظِيالَ فَالْجَنَّةُ فَاتَّتِولِ بِعَامِ بَغَفَّا وَسُمْ فَيَ الْمُعَالِينَ وَلَيْنَا وَالْمَاطِولِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمِعِيلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِيلِ ودوالجناحين ولولاما يفي الله عنه من تزجينة المسع الديسية والطون ورا المال والكالمان ورا المال والله وَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ فَضَا لِلْ جَمِّيَّةُ لِعُدِوقُهَا قُلُونُ اللَّهُ مِنْ وَلَا تَعْجَبُهَا عَبْدَالِبَال وَجَيْ وَسَارٌ وَهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللّل وَرَاتُ الْأَدُالُ السَّامِعِينَ فَارْجَعِ عَلَيْ مِنْ عَالَتْ بِعِالْرِ مِينَة فَاءِنَّا صَلَائِهُ وَبِنَّا اللَّا بنوعبيداً ف المنافِي الدِّرِينَةِ فَاءِنَّا صَلَائِهُ وَبِنَّا اللَّهِ بنوعبيداً ف المنافِي الدَّرِينَةِ فَاءِنَّا صَلَائِهِ وَيَعِيدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ا والتلام بعنه من المعالمة لأنا لمريمة عنا قب يرعز نا وعادي طول والسقاية والمناه المراد المناع الما المعادلة عَلَ قُوْمِكَ الْحُلَطِنَاكُمْ إِلِمُ لِقِسُنَا فَنَكُمْ الْوَالْكَا فَالْحُمْ الْمُعْلَا عِلَمْ مُولِدُ الْمُ ولسترو فنا كوانى يعنون والدكن لط ومنا النبي ومنكم ﴿ الْمُكَاذِّبُ وَمِنَا السَّدُ اللَّهِ وَمُنْ صَمَّ المَّ يُخلاف وَمِنَا سِينَدُ آشَا بِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَالمُّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال الجنبة ومنحة صبية الناد ومناخير لساد العالمين ومنحث حُمَّالَةُ لِكَ طُبِ فَيْ كُنيرِ مِمَّالُنَا وَعُلَيْكُمْ فَأَرْسُلَامُنَّا مَا فَكُسْمِعُ الْخَلافُ وَالْآنِ عَنَّا سِطانُ سُولًا كأل فرضه قضي على فراسر لطفاء الحا



This file was downloaded from QuranicThought.com

وَالْعَابُ الْمُونِ الْمُونِ اللَّهِ الْمُنْ لِلَّهُ لَكُونُ لُونُ فَاسْتُقْفُ الْمُونَا لَهُ الْمُمْنَ استنصره فَيُوْ أَخْ عِنْهُ وَ بَشِي الْمُنُوْلُ وَالْيُوحِيُّ أَيْ قَبُرُدُهُ عَلَيْهِ كُلّ وَاللَّهِ لَقُدْ عَلَمْ أَلْمُ الْمُعُودُ فِيْنَ مِنْ حُمْدُ وَالْفَا بُلِّينَ لِا حُوا لِفِوْ هَلْ الْمِنا ولاياتؤن الباس إلا قُليلة وماحنت اعتدد من الن عنت الفريد عَلَيْهِ الْجِدِالَةِ وَالْحَالَ الدِّنْ إِلَيْهِ إِنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ مَا وَمِ لا ذُو الله المُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المَا عَلَى مُاستَكِاعَتُ وَمَا لَوْ وَيَعْنِي إِلَيْ بِاللَّهِ عَلَيْدٍ لَو كُلَّ فَ كُلُوتُ الله للبتريه ولا لا يصاب عنبك إلا السيف مَلْ مُلْ وَالْمُعَامِن عِنْبُكُ إِلَّا السَّيْفُ مُلْفَ مُا لَعَيْدَ الْعُدَالِيِّ استغبارمتى الفيك بنو عند المطلب عن الأعبار الجالين الم وبِالسِّيُّو فِ عُوْرِ فِينَ فَلِيِّتْ وَلَيْكُمْ يَلْحُقَّ لَهُمْ عَلَى حَمْلُ فَسَيُطِلُكُ وَ مَنْ يُطْلِبُ وَيَعْدُرُبُ مِنْكُمُ مِلْ لَيْسَنِينِ فِي وَاللَّهِ قِلْ يُحْوِظُ فِي خِفْلَ مِنْ عِلْمِ مِنَ الْمِهَا جِرِيْنَ وَالْأَنْ مَطَارِ وَالْتَأْلِمِ بَنَ بِالْكَثْمَانِ شَدِيدٍ بِخَامُعُمُ مِنْ فَيَ سُأَطِع قَيَّامُهُمْ مُسَيِّرِ بِلِينَ سَرًا بِيهَ لَ الْمُوْبِ أَحَدِ اللَّفَ الِالْمِعِمْ فَيَ الْمَا الْمُؤ سُأَطِع قَيَّامُهُمْ مُسَيِّرٍ بِلِينَ سَرًا بِيهَ لَ الْمُوْبِ أَحَدِ اللَّفَ الِالْمَعِمْ وَيَعَالَهِمْ عَلَ قَبْعُرُفْتُ مِوَاقِعُ بِمَا لَمَا فِي إِخِيْطُ وَخَالِكُ وَجَرِيدُوالْمِلْكُ وَمَا هيم الظالمين ببعث ومن الماله عليه الدا فالكفرة



و كَنْبُهُ الْيَوْ بِعَاضِرِ يْنُ فَنْصُرُوقًا مِلْصِقِينَ مِنْ الْوَالْدِ الْفَانِ الْمِقْرَ لِلْزُفَال اللهُ برالعُ مِرْ الْمُنتِسُمِ لِلدِّهِ وَ الدِّامِ لِلدِّهِ وَالدِّامِ اللهِ مِن السَّا عِن مِسَاعِ المُؤْتَ ٱلطَّاءِ بِعَنْهَا غِبْدًا أَلَى الْمُؤْلِّةُ إِلَى الْمُؤْمِّرُ لِمَالِدِ بِدِينَ كُالسَّالِكِ اللَّهِ الْمُؤْمِّرُ لِمَالًا لِمُؤْمِّرُ لِمَالًا لِمِنْ الْمُؤْمِّرُ لِمَالًا لِمُؤْمِّرُ لِمَا لِمُؤْمِرِ لِمَا لِمُؤْمِرُ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُؤْمِرِ لِمِنْ لِمُؤْمِلًا لِمِنْ لِمُؤْمِلًا لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِيلًا لِمِنْ لِمِيلًا لِمِنْ لِمِيلًا لِمِنْ لِمِي عُ قَدْ هَلَكَ عَرُضُ الْاسْفَامِ وَرَهِيمَةِ الْمُدِّيَّامِ وَرَمِيَّةِ الْمُعَالِيلِ وَ الْمُعَالِيلِ عَبْدِ الدِّنْ وَالْحُرُودِ وَعَبْرِ إِلْمُنَا إِ وَأُسِيْدِ الْمُونِ وَجُلِيْعِ لالمَ عَ الْمُمُوَّمُ وَقُرِينِ الْأَدْخُوالِ وَيُصِينِ الْأَوْفَاتِ وَصُرِيْعِ الشَّهُواتِ وَ الْحَلاَدُ المَّ خُلِيْفَةِ الْأَمْوُاتِ المَّالِعَ لِهُ فَأُونَ وَيْمُا لَيْكِيْنِيْ مِنْ إِذِ الرِّنْيَا اللَّيْمَا الْمُنْكِيْنِيْ مِنْ إِذِ الرِّنْيَا اللَّيْمَا الْمُنْكِيْنِيْنِ مِنْ إِذِ الرِّنْيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْ عَنِينَ وَجُمُونَ ﴾ الدِّهْ مُرعَلَيٌّ وَإِقْبَالِ الْإِرْجُوْرُ الْيُتَالَمُ الْرُعْبُمُ عُنْ وَكُورُ مَنسِواك والافقطام بِما ورابك عَيْر النّ حَيثُ الْفُرَّد بن فوك هَيْوَ مِ الْمَاسِ هُرَّتُعْنِي فَصَدُ فَيْنِ وَالْبِي وَصَرَ فَنِي عَلَمْ وَالْكِ وَصَرَّحَ بِينِ عَافَفَى بِالْمَعْظُ لَمْرِي فَالْمَمْنَى فِي إِلَى جِدِلا بَلُوْكُ مَعَى لَهُ لِجَدُومِدُفِ لايشون كبدب وجد تك بفري بالدجد تك كلي حي كادب المنات سَيَّاوُلُو اصابط اصابخ و صادن المؤث لوا الاحداث إن فعنا بنت مِن امْرِكُ ما يَعْنِينِي مِن امْرِنْفْسِي فَكَنَّبُتُ إِلَيْكُ لِمُنْ إِنْ هَذَا مستظهر اله إن الابقيث لك الاقبيث فارق الوصيد كربتقوك الله اكت بنج ولن وم امره وعنادة قليك بذلره والاعتصام ع



العَظَاءَ وَلِلْيِ زِمَانَ وَأَحَرِبُوالْ مِنْ مِنْ أَنْ وَتَعْلَمُ وَمِيْتِي وَلَا تُدْهُبُ مِنْ عَنْكُ صَغِيًا فَادِثَ ٱلْمَثُولِ مَانْفَحُ وَاعْلَمُ اللهُ لا خَيْرِ فِي عِلْمِ لا يَنْفَعُ وَلا يَنْفَعُ بعِيمُ لا يَحْقُلُهُ أَيْ بَنِّي اللَّهُ لَمَّا وَالْمِنْيِي قَدْ بَلْغَتْ سِنِّي وَوَالْمِنْيُ وَم اندادوها الدويت بوصيتن النحططالامنها فبزان بعدل عِيد الجرائي دون ان الفصي اليد بما في نفي اذان النفك أو النفير بِ وَالْحِيْ لِمَا نُعِصْ فِي فِي فِي إِلَيْهِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينَانِ الْعُوْكَ وَفِيْزُ لِلَّهِ نَيَا فَتَحُونُ كَالصَّعَيْ النَّفَوْدِ وَإِنَّمَا قُلْبِ الْجُدِيثِ حَالَا وَمِن الْخُالِيةِ مِنَا الْفِي فِيهَا مِن عَيْدٌ وَبُلَتْهُ فَبَاجُو تَعْيُدُ النَّهِ مِن عَيْدُ مِن اللَّهِ النَّهِ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ وَالْمُ مِنْ لَا تُمْرِمًا فَلِهُ عُفَا الْمُعْلِ النَّهُ الْمُعْلِينَةُ وَجُوْلِتُهُ فَلَكُوْلَ قُدُ خِنْنَ مُورُونَة الطَّلِبَ وَعُونِيتَ مِنْعِلًا حَ الْعُبُورِية فَادَنَّا حَ ون والحط قُبُ حُنًّا لَا يَنْهِ وَالشِّيِّبُانُ لِكَمَادُ بِمَا إِنْظِلَمُ عَلَيْنًا فِيهُ اكة بني إلى وإن لمراكن عبرت عنومن كأن فبل فعد و منظرت في اعمالهم و فكرت في اخباد هم وسرت في المادهم وسرت في المادهم حَيْعَدُون كَا الحريقِير بَالْحَالِينَ بِمَا النَّفَى إلَيَّ مِنْ الْمُورِافِع قَرْعَمُونَ مُعَ الْوُرِ لِعِرْ الْمُنْ الْجِرِهِمْ فَعَرَفَتْ صَفَوَدَ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمِدَ

وَاكِيْ سَبَي اوْتُنَّ مِنْ سَبِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَرِّوْجُلِّ الْالْنَا الْنَا الْمُنَا الْمُلْ بِدِ أَجِي قُلْبُكَ بِالْمُوْعِظَةِ وَالْمِنْهُ بِالرِّهَادُةِ وَفَوْتِهِ بِالْبُقِبِنِ فِإِنْوَ وَ فَ المخطئة وَذِ لِلْنُهُ بِذِكُو الْمُؤْتِ وَقِرُ وَهُ بِالْفُنَارِ وَلَمْ أَنَّهُ الْجُالَةِ الدِّنْبَا وَحَدِدهُ مَوْ لَنُ الدِّهُ مِوْ فَعُنْ تُقِلِّي اللَّمَا لِيهُ وَالْا يَامِ وَاعْرِضَ عَلَيْهُ اخبادالماصبن ولاكروه بمااصاب كنطان فبلكم الاورابين فسرو بع ديادهم واللهمز فانظرظ فحلو العمما انتقلوا وابن الواونواوا فَاوَنْ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواعِن الْمُواعِن الْمُورِين الْمُورِين الْمُورِين وَكُالْنُكُ عَنْ قَلِي لِ قَدْمِونَ كَالْحَدِهِمْ فَالْصَلِّحِمَتُوالَ وَلَا يَنْحُ الْخُورَكُ لِينَّالَ وَدِيعَ الْفُولُ فِيهُ الْالْعُرِونُ الْخِطابِ فِيهَا لَمُ تَكُلُّفُ وُالْمُسْكُ عَنْطَرِيْتِ ادُ الجِنْ عَلَا إِنْ أَلِكُ عَنْ بُكَ عَنْ مُعَالِمُ الضَّلَالِ خَيْرُومِن لَا لُوْبِ الانفوال والمُنْوَبِ لَمُعَرُوفِ تَكُونُ مِن القِلْمِ وَالْجِرِالْمُنْكُرُ بِيَدِكُ ولسارك وباين وفي المجتمد كوجاهد في الله حق عفاد و ولا المُفْلِدُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَا يُم وَخَصِ الْغَمَواتِ إِلَّ الْحُرْدِيثِ كَانَ وْنَفُونَ فِي الدِّينِ وَعُودٌ وَنَفُكُ الصَّبْرَ عَلَى الْمُلْوَةُ وَ قَلِقُور الْمُأْتِنِ التِّصَبُرُو إلِي فَنُسُكَ فِي الْمُنْ وَكُلِّهَا إِلَى الْمُحِدُ فَالِنَّا لَكُولُو الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ رالى كه فِحْرِد بْرِوما بنج عَبِر بْرِ وَأَخْلِق عَ المُسْتُ لَوْ بِحَ فَالْنَ بِيهِ

فاءن أبد من الما المنتقب والحدون النعلم كاعلموا فليكن كِلْبُكَدِرُ لِكَ بِتَعَلَّمُ وَتَعَلِّرُ وَلَكُلِ لَا بِثُولَةٍ طِ الشَّبُهُ الْبِ وَيَعْلُو لَكُمُو مِ مَاتِ وَابْدُوْاقُبُلُ دُطُورُ فِي وَ إِلَا يُسْتِعَلَّنَ الْمُ الْمُعْمِدُ وَالرَّغُبُهُ الينون يَوْ فِيفِكُ وَ تُوْجِكُلُ شَارِعُهُ الْعَلِيثِ الْعَلِيثِ الْعَلِيثِ الْعَلَيْثِ الْعَلَيْثُ الحظللة فابد اليفتت أن قبيصفا قُلْمُ فَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَالْمِنْ وَالْمُحْوَا اللَّهُ وَالْمِنْهُ وطائفة عرفن دالطفها واجدًا فالخطر فها بنترث لك و الذان المعني العاماع عن المن المنوع وفراع نظرك وفلوك فَاعْلُو النَّا الْمُعْنِظُ الْمُسْوَاءُ وَيُنْتُونُ فِلْ الظَّلْكَ الْمُلْكِارِ وَلْسِيطًا لِبُ ورم الدين من خبط الوخلط والم مسك عن داك المشار فتف هم المسترات والما المشار فتف هم المسترات والما المسك يا بَعْتِ وَصِيْتِي وَاعْدُوالْ مَالِكُ الْمُوتِ هُوَمَالِكُ لَكُياةٍ وَالْكَا لِلْ مُوَالْمِنْ مِنْ وَأَنَّ الْمُفْرِي هِوَالْمُعِيدِ وَأَنَّ الْمُعْتِلِي هُوَالْمُعَافِي إِلَيْ وَانَ الدِّنَّا لَمُ نُحُنْ لِشَنَّ فِي إِلَّهُ عَلَى مَاجَعَلُهَا اللهُ مَعَلَيْهِ مِنْ مَا فَاءِ نَ النَّهُ كُونَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِ إِنَّ الْمُعَادِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَادِينَ وَالْمُعَادِينَ وَالْمُعَادِينَ وَالْمُعَادِينَ وَالْمُعَادِينَ وَالْمُعَادِينَ وَالْمُعَادِينَ وَالْمُعَادُينَ وَالْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ الْمُعَادُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُونُ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُونَ اللَّهُ الْمُعَادُ اللَّهُ الْمُعَادُونُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعِلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا النَّصَاءِ وَالْمُ بُولَا وَ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَاجِدُ وَمُا شَاءً مِمَّا لَا لَفْ عَلَمْ مُنَّا لَا لَقَامِهِ وَلَوْمُا شَاءً مِمَّا لَا لَفْ عَلَمْ مُنَّا لَا لَقَامِ وَلَا مُنَّا لَا لَقَامِهِ وَلَوْمُا شَاءً مِمَّا لَا لَفْ عَلَمْ مُنَّا لَا لَقَامِ وَلَوْمُا شَاءً مِمَّا لَا لَقُولُ وَلَا مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُا شَاءً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُا شَاءً وَلَوْمُا شَاءً وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَادُنْكَ اوْ الْخُلُفَةُ خُلُفَتْ خُلُفَتْ خُلُفَتْ عَلَيْهُ وَمَا احْتُرُ مَا جُهُا وَ عَمِلَةً وَلَا تَعْلَقُ الْمَا الْحُتُرُ مَا جُهُا وَ عَمِلَةً وَلَا تَعْلَقُ الْمَا الْحُتُرُ مَا جُهُا وَ عَمِلَةً وَلَا تُعْلَقُهُ وَمَا احْتُرُ مَا جُهُا وَ عَمِلَةً وَلَا مُعْلَقُهُ وَمَا احْتُرُ مَا جُهُا وَ عَمِلَةً وَلَا احْتُرُ مَا جُهُا وَ عَمِلَةً وَلَا مُعْلَقُهُ وَمَا احْتُرُ مَا جُهُا وَ عَمِلَةً وَلَا مُعْلَقُهُ وَمَا احْتُرُ مَا جُهُا وَ عَمِلَةً وَلَا مُعْلَقُهُ وَمِلَا الْحُتُورُ مَا الْحُتُورُ مِنْ الْحُتُونُ وَمُا احْتُرُ مَا جُهُا وَ عَمِلَةً وَلَا مُعْلَقُهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ الْمُعْلِمُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الْمُعْمِلُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ مِنْ الْأُمْرُونَ لَكُ يُرْرُقِهُ وَالْمُطُ وَيُصْلِرُ فِيهُ لِمُذَكِلُ مُنْ تَبْعُمِونَهُ الْحَدُ

وَنَقْعَهُ مِنْ صَرَبُهِ وَفَاسْتَغُلَصْتُ لَكَ مِنْ فِيلًا مِنْ مُعْمِدُ لَنَهُ وَلَوْحَيْنَ لَحْجُوبُ لَهُ وَصُرُونَ عَنْكُ عَنْكُ عَنْهُ وَلا الله عِنْ عَنْكُ عِنْ عَنْ الله ورا ين حِبْنُ عَنَالِن مِن المِنْكُ مَايَعَى الوالدالسُّ فَيُوْ وَاجْهُ عَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَذَبِكِ إِنْ يُحُونُ دُلْكُ وَاللَّهُ مُفَهِ وَالْعَبْرُ مُقْتُ وَالدِّ هِوْ دُو بِينَةٍ سُلَيْمَةٍ فَلَفْسِطا فِينَةٍ وَأَنْ أَبْتُكِنَ وَيَعْجُلِمُ حِنَا إِلَهُ عَنْ وَجُلِ وَثَاوِيْلِهِ وَسَدُالِعَ عَنْ وَالْمَا وَثَاوِيْلِهِ وَسَدُالِعَ عَنْ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَكُلُولِهِ وَحُرَامِهِ وَإِلَا يَعْبُرُمُ فَيْ الْمَعْقَاتِ عَنْ الْمُعْقِدِينَ عَلَيْهِ وَلَا لِهِ وَحُرَامِهِ وَإِلَا يَعْبُرُمُ فَيْ الْمَعْقَاتِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَحُرَامِهِ وَإِلَا إِلَا اللهِ عَنْ اللهِ وَكُلُولِهِ وَحُرَامِهِ وَإِلَا إِلَهُ وَكُلُولِهِ وَحُرَامِهِ وَإِلَا اللهِ عَنْ اللهِ وَالْمُعَالِمُ اللهِ وَكُلُولِهِ وَحُرَامِهِ وَإِلَا إِلَيْ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى اللهِ وَكُلُولِهِ وَحُرَامِهِ وَإِلَا لَهِ وَكُلُولِهِ وَكُلُولِهِ وَكُلُولِهِ وَكُلُولِهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَكُلُولِهِ وَكُلُولِهِ وَكُلُولِهِ وَلَا لِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَكُلُولِهِ وَكُلُولِهِ وَكُلُولِهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ وَالْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه أن يَلْتِبُسَ عَلَيْكُ مَا اخْتَلَفُ النَّاسُ فِيْهِ مِنْ الْعُوالِمِي وَالْوَالِدِهِدُ مِثْلُ الْبُن الْبُسَعُ لَبْعِم وْحَالْ إِخِكَامْ دَالِكُ عَلَى مَاكِرُهُ مِنْ عليه النيفوك لواجت إلى من الملامط الى المريامن عليد فيم فَعِقَدْتُ البُووْصِيْتِي هُذِهِ وَاعْلَمْ لِا يُحْتِ أَنَّ الْحَيْمِ مَا انتَ الْمُحِدُ والأنتساد إبواك من وصبيخ تفوى الله والما ويضاً وعلم فافرضه الله عليك وَالْمُ فَخَذُ رُبِهَامَ مَنْ عَلَيْهِ الْمُوقِ الْوَلْ مِنْ اللَّهِ وَالصَّا لَوْ فَ مِنْ أهل بيتوك فاويقتر لو يبرعوا ال ينظروا لا انسيرهم كاانك الظروفكرواكما النكمع كران ودهم احرد الكالكف بعُلَا وَالْ وَمُسَاكِعُمّا لَمْ بِكُلِّقُوا فَاوَنَ النَّ لَفَنْتُكُ

وَتُحُودُ وَعَلَيْهُمُ إِنَّمُ الْمُثُلُ مُنْ حُيْرِ الدِّنْيَا كُنْ لِ قَوْ مِرسَفَ رِنَالِيمِنْ عَلَيْ مَنْ لِيجِدِيْكُ فَائِمُو لِمُنْزِلًا خَصِيبًا وَجُنَا كِامْرِنْهُا فَاحْتُمْلُوا وعِثارُ الْكَلِرِيْفِ وَقِرَّا فَ الصَّدِيْقِ وَخِيْدُونَا وَالسَّافَ رَوْجَيْدُونَا السَّافَ رَوْجَيْدُونَا الْمُظْكِمِرِلْيَا وَتُولِسُكُمُ إِلَاهِمُ وَمُسَائِزً لَ قُرُادِهِمْ فَلَسُرَيْجُ بُولُ لَا إِدْمُ مَدُو لِشَيْءَ مِنْ وَالدُالِيَا وَلَا بِرُوْلَ لَفَتْ فَا مَخْرُمًا وَلَا شَيْءً الْحُبُ اليفهد ممّا قرَّ بَهُ مُ مِن مُنْزِلُهِمْ وَاذِ لِأَهْرُ الْيُعْدِلُهِ وْمُنْلُمُولُ عُنَّالًا مُنْ بِهَاكُمْثُرُ فُوْمِ كَانُو إِمْنُرْ إِحْصِيْتُ فَتُبَا بِهِمْ إِلَيْمُنْزِلِ حَدِيثِ كليش في المؤة النعم ولا أفيظة عِنْدُهُ مِنْ مَعْدًا وَقُولُا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُعْدًا وَقُولًا اللَّهُ فيه إلى ما يعدُون عَلِيه ويصير والرائع يا بني احمد الفنك مِيْرَالًا فِيمُّا بَيْنَكُ وَبَيْنَ عَيْرِكَ فَانْحِبْ لِعَيْرِكُ مَا جُنِ الْفَالِلَ وآعدوة لانظارة لفا ولا تظلوكما لا يخت ال سظل واحتر حَمَا يَجُبُ الْ يَحْسَلُ إِلَيْكَ وَاسْتُفْ يَجِ مِنْ انْسِطُ عَاسَتُهُ فِي مِنْ غَيْرُكُ وَادْ صَبِ النَّاسِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ مِنْ لَفَيْرِكُ وَلا تُقُلُّ مَالاً المناز ولا تعار مالا بخت النبقال لك وأعدار الألحاب مَ وَإِذَا نَفُهُدِيْ لِعَيْضِدِطُ فَكُنَّ احْتَنْعُ مَا دَخُونُ الرَبِّطُ

ولد فاعتصر بالبك خلف ورن قل وسواد وليد ول فعد المنظر وَالْنِهِ وَعَنْ الْمُولِمُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُولِينِينَ وَاعْلَمُ الْمُحْدِينَ اللَّهُ المُولِينِينَ اللَّهِ المُولِينِينَ اللَّهِ اللَّهِ المُولِينِينَ اللَّهِ اللَّهُ المُولِينِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ و الله فا دُولِي الله و الله فا دُولِي الله و فا دُولِي الله و الله فا دُولِي الله و دُولِي الل عُ النَّظُولِيُفِيدُ وَإِن أَجْتُهُدُ مُنلَعُ نُظَرِي لَكُ وَاعْلَمْ يَا يَحْقَ المدُّ لُوْطَالُ لِرُ بِحُسْرُ يُحُولُا تَنْكُ لُسُلُهُ وَلَوْا يُعْدُمُ الْدُولُولُ مُعْدِمًا الله وسُلْطِ إِنهِ وَلَعُرُفْتُ الْفُعَالَةُ وَصِفًا بِهِ وَ لَكِنَّهُ إِلَهُ وَاجِدْ كُمَّا وَصَفَ نَفْسُتُ لَا يُطَادِنُهُ فِي مُلْكِو أَحَدُ وَلا يُزُولُ أَبِدًا وَلَوْ بَرُكُ الْوَلِيَ الْوَلِيَ قَبْلُ الْأُسْيَاء بِلا إِنْ الْتِنْ فِي الْجُزَّا بِعَدِ الْأُسْيَارِ بِلا نِهَا يُقْعِظُمُ عَنَّانَ تُنْبُنَتُ لَهُ إِنِي مَا خَاطِةٍ قَلِيدًا وْ يُصَيِّرِ فَأَوْدُ الْعَرُونَ دَالِكُ فَا فَعُلْكُمُا يُنْبُعِي لِمُثَلِكُ أَنْ يَفْكُلُهُ فِي مِعْرِحُكِرِهِ وَقِلْهِ مُقَدِّدُ لِنِهِ وَكُنْرُ وَعِبُ رِهِ وَعَظِيمِ طَاجُتِهِ الْدُيْهِ وَيُطِلِّظُ عَبْهِ والرِّهُمُ وَمِنْ عُتُو بُرِّهِ وَ السُّفِفُ وَمِن سَعُ طِمِ فَاء لَهُ لَرُ المُرْكَ رالارعسن الزينهك إلاعن فريخ المنجة إبت قداننا ويد عَنَ الدِّنْيَا وَطَالُهُما وَلاَ وَإِلْهَا وَانْتِعْالِهَا وَانْبَاهُ تَخُوعِنْ لُا حُرَةً وماانعة لاالفرلفا فيها وطربت لكونيفها الامشال لتعتبريها

وَلَوْ لِهُ الْمُعْلِمُ الرِّقِيمَةِ وَلَوْ لِفُضَّحَدُتُ الْفَضِيَّةِ وَلَوْ لِسُلِّدِ ذَّ عَلَيْ فِي قَبُولِ الْمُرْنَا بِهِ وَلِمْ يَسْمَا فِسْتُ لِلْجُرِيْدَةِ وَلَمْ بِوَالِسَفَ مِنَ الدِّحْمَةِ بُلْجُعُلُ نُو وَعِدَعِن الدِّنْ حِسْنَةٌ وَحَسَبُ سُلِيلًا واجدة وجسب حسن المعنف والوفي الخالفيا برفاد والادينة سَمَعُ بْدَادُ حَوْرا دانا جَيْنَهُ عَلِم جُواح فَادُ فِصَيْتِ الْمِهِ بِحَاجِبًلَ وابشنك داك أفرك وشكوت الميه فمومك واستكشفت وكرو بك والمنتفنية علاالمولك وسادلية من والني يخميه َ الْأِيْفُ لِدُوعَالَى عَظِيرُهُ مِن دِيادِةِ الْأَنْفِيارِ وَ مِكَةِ الْأَبْدَانِ وسعة الأوداف شرتجم ويديك مكاين مكالدن رِ لَحَ فِيهِ مِنْ عَنَا اللهِ فَهُيْ شِيدُ اسْتَفَعَتُ بِالدِّعَاءِ الوَالِ لِعِمِهِ وو واستَمْ كُلُون سُرُ الله و و الله الله و فَائِنَ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدِدِ النِّيِّةِ وَلَهُمَّا الْحِرْتَ عَنْكُ الْإِنْجَائِلَةُ بِيَكُونًا ليكؤن دلك اعظم لإنجرالمائل واجزل لعظاء الأوسل وَدُبَّمَا سَادُ لَتُ الشَّيْءَ فَلَوْ يَوْمَنَّا وَ وَالْوَ بَيْتُ خُبُرُ امِنْهُ عَلِجِلَّا أَوْ آوَجِلًا أوصرف عَنْكُ لِمَا هُوَ حُيْزُ أَكُ فَلَرْبُ الْمِرْقَدُ طَلَبْتُ وَيُوهُ الْأَلْ دِيْ فَالْوَالْوَتِيْتُ فَلْتَكُنُّ مِسْاءُ لَتُكُ فِيهَا يَبْعَى لِحُدْ حِمَاكُهُ

واعْلَوالَ إِمَامُ كُرُجُرِيْقًا والمسّافة بجيدة ومُعَلَّقَة سُرِيدة والله المعنى بعر فيه عن مسل الانتهاد وفيد وبالمع عد من الراد مع جفة الظُّفَرْ وَلَا يُحِدُلُ عَلَى ظَفْرِلُ فَوْقَ ظِالْمِرِكُ فَوْقَ ظِالْمِرِكُ فَوْقَ لِللَّهِ الْمِ المناورة والاجتراف الأعليك وإداو كرف من القراليا في من يخمل لك دا وكراليدم الْعَيْمَة فَيُوْالِفِ عَبِي عِبُ الْمَيْثِ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ فَاعْتَبَمْهُ وَحِمَّلَهُ الماليان والحَيْزُمِنُ بَرُ وَيُدِهِ وَانْتُ قَالِدِدُ عَلَيْهِ فَلَعَلَدُ تُظِلُّتُ فَ وَالْمُوالِمُ فَلَا يَجْدُهُ وَاعْتَبُعُ مِنَ اسْتُقْرُضِكِ فِي خَالِغِنَا لَ لِيُعْمَلُ فَضَا وَهُ لِيُعْضَا الله وي يؤمر عنسوند واعلوان المامة عقبة كوو في النيوت إِنْ فَيْ مِنْ الْمُنْ خُلِكُومِنَ الْمُنْفِيِّلُ وَالْمُنْطِئْ عَلَيْهَا أَمْرُ الْمُنْدِجُ وَالْ فَيْ وَ مُعْبَرُ طُهُا بِكُلُّا مَكَالَةُ عَلَيْهُمْ أُوعِكُ لَا إِن فَا ذِنْدِ لِنَفْسِطِ فَيْ لَ مَلْمَةً نُونُ وَلِكُ وَوَ رَجِلُ الْمُنْزِلُ قُبُلُ حُلُوْ لِكَ فَلَيْسَ لِغُدُ ٱلْمُؤْتِ فَيَسَعُونُا وُلا إِلَى اللَّهُ يَمَّا مُنْصِرُفُ وَالْعَلْمُ النَّ الدِّكَ بِيْدِهِ خُزَا بِي السَّمْوَاتِ وَالْأَنْ فِي عَبْدَ الْإِنْ لَكُ فِي لِلدِّعَاءِ وَيُحِفِّلُ لَكَ بِالْأَجْابُةِ وَامْرَكُ ان الله المعطيك والسنر حمة لير حك الم عجم المبيك بين من في عنه ولا يُلْ يَكُ الله من يَشْفُحُ لُكُ إليه ولا بَعْنُعْدُ إِنَّ السَّادُ سُصِ النَّوْبُهُ وَ لَوْ بِعُبِيرٌ كَ بِالْإِلَّا لِبُعْ

ان بَيْ وَالنَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَانْخَانُ وَاقِفًا وَيُعَدِّ عُلِمُ الْمُسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا وَالْحَانَ وَاعْلَمْ يَعْنِينًا التَّالَنَ اللهُ الملَكَ وَلِنَ لَعِبْ وَاجْلُكُ وَالْتَصْنِيعُ سُمِيمُ مِنْ فَلْحُالُ اللهِ فَتِلَكَ فَيْ عَنْ الْطَالِبِ وَأَجْمَلُ فِي الْمُحَالِّينِ وَأَجْمَلُ فِي الْمُحْدِينِ فَالْسِينَ فَ الْمُعْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فَي الْمُعْرِقِينِ فَي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فَي الْمُحْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ الْمُعْدِينِ فِي الْمُحْدِينِ فِي الْمُعْدِينِ فِي الْمُعْدِينِ فِي الْمُعْدِينِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ فِي الْمُعْدِينِ فِي الْمُعْدِينِ والمرد وف ولاك منها بعد روم واحدم السيك عن كرد بيام وَإِنْ سَاقَتُكُ إِلَى الرَّعَائِبِ فَائِنَكُ لَنْ الْعَيْرَاصْ بِمَا مُعْدُ لُ مِنْ فَسُوكُ عِوضًا الايوجد ولا تَكُنْ عَبْدُ عَيْرِكَ وَ قَبْحَ حَلْكَ اللهُ حُرًّا وَ فَلْخِبُرُ خَبْرِ لا يُلَاكِ الآيشير والمتراك يناك الآبخن وآياد النافوي باكمظايا النَّجْمَعُ فَتُورِ ذِكَ مُنَاهِلُ الْمُلْكَةِ وَإِنَّ السَّتَكِمُ فَدُلًّا بُكُونَ لِينَّالً سَمْرُ وَالْ الْيَسِيرُ مِنَ الْمُوسِينَ لُهُ اعْظُرُ وَالْكَالِيَةِ منخلف والنظالكانمية وتلافيكما فركدمن صفيك السرية مِنْ إِذِ رَاكِكُ مَا فَاتَ مِنْ مَنْظِعِتُ وَجِوْ ظُمًا فِي الْوَعِاءِ إِشْدِ الْوَكِاءِ وحفظ في يَدُيْكُ الْحَدِّ إِلَيْ مِنْ طِلْبِ عَا فِي يَدِعْ يُرْكُ وَ الْمَ مَرُادُةُ الْهَاسِ خِيرُ مِنَ الطِّلَبِ إِلَى النَّاسِ وَلَا وَفَوْ مَعَ الْعِفْقِ وَلَهُ خَيْرُ مِنْ الْخِيْعُ عَالَفَيْ وَالْمَرْثُو لَحَفظ السِرِّم وَدُبِّسًا عِ رَبَّ

المجرية وينفى عند وباله والداد فالنال لاينفى لك ولا تبقى له والعلم الدوالة المرام المرام المنافع المراجزة لا لله تنا والفك الملا للبطاء والمؤب لا للكياة و عيد اَنْكُوفِيْ مُنْ مِزْلِ عُلْفَةٍ وَدُادِ بُلْفَةٍ وَجُلِونِينِ إِلَى أَلَا مُحْرَةِ وَالْكَجُلِونِينَ ﴿ إِنَّ الْمُوْتِ الَّذِي لَا يَجْنُوا مِنْهُ هَادِبُهُ وَلَا بِفُوْتُهُ كُلَّالِبُهُ وَلَا بُدَّا لُنَّهُ مُدِدِكُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَاللَّهُ وَالل لله العدي اليد على البيك وقد الطذات منه جددك وشبدت له إن د كر ولا بارتك الخينة فينهور والاحان الفير بما لرك مو إخلاج المنفل الدنا النها وتكالبهم عُلَيْها فلف دنتا و الدعنها ولعث ﴿ إِنَّ لَكُنفُ مَا وَتُحَسُّفُ لَكُو عَنْ مُسَاوِيهَا فَاءِنَيْنَا أَفْلُهَا كِلَّ سُعَاوِيةٌ فَي هُ وسِبَاعٌ مَا دِيَهُ بِهِ إِيعِمْ لَهِ إِيعُمْ لَهِ إِنْ اللَّهُ أَوْ يَاكُولُ عَزِيزُهَا وَالنَّالُ أَوْ الأَدْ إله يقف ركبير ما صحيرها لعمر معقلة في واخرك مفكلة وقراطات معقولها ورجي عفولها سروج عامية بواد وغب اشرها والع بفينه فالممسية الشرائه الكافت بعير الذنبا كالرن العمي و اخذت بالبطار هر عن ما آيا المندي فيا هوا وي حدر تها وعاد الما وعد الما المنازية ال مَعْ يَعْمَمُ الْوَالْمُعَادُونِهُا رَبًّا فَأَعْمِينَ بِمِنْ وَلَحِبُوا بِهَا وَلَسُوا طَاوَرَاهُما الله ر دُونِدُ السَّغِ دُ الظَّلَامُ كَا وَنَ فَهِ وَدُ دُبِّ الْأَنْظَانُ بُوسِعَ مِنْ الشَّ

فَتَعَادِي صَدِيقِكُ وَأَنْفِينَ إِخَالَ النَّصِيعَ فَحَسَنَةً كَانْتُ امْ فَيْعَ مَ وَجُرْتِ الْفَيْظُ فَالِنِيْ لَرْ أَدْ جُرْعَةً الْجِلْ مِنْهَاعًا قِرْةً وَلا أَلِدُ مَفِيدَ إِنَّهُ وَلِنْ لِمَنْ عَالَظُدَ فَاءُنَّهُ بِوَسِّكُ أَنْ يَلِينَ لَكَ وَخُذِعَلَ عَبْرُو كُلِّ الْفَقْرَا فَاءَنَّهُ الْحِدُ للظَّفَرُ مِنْ وَإِنَّ الدَّدْتِ قَبْطِيعُهُ الْجِيدُ فَا سِتَبْوَلُهُ مِنْ نُسْدُ بُقِيَّةٌ يُرْجِعُ البُهُ إِل بَهَا دُولُكَ يُؤِمًّا مَّا وَمُزْخِلُ بِحُخْبُرًا فَصَدِّ فَظُلَّهُ وَلَا تُضِيَّعُ لَحَقِّ الْجِيْدُ إِنْ كَالَّدُ عَلَى فَالْمِيْدُ وَالْمُنْكُ فَاءُنَهُ الْمِسْ لَحَمَا وَجِ مُنْ الْمُعَدَّدِ عَلَى وَلَا يُحَانِ اللَّهِ لِلْكَانِ اللَّهِ لِلْكَانِ اللَّ ولاتُرْعَبُنُ فَيمُنُ دُومِدِ فِيحُ وَلَا يَحْوُ ثُنِ الْقُوى عَلَى قَطِيعَتِكِ فَلِ مِنْدَعَلَى مِنْدَ وَلَا يُكُوْنَنَ عَلَى الْأَلِسَا وَقِ الْقُوك مِنْدُعُكُمُ الْأَلِحُسُالِ وَعَلَيْهُ لِإِ منت عَلَيْ صِلْتِهِ وَلَا يَلُوسَ عَنْ مُ سَارِبِ وَلَا يَلُوسُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَلُوسُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَفَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ الل رالمَنعِولَا يَكَبُرُنَّ عَلَيْ عَظْمُ مِن طَلَمِ فَ اللهِ يَسَحَيْنَ الْرَلْقُ بِعَرِهُ عَلَيْهِ مِن الْمُسْتَ تَفَعِّدُ وَلَيْسَرَجُ وَالْمُوسَ سَرِّكَ النَّيْسِوْرَهُ وَاعْدَ لَمْ يَا يَجَدِّ إِنَّ الرِّلْقُ بِعَرِهُ وَلَا يَا يَكُولُونِ الْمُعَلِّمُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُلِمِ لَلْمُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ لِلْمُوالِمُ لِلْمُلْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُعِلِي الْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ لَلْمُ لِلْمُلْمُ تَفَعِدُ وَلَيْسُرُجُ وَالْمُعُنَّ سُرُّكَ الْنَاسِيُّوْهُ وَاعَلَمْ وَالْمَا فِي اللَّهُ وَالْمُعَلَّمُ وَالْمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَا مَ التواقِعِ مِنْ العلقة والبَّرِهِ المُعَلِّدُ مِنْ العلقة والبَّرِهِ المُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ ا دُنْيا كُر مَا اصْلَحْ يَ بِهِ مَنْوُلِكِ وَإِنْ صَنِينَ البَّالَةِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْ يَدِيد فَاجْ رُحْ عَلَى كُلِ مَا لَمُ يَصِ لَ الْيَحْ إِلَى الْمَالِ عَلَى الْمُ كِلْنَ بِمَا قَبُّكَ فَا إِنَّ الْمُ وَوَرُ الشِّبَاهِ وَلَا تُكُو نُنِّ مِمَّنَ لِمُ تُنْفَعُهُ الْمِظَةُ

الانتهار المراج المراج المناج المناج المناج والمن المناج والمن المناج والمناج تَكُنْ عِبُعَدُ وَإِينَ أَنْفُوالشُّهُ لِمُنْعَنَّفُهُمْ بِشِيلُ الْبَلْحَامِ الْخُرَامُ وَ ظُلُّمُ الفَّعِيفِ الْخُنْوِ الْظُّلِّمُ إِلَّهُ الْحَالُ الرِّفْتُ وْقًا كَالُ الْخُونُ دِفْتُ ا وَ زَيْمًا كَانَ الدِّوْ آءُ دِالاً وُرَبِّهَا نَصِحَ عَنِيرُ النَّامِ وَعَشَرَ الْمُنتَيَفِّ وَإِيَّالُ و المُعَالَ عَلَى الْمُنْ فَاء نَّهَا بُطَائِحُ النَّهُ حِي وَالْمَقِ زَحِفْظُ النَّاارِبَ وَخُبُرُوا جُرِ بنك مَا وَعَظُلُ بالْجِرِ الْفُرُ صَهِ فَهُ [ الْ تُلُونَ عُصَّةً لَبُسُ مَنْ وَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الدّاد ومُفْسَدُ و المُعَادِ و لكُلّ أَمْ يَرْعَا فِهُ اللّهُ مَوْفَ بارْيَكُمُ افْدِد لَكُ النَّاجِرُ مَعْ إِطِرِهُ وَكُورِ فِي إِلَيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل مَهُيْنِ وَلَا يَحْ صَدِيْنِ طَلِيْنِي سَاهِو الدِّهْرَمَادُ لَ لَكَ قَعُودُهُ وَلَا به الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المناج رَاجِمُ لَنُفْسُكُ مِن الْجِيدِ عِنْدُصُرَمِهِ عَلَى الصِّلَةِ وَعِنْدُ صُدُودِهِ عَلَى اللَّكِفِ وَالْمُقَادِبُةِ فَعِنْدُجِيُّورٌ وعَلَى البَّذِلِ وَعِنْدُ تَبَاعْلِهِ وَ عَلَى الدِّنُو وَعِنْدُ سِنْدُ يَنِهِ عَلَى اللَّيْنِ وَعِنْدِجُ زُمْدِهِ عَلَى الْعُدْدِ فَيْ خَالْنَكُ لَهُ عَبْدُ فَكَاللَّهُ وَوَلَعْمُهُ عَلَيْكُ وَإِلَّاكَ الْنَصْعَ وَلِكَ إِلَّا يُ عُيْرِموْضِعِ إِوْ أَنْ تَفْعَلُ إِغَيْرِ الْفِلِهِ لِانْتَخِينَ لَ عَادِ وَصَلِي الْمُلْكَ

فَاوِنَ سِندَةَ الْحِبَابِ الْعَيْعَلِيْهِ وَلَيْسُحُونَ وَجُفْتَ بِالْشَرْمِن إِخْطَالِكَ مَنْ لَا يُوْتُنُ بِدِعَلَيْهِنَ وَإِن سَنْ كَلِحْتُ الْلَالِحُرِفُ وَعَيْرِكَ فَا فَعَلَ الْلَائِمِ فَنَ وَلا تُملِّجِ الْمُزادَةِ مِن أَمْرِهُ المَا جَاوِرُ نَفْسُهُا فَادِلُ الْمُزادُ وَيَعَالُمُ وَلَيْسَت وبقه رَمَا نَبِةٍ وُلَا لَعُ لَجُ بِكُرُ الْمِتِهَا لَفُسُهُا وَلا تَجْدِعُهَا الْ لَشُفْحُ إِحْبَرِهَا الفيدة الفارالغيرة وعيرموجع غيرة فاءن دراك يدعنوا الفيدة الفارية المناب ويَعَيْنُ الله الفيدة الفارية المناب ويَعَيْنُ الله الفيدة المناب ويَعَيْنُ الله الله المناب والمناب وَالْحَرِّوْمُ عُسِّ بْرَتَكُ فَالْ يُقْتَرِ خَلَاحُكُ ٱلَّذِي فِي تَجِيْرُ وَاصْلُكُ الْرَكِ الَيْهِ تُصِيْرُ وَيُدُو الْبِيْ بِوَلْمُو لِاسْتُو دِي اللّهُ دِينَكُودُ لَيْالُ وَاسْنَا لَهُ خَيْرُ الْفُضَاءِ لَكَ فِي الْخَاجِلَةِ وَالْآءَ خِلَةِ وَالدِّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ حِيّامِب لَهُ عَلَيْهِ الْمُ الْعَقُوبَةُ وَالْدِينِينَ حِيلًا مِنَ اللَّاسِ فَيَهُمْ كَيْرُا خَبُعَتُهُ إِنْ يَعَدُ وَالْفَيْتُ هُونِ عُرِدُ لَفُسًا هُورِ وَالْفَيْتُ هُونِ وَالْفَيْتُ وَالْفَيْتُ هُونِ وَالْفَيْتُ فَيْعِيرُونِ وَالْفَيْتُ الْفَالِدُ وَالْفَيْتُ وَالْفَيْتُ هُونِ وَالْفَيْتُ وَالْفَيْتُ فَيْعِلِيلُونِ وَالْفَيْتُ فَيْعِلِيلُونِ وَالْفَيْتُ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا لَمُونِ وَاللّهُ ولِيلًا وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ولِيلّهُ وَاللّهُ الطُّلُمُ اللَّهُ وَتَنَالُا طِهِ بِهِ الشُّبُهُ النَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَعَقَالِمِمْ وَتُولُو اعْلَادُ بَارِهِمْ فَعُولُوا عَلَا الْمِنْ نديهِ مَا يُمِنْ الْمِوالِدُ فَاءِ نَقَمَ فَادَ قُولُ لِعَبْمُعْرِفْتِكُ وَهُرُبُوا الماملية الكالله المنعاب ومن فوالان نظاه والمنعاد المعرفة المعر الاعن فالالى ديج برام البعاء حم بعيرة به

الآإداً الماكنة في إبلامه فاون الفاقل يتحفظ بالادرا والبها لحرلا يتعظ الآبالطرب إكرج عنك وإرداب المنوم المسالي الفرال فَحْتُوالْيَقِيْنِ مِنْ مُرْكُ الْقَيْصِدُ فِي الْقِلْحِيْدِ مُنْالْسِبُ وَالْفِرِينِينَ منطر فعينه و الموك سويد العني رب العند المرب فريد وفرنب الفكمن العبيد والغريد من المنكن المحيث من العرب مَعِ لَحْقَ ضَا ثُعَنِ هُيهُ وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَدْدِهِ كَالْ أَبْعُي لَهُ وَافْرُونَ سَلَبِيرِ اَشْدَيْ بِوسَبُتْ بَيْنُكُ وَبَنِنَ اللَّهِ سَبْعَنَ لَهُ وَمَنْ لُو يُمْ اللَّهُ فَمُوعَدُولًا عُدِيكُونَ الْمَاسُ إِذِنَا إِكَالِهُ الْحَالَ النَّطِيعَ هَلَا كَالْسَرُ فُلَّ عَوْدَةٍ رَفِي تُظْهُرُ وَلا عُلْ قُوْمَةِ تُمَا مُودِينًا أَحْجُاءُ الْمُصِيرُ فَعَدُهُ وَاصَابُ الأعلى دُسْبُهُ اجْرِ السُّرِّ فَأَنْكَ إِذَا شِيْتُ لَعُلِّكُ وَقَعْلِيعُهُ وَ الْجَاهِ لِنُعَبِّلُ صِلْهُ الْعَاقِلِ مَنْ أَمِنَ الزَّمَالُ طَانُهُ وَمَنْ عَظَمُهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال وَ مَوْ مَوْ مُن الرِّهِ وَمَعْ الْمُورِينَ وَعَن الْجَالِدَةُ وَالدَّالِ إِيَّا إِذَا الْمُورِينَ النكر من الظلام ما يَحْوَنُ مَعِيدًا والدكن دالكي لَهُ ﴿ عَنْ عَنْ عُنْ إِلَّا إِلَا حِيْ مُشَا وَرُهُ الدِّيلَ إِنَّا أَلَا مُنْ الْمُن إِلَىٰ وَفِعَرُ عَ وَ اللَّهُ مَهُنَّ إِلِي وَهِي وَاحْفَفْ عَلَيْهِنَّ فِي أَصْلِ مِنْ الْجِهِ الْمِهِنَّ عِهِ الْمِهِ اللَّهُ اللَّ

وَلا أَرُو يَا دُالُكِ فِي لِلْتِيدِ وَلَوْ مُزْعَدُ مَا عُنْ يُدِيلُ مِنْ الْطَالِكِ لُوْلِيَّتُكُمُ الْمُو السُّرُ عَلَيْ عَرْمُونُونَ لِمَّا وَالْعِنْ الْمُطْرِقِ لِللَّهِ الْ رُوْكُنْ عَنْهُ لَا أَضُولُ أَوْلِاهُ الله يُرصُوانُهُ وَطَاعَفُ اللَّهُ اللَّهُ فَاضْخُرْ رَجْ العَدْ وَكَ وَامْضِ عَلَى بَصِيْرُ تَبِكُ وَسِيتِ لَكُنْ بِمَنْ حَادِيلٌ وَادْ عَ مُسْتَ وَلِيمُ وَلَهُمُ الْمَ النَّسِيْرُ لِرُبِّكُ وَلَحُبِرِلًا سِتِعَانَةً إِلَيْهِ يَخْفِيلُ مَا الْفَيْحُ وَلِينِكُم الْفَكُ لَا لَافَهُ الْمُعَادِينَ الْفَادُ اللهِ الْفَيْحُ وَلِينِكُم اللهِ الْفَيْحُ وَلِينِكُم اللهِ اللهُ الل عَلَىٰ اللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّ الللَّهِ ال رَجُهُ اللهُ إِحْدُمُ فَعُرُ الْحُكُمُ لِمِنْ إِنْ الْمُرْتِمُ اللهُ إِمِعْنَ إِنَّا الْعُدُ اللهُ المعنى المالعُدُ الله المعنى المالعُدُ المالعُ المالعُدُ المالعُ المالعُدُ المالعُ المالعُدُ المالعُ المالعُدُ المالعُدُ المالعُدُ المالعُ المالعُدُ المالعُدُ المالعُدُ المالعُ المالعُدُ المالعُدُ المالعُدُ المالعُدُ المالعُدُ ال عَادِن مِصْرَ قَدِ افْتُرِينَ وَصُحَرَ مَنَ أَيْدَ بَلِرْ قَدِ اسْتُشْهُ لَا تُعِنْدُ اللَّهِ وَقُلْكُنْتُ كُلْتُ اللَّاسَ عَلَ كَا قِهِ وَا مُرَيَّفُونِ إِنَّهُ قُبْلُ الْوَقْعَةِ فَجُعُونُهُمْ اللَّهُ إِن وَعَوْدًا وَعَوْدًا وَمُوارًا فِمُنْهِمْ الْأَنْ كَالِهُا ومنف مُ المنف وكاداً ومنفي الفاعد كاديا أست الله اك المعالمي منهم فرجاعلجلا فو الله لولا طبع عندلف العاد تُ الشُّهَادُةِ وَتُوْمِلِيْنِي نَفْسِي عَلَى الْمُنِيِّةِ لِأَوْحَامُتُ أَنْ لَا أَبْقَى مُعَ



والمن الله المناز المنه المناف المنت المنتف المناف المنتف المناف المنتف الْ يَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُ بِ وَمِنْ الْمِينَا فِي الْمُعَلِيْهِ الْمَتَّالَةُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلِّيْدِ وَالْمُعَلِّيْدِ الْمُعَلِّيْدِ الْمُعَلِّيْدِ الْمُعَلِّيْدِ الْمُعَلِّيْدِ الْمُعَلِّيْدِ الْمُعَلِّيْدِ الْمُعَلِّيْدِ الْمُعَلِّيْدِ الْمُعِلِيْدِ الْمُعِلْمِي الْمُعِلِيْدِ الْمُعِلِيْدِ الْمُعِلِيْدِ الْمُعِلِيْدِ الْمُعِلِيْدِ الْمُعِلِيْمِ الْمُعِلِيِمِ الْمُعِلِيِيِ الْمُعِلِيِيِ البِّيْ بِهِي أَلِيْهِ مُجَلِّلُهُ وَعَلَيْءِ مِارِهِ وَحِينَةٌ فَادْمَا إَحْنَا لَا إِلَيْهِمُ مُكِلِّهُ وَعَلَيْهِ عَمْانَ وَقِيْلُتِهِ فَاوَنَكُ إِنَّمَانَ مُوسَعُمُّانَ حِينَةً كَانَ النَّفُولُ الْمُعَالَى النَّفُولُ وَخُذُلُنُهُ حِيثُ كَانُ النَّعْدُ لَهُ وَالسَّلَمُ وَمِثْكَابِ لِعَلَّمُ السَّلِمُ اللَّهُ السَّلِمُ اللَّهُ مِصْرَكُ وَلِي عَلَيْهِمِ الْأَسْتُورُ لِجِنَهُ اللَّهِ الْمِونِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمِلْمِ المُوْمِنِينَ إِلَى الْقُورُ مِ الدِّينَ عَضِبُو اللهِ حِينَ عَضِي فَي الدُّضِهِ وَدُلُوبِ بَعَقِه فَصُرُبُ الْمُورُ سُرُادٍ قُو عَلَ النَّبُرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْمُقَدْ وَالظَّاعِينَ السَّاعِينَ عَلَامَعُرُونُ فَي إِنْ عَرَاحُ إِلَيْهِ وَلَا مُنْكُمُّ يُتَنَاقِي عَنْهُ أَمَّا إِمَّا إِنَّهُ لَ فَقَدْ العَيْثُ الْبِحُرْعُ بَدُّا مِنْ عِبَادِ اللهِ لَهُ الْيُ لَالْمُ الْمُؤْفِ وَلاَ ينكونون لانعذاء ساعات الرفيع الشريف العناد من المناس النارونفو عالك بن لخرب المؤمديج فاستحو الدوارطيعوا المركة فيتما كجا بك الخوس فالونة منيف من سيوف اللم الاكرار الظائم فلانول الطريبة فاون مركو انتنف وفا فانفروا وإن المركم عبداله



وَاجْلِهُ الْمُوالَةِ فَلَمَّاوَا بِنُ الرَّمَانَ عَلَى الْمُعَالَ الْمُعَالَ عَلَى الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِقُوالْمُعَالَ عَلَى الْمُعَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهُ الْ عَلَيْتُ لِا بْرِعِبَ حَظَمُ الْمُجْرِ فَعَالَ قَنْهُ مَعَ الْقَارِ قِبْنُ وَخِذَ لَتُهُمْعُ الخادد بن وخنت فع الخاربين فلا أن عبت الميث ولالا تما نه الله الم يَتُ وَحَادَنُ الرَّنْكِي اللهُ تِرْيُنْ عِفَادِ كُوكُمُّا وَنَكُلُ اللهُ اللهُ الرَّيْكِ فَادِنْ كُلُونُكُ كَعَا بَيْنَةِ مِن بِتَ وَحَالَ تَحْرَا لَمَّا كُنْ تَجَيْدُ هَا وَهُمْ الْمُمَّاعِنْ لَهُاهُمْ المير وتنوى عز تفرعن فيريهم فلها الموكنتك السَّلاة وفي جناب الاُ مِّةِ اسْرَعْتُ الْكِيرَة وعَاجَلْت الْوَثِينَة وَاخْتِطِفْتُ مَا قَدُنْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُوْالِمِ مِ الْمُصُوْنَةِ لِا الْمِلْمِ مُرْقًا اللَّهُمُ اخْتِطِافَ يَرِيُّ الدّيب الأون له د امينة المعنى الكي فرق فحملته الحالخيان رجيب عَنِلَهُ الصَّدْدِ بِكُمْلُهُ عَبُرُمْتُ الْخِرْمِ كَالْكُ لا الْمِلْدُ وَكُلْكُ لا الْمِلْدُ وَكُلْلَا اللهُ الله الخاهلك ترانك من بيك وانمت فسنخان السِّرامًا لوُمِن لمعاد المعاللة مِنْ أَوْمًا عُنَافُ بِنَاسُ الْجُسُابِ الْمُفَاللَّهُ عَدُودُ كَانَعِنْدُنَا مِنْ فَكَ لَا اللَّهِ اللَّهِ السَّوَالِمُ السَّوَالِمُ اللَّهِ اللَّهِي وَلَشْرَبِ حَمْلًا مَّا وَتَبُنَّاعُ الْإِمَاءُ وَتَفِيلِحُ السِّمَاءُ مِنْ أَحَوَالِ الْمِنَّامِي والمسكرين والمؤمين والمناهد بن الدِّين الدَّ الله عليم هذه

المنته المنته المنته المنته المنته المنه دِينَ كُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُرْيِ فَالْمِرِي خَالِمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ والمنف والمنف والكليم المخاطبة في المنف و كليف فض المن المعاد التناع الكالب المؤد الديمة المؤد الناع المؤد النوري وَصَلَ فَرُلْسُتُ فَارُدُ الْعَبْتُ دُيناك والجُوتَك وَلَوْ بِلَحْتَ اخْدُتَ ا دُرُكُ مَا كِلْمُنْ فَاءِلْ يُمْكِنِ الله من فَ وَمِنْ ابْنِ الْمِنْ مِنْكَ وَمِنْ ابْنِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُ بِمَا قَدِّمَتُمَا وَلِنْ نَعْيِ رَاوَتُنْقِيَا فَمَالُ مَا مِكُمًا شَرُ لَكُمَّا وَمِنْ لَا إِلَهُ فَقَدُ السَّخُطِكُ وَإِنْكُ وَعَصَيْتُ إِمَا مِحْ وَالْحَرُيْتُ أَمَّا نَتَكُ فَعَلَمْ الْحَرَبُثُ ﴿ كَفَعْ فِي النَّكَ حِيْرٌ وَمِن الْمِادُونَ فَالنَّفُونَ مَا عَنْ عَلَيْهِ وَاكْلُتُ مُاعْتُ يَدِيدُ فَأُوفِعُ إِلَيْ حِسَابِكُ وَاعْلَمُ الْحِيدَا بُلِلْمِ اعْظَرُونَ جساب الناس ق في الماعليه إلى عبد الله العباس ومنع عاملًا ما الخدر 

آخبن ان نَيْنُ فَهُ مَعِيّ فَاوِن حَمِن السَيْخُ فِي بِعَلَيْهِ الْعُدُورِ وا قامة عنو دالد بن إن الله ومر الله عنو السلام الكُمْصَعَلَة بْرِيعْبُيْرُة الشِّيْبَ إِنْ وَمَلْوَعَا مِلْهُ عَلَىٰ إِذْ رُسِّنِهِ وَخُولَهُ ادَبِيرُونَهُ المنا بلغني عنك امره الأفكلته فقاب المخطب الفك وأعلم المامك التك تقسم في المسرلين الذي خارية وما حفر وخيو لم فَهُ أَعْنَا أَوْ وَالْدِيْقِتُ عَلَيْهِ دِمَا وُوهُ مِن فِي مِن اعْمَالُ مِن اعْمَا فِي قَوْ الذِّي المنظم المنظم المنطقة المن المن المن المن المنطقة المنطقة المن المنطقة المادا و المنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة اعِيْمَانُ وَالْمَالِكُونُ وَلَيْنَاءُ مُنْسُرِينَ الْعَمَالُا لَوْ أَنْ حَنِّىنَ فَبَلِكَ الْمُنْ الْمُنْ الْم عندا عندا من من وسمه هذا الذي يسوار و ونعله المسلم من المناه و الم ﴿ السِّنِكَ إِنَّهِ مِنْ وَ قُلْ عَرُ فَتُ الْ مَعُولِهُ كَتَبُ الْبُكُّ لِسُنَرِكَ ؟ المنك والمنفوات عزبد فاجدده فاء لمامنو الشيطان الجن الربيع معتقلال لَهُ الْمُرْدَ مِنْ بُرِينَ بِهِ وَمِنْ خُلْفِهِ وَعَنْ بَمِينِهِ وَعَنْ سِنَهُ الْمِلْفِينَةُ مَا الْمُوَالَ مَ الْمُرْدَ مِنْ بُرِينَ بِهِ وَمِنْ خُلْفِهِ وَعَنْ بَمِينِهِ وَعَنْ سِنَهُ الْمُرْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ ال عَمْ لَمُ الْمُرْدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَقَرْحُانٌ مِنْ أَبِي سُفَّبُ الْمُرْدِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ

المريم المريم المردوالا موال والحروبيوع هذا البلاك فائق الله وارد در إلى هؤلاد الْمُوْمِ الْمُوالْمُورُ فَاوِنْكِ إِنْ لَوْتُفْعُلُ فَيْ الْمُحْتِمُ لِللهُ مِنْكُلًا المراج ال اَحَدُ اللهُ مَهُمْ اللهُ هُمُ اللهُ وَخُوالنَال وَاللهِ لَوَ اللهِ الل لَيْ اللَّهُ عَنْهُ مِبْرًا مَّا لِمُن يَعْدِدِي فَضَحِ دُو يَدُّا فَكَادُنَّكُ قَالُمُلْعَثَ وَ الْمُدِي وَعُرُمِن عَلَيْكَ اعْمَالُكُ إِلَيْ لَيْ لَا لَذِي لِلْطَالِرِفِيهِ الله المسترة والمُتَمَنَّى الْمُؤينَّعُ الرِّجْعَةَ ولا تَجِينُ مِنَا مِنَ الْمِحْ الله عامِلِم عل الله عن الله والسَّعَمُ الله عن الله عامِلِم على الله عن الله ٱلدُّوْفِي مَكَانَهُ أَمُ الْمَابِعَدِ وَلَائِنَ قَلْدِهِ وَلَيْتُ النَّعَمُّانُ بَرَعَ لِللَّهِ عَلَالْهُ مَنْ وَيَوْعَتُ يَبُك بِلادَ مِرْ وَكُو تُلْوَيْ عَلَيْكَ فَلْفَ دُ احْسَنْتُ الْوَلَا يَهُ وَالْدِينَ الْأَرْمَا نَهُ فَالْفِي لِعَيْرَ ظِنْنِ وَلَا مَلَوْمِ وَلَا مُنْهُمُ وَلِا فَا تُوْمِرُ فَلَقَدُ الْدُنْ الْسَبِينِ ٱلْذِيظِلَمَةُ أَهْ لِلْ السَّامِ

ن دُنيا كُرُ بِجَلْنَرُ يُمُ وَمِن خَلِفِيهِ بِعَنْ صَيْهِ الْاوَالَ اللهِ اللهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل عَلْ وَلِدُ وَلِدِنَ الْعِنْوُنِي بِوَرِي وَ اجْتِهَا لِأَنو اللهِ مَا كُنزُنِ وَ وَدُوْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الرَّحَرُ فَ مِنْ عَنَا بِهُمَا وَفُرّاً وَلَا اعْدُدُ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ ا السَّهَاوُ فَيَجِينَ عَلَيْهَا نَفُوْسُ فَوْمِ وسَعَنَ عَنْهَا لَفُوْسُ وَلَعْ الْحَكْرِ بنَفَطِح فِي طَلَمْتِهِ الْ الْهَا وَلَعِيبِ الْحَبَالِمُعَالَ الْمُنْ وَالْمُرَادُ وَسَمَّةً عَبَالِمِ وَالْم فَنْتَحَبِّنِهِ إِذَا وَسَعَتْ يَبِدُلُحَا فِرِهَا لَا وَضَعْطُهَا لَكَيْ رُوَالْمُرَادُ وَسَمَّةً عَبَالِمَا و فَنْتَحَبِّنِهِ إِذَا وَسَعَتْ يَبِدُلُحَا فِرِهَا لَا وَضَعْطُهَا لَكَيْ رُوَالْمُرُدُ وَسَمَّةً عَبْلِما ال هَدُاالِعَيْزَ وَالْحِنْهَيْهَاتِ النَيْعَلِبِي مَوَايُ وَلَقِوْدُ نِن مِنْهِ وَالْمَالِ وَالْمَوْدُ فِي الْمُ الايخ يُرُ أَلُّ مُطْعِمةِ وَلَمُ لَمَ إِلَيْهِمَا مُنَا مِنْ الْمِنْ مُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ ولاعقد له بالشبع اوالبند منظانًا وجو لي ينظون عنز للمعقد والحِنّاد حُرِي الواكون لما قال الفائدة وحسيط داؤان 



الله و دوالله لو عَدُونَيْمُ حَدِو دُاللَّهِ مِعْ عِبَارِدِعُودَ بَعِمْ بِالْمُ وَمَانِيِّ وَالْمُورَ الْفَيْتِ هِمْرُولْ فَالْمُفَادِكَ وَمُلْوَجِ السَّلَمْتِيهِمْ الْكَالْقُلُفِ وَالْوَدَدِنِهِمْ مُوَّادِدُ الْجَلَّاءِ إِنْ لامِورَدُ وَلاَصَدُدَهُمْ اللهُ مِنْ وَطِئ دُخْطَ وَلَقُ وَمَن رَجِبُ لِي حِطْرَقَ فَمَن ازور عن جبالد و فق والسَّا يُرمن في لا ينا لي زان ال مناحث اَعْرَبُونَ وَالدِّنْيَاعِنْدُهُ كُبُو مِ خِلْلُ السَّالِحِيْ إِنَّعِنْ بِي عَنْيِ فُواللَّهِ لا إِذِلَّ لَحِيبً فَتُسْتُ دِلْيَنِي وَلَا اللَّهُ لَا فَتَقُوُّ وَبَنِّي وَ أَيْرُ اللَّهِ بَمِينًا إِلَّا فَيَعَدُّونَ وَبَنِّي مُسْيَة لُسُهُ وَسَنَا اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَنَّ وَجُلَّ لَا رُو وَضِنَّ لَفْسِينَ وَإِلَا لَهُ اللَّهِ عَنَّ وَجُلَّ لَا رُو وَضِنَّ لَفْسِينَ وَإِلَا فَا لَهُ لَفُنْ اللَّهِ عَنَّ وَجُلَّ لَا رُو وَضِنَّ لَفْسِينَ وَإِلَا طَالَةً لَفُنْ اللَّهِ عَلَّ وَجُلَّ لَا رُو وَضِنَّ لَفْسِينَ وَإِلَا طَالَّةً لَفُنْ اللَّهِ عَلَّ وَجُلَّ لا رُو وَضِنَّ لَفْسِينَ وَإِلَا طَالَّةً لَفُنْ اللَّهِ عَلَّ وَجُلَّ لا رُو وَضِنَّ لَفْسِينَ وَإِلَا طَلَّةً لَفُنْ اللَّهِ عَلَّ وَاجْلًا لا رُو وَضِنَّ لَفْسِينَ وَإِلَا طَلَّةً لَفُنْ اللَّهِ عَلَّ وَجُلَّ لا وَرُو وَضِنَّ لَفْسِينَ وَإِلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا لَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مَعُهَا إِذَا لَانْ رُصِ إِذَا قَلُونَ عَلَيْهِ مَظْمُونَا وَتَقَبُّحُ بِالْمُ لِمُ مَاذُوْمًا وَلَق ولا تدعن مُقَلِّى اللهِ عَنِي مَا إِد نَصْبُ مِ فَيْنَهُا مُسْتُفَ رُعُهُ دُمُوعُهَا عَلَيْهِ التنظى السالفية من يُعَيفا فَتَكُونُونُ الشَّبْحُ الرِّينظة مِن مُعَيفًا فَتَكُونُ السَّبْهُا وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا والتعبين المتكظاولة بالتعبية الماصلة والسائمة المزعية إِلَى الْمُولِي لِنُفْسِلُ إِنْ تُعَالِينَ بِهَا فَرُضُهَا وَعُرُكُتْ كِنْ هَا لِوَسِهَا ١٠ وَ وَهِ كُونَ مِي اللّهِ وَعَيْمُهَا حَتِي إِذَا الْحُرَى عَلْبُهَا الْفَرْسُتُ الْمُهَا إِذَا عَلَى الْمُوعِ عَلَهُمَا وَمُوسَدُ الْمُعَالِمُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ ا



الله إلله ولا يُتام فلا يُحبُّوا فواه هم ولا بضيعوا بحضر بلغ والله على الله وفي جِيْرابِ فَ فَا مِنْهُ وَصِيَّة فَهُرِ حَمْرٌ مَا وَالْ يُؤْصِي بِعِمْرُ حَلَيْكًا ؟ اند سَهُورٌ تَهُمُ واللهُ اللهُ فِي الْقُرْ آن لايسْمِقْ فَي الْعُمُلِ مِعْمُرُ لَانُ الله الله في ينتب المن الله الله الله في ينتب لربكم الله الله في ينتب لربكم الله الله في ينتب لربكم الله الله في ينتب البكم الله الله في النبي المنتب المنت المعادة والفائد المعادة والسنة عندية المراسطة المعادة وعليام بالتواصل به المعادة والمعادة والمعادة والسنة عندية المعادة وعليام بالتواصل به المعادة والمستنبطة المعادة والمعادة والمستنبطة المعادة والمعادة والمستنبطة المعادة والمعادة والمع وَالنَّبَادُ لِوَإِيَّا حَمْرُ وَالنَّهِ الرَّوَ النِّفِ أَطْعُ لا تُتَوْحِوْا أَلا مُحْرَا لَمُعْرُونِ وَالنَّهَيْ عِنَا لِمُنْكَرِ فَيُو لِي عَلَيْكُمْ الشَّرَادُ لَوَ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يُسْتُعُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ السَّالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا تَعُوْضُونَ دِمَاءُ المُسْتِلِمِ وَحُوضًا لَقُولُونَ فَتِلِ الْمِبْرُ الْمُؤْمِنِينَ فَتَلَ المِيْرُ الْمُوْرِبِيْنِ لَكِيلًا يُقْتَلُنُ عِنْ إِلَّا قَاتِلِيَّ الْنَظْرُوْ إِلَا الْمُأْمِثُتُ ولا ينظل مِنْ صُرْبَتِهِ هَدِهِ فَاصِرْبُونَهُ صَرْبَةً بِطَرْبَةٍ وَلَا يُنْكُلُ بِالرَّجْلِ فَالْبِكَ سَمِعَتُ رَسُوْ لَاللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ يَقِوْ لَ إِيَّا حَيْدُ وَ الْمُسْلَقُ وَلَوْ بِالْحَالِ الْحَقِّوْ رِّوْمِنْ حِبُوا بِلَهُ عَلِيهِ لِلْقُحُو بِهُ فَالنّ الزّوْرُوَ الْبَعْيَ يَا لَكُلُو الْعَالِيْنُ عَلَيْهِ فَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلِيهِ لِلْقُحُو بِهُ فَالنّ الزّوْرُوَ الْبَعْيَ الْكَالْبِ الْكُورُ وَمِنْ حَرَابِ لَهُ عَلِيمِ إِلَى مُولِينَ الْمُعَلِّمُ وَمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ واللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُعِلِّمُ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِلَّا مِن مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِن مُعْلِمُ واللَّهُ مِنْ مُعِلَّا مِن مُعْلِمُ مِن مُعْلِمُ مِن مُنْ مُعِلَّا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَّا مِن مُعْلِمُ مُعِلَّا مِلْمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُلْمُل

وتجافت عن عطاج عبر جنو يُعر وهنم مَن بدكر ويمر سبط اهدي فَتُقَشَّعُتُ بِجُوْلِ السِّيْحُف رِيمِ وَيَوْ بَهُمُوا وَلِيُحَجِزْ بِاللَّمِ اللَّالِيِّ وَمُالَّةُ فَعُمْ الْمُوْلِدُونَ وَمِنْ السَّالِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المَّالِعَدْ فَاءِن مَن السَيْظِورِيهِ عَلَىٰ قَامَةِ الدِّينِ وَاقْمَحْ بِهِ نُوْقًا الْ أَنْهُمْ وَأَسْدُيهِ لَهَاهُ النَّخِرَالْمُحُوفِ فَاسْتُعِنْ بِاللَّهِ عَلَى مَا الْعُمْدُ وَأَخْلِطِ السِنَّدِةُ بِضِغْنِ مِنْ الدِّينِ وَأَنْ فَقَ عَاكِنَانِ الرِّ فَقَ أَوْ فَا عَتُومُ فَ بالسِّبَدِّ وَجِيْنُ لِمُنْ يَعْنُ عَنْكِ إِلَا السِّبَدِّةُ وَالْجِفِي فَي لِلرَّعِيَّةِ جُنَا خُكَ وَالْنَالُهُ مُوجُانِبُكُ وَآوَسَ يُنْفَعُرُ عَ الْخَطَلَةِ وَالنَّظُوةِ وَالْأَوْ مَادَ فِي والتِّيْتُ بِحَلِي لا يُطْبِعُ الْعُظْمادِ فِن جُيْفِر و ولا يَهَادسَ الضَّعُفَاةُ مِنْ عَدِيد والسَّالِمُ وَمر وَصِيِّعِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمِ لِلْعَسْرِ وَ الْمُسْيَرْ عَلَيْهِ اللَّهُ المَاصَرَبُهُ إِبْنُ صَلِي لِعَنْهُ اللَّهُ وَاحْزُالُ ﴿ الْوَصِيْحُمَّا بِنَقُوكَ لِللَّهِ وَسَعُ وَانْ لِا يُنْفِيا الذِّ نَبْ الرال العَيْنَ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْنَى إِمِنْهُمْ الْرُوكْنَ بلاجرة عنجما وقولا بالحق فاعملا الأنجر وحونا الظالم خصما والمظاوم عُوْلُمَا الْوَصِيْكُمُا وَجَمِيْتُ وَلَهُ كَيْ فَالْمِيلِيِّ وَمَنْ بَلْكُهُ لِمُنْ إِنْ يَتَّفَعُكُ اللهِ وَنَظِم المِرْكِرِ وَصَلَاحِ دِالْتُ بَلْبُ صَلَّى فَا رِنْ سَمِ فَ حَبَاتُ مُلَا اللهِ وَالْمِ الْحَلَم وَالْحَدِ الْحَلَم الْحَلَم وَالْمِ الْحَلَم وَالْمِ الْحَلَم وَالْمِ الْحَلَم وَالْمِ لِمُولِ صَلَاح وَالْتِ الْبُيْنِ الْمُعَلِّينِ فَعَالَى فَعَالِم فَا عَلَى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالَى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالِى فَعَلَى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالِى فَعَالِم فَعَالِم فَالْعِلَى فَعَلَى فَعَالِى فَالْمُ عَلَى فَعَالِم فَالْعِلَى فَعَلَى فَعَالِم فَالْعِلَى فَعَلَى فَالْعِلَى فَالْعِي فَالْعِلَى فَعْمِ فَالْعِقِي فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَ

عَن دِعْوَةٍ وَلَا تُنْ رَجُوا فِي صَلاح وَالْ تَعُونُ صُوا الْحَمُولِ إِن الْحَالِي فَائِنَ الْمُعْرُ لِمُ الشُّنُّ فَعِيمُوا إِلَيْ عَلَى دُرُلط لَوْ يَكُنُّ الْحُوثُ الْعُونُ عَلَيْ مِنْنِ الْعُوجُ مِنْكُو لَهُ الْعُطْدَلُهُ الْعُقُو بِهُ وَلا يَجْدُعِنْدِي فِيهَا لِخِصْتُهُ الْعُلْمَ الْعُقُو الْعُلَا فَي الْمُعَلِّينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا عُنْدُ وَالْفَدُ امِنَ الْمُرَائِلُمُ وَالْعَظِوْهُمُ مِنَ الْفُنْبِ فَيْ وَالْعَظِوْهُمُ مِنْ الْفُنْبِ فَي فَالْمُ اللَّهُ بِهِ أَمْوَكُوْ وَمِنْ حِنَافِ لِهُ عليه للله ما لاغتاله عَلَالْوَاج الموزعبرالله عَلِيًّا مِيْرِالْمُومِنِيْنَ إِلَىٰ صَحَابِ لِكُواجِ المَّالِخَدِفَاءِ فَاءِ فَاءِ فَاءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ طَأَيْنِ إِلَيْهِ الْوَيْقَدِّمْ النَفْسِ وَمَا يَخْتُ رِدِيْهَا وَاعْلَهُوْ أَنْ مَا كُلُفِّنَ فَيْ لِسِيْرُ وَانْ شُوابِهُ وَعَنِيرٌ وَلَوْ الرِيحِنْ فِيهَا نَهَى الله مَعَنْهُ مِنْ الْبِعْفِي الْعُدُولُاتِ عِمَّاتِ يُخَافُ لَكَانُ فِي تُوالِمُ أَجْتِنَا بِمِ فَالْاعَدُ لَ فِي وَ عَلَيْهِ مَلَكُ جَاجْتِهِ وَلا تُعْبِسُوهُ عَنْ طِلْبَتِهِ وَلا تَبِيْعُلْ لِلْنَا شُكْ الْكُنْ وَأَي حِنوَةُ شِتَاءِ وَلاصَيْفِ وَلا جُابَةً لِغِيْمَاوُنَ كَانهُ ولاعبَدًا وَ لاتُضْرِبُنُ آ كِبُرُ اسْوَجًا لِمِكَانِ دِنْهُمْ وَلا نَيْنَيْنَ وَالْمُ الْمِينَةِ وَاللَّاسِ مُصَرِّوْلًا مِنْهَا هَدِ إِلَّا أَنْ يَجَدِّوْا فَرَسًا أَوْسِلَا كُالْعُدُكُ يَعِيدُ كَالِيهِ كَالْ الْمُولِ اللَّهِ سَلَّامٌ فَأَوْلُهُ لَا يَسْعُفِ لِلسُّسَالِمِ اللَّهُ يَدُعُ وَاللَّهِ فِي البُّكُ

بِهُ يُرِلِّي فَتَارُو لَوْ اعْلَى اللَّهِ فَا رُحْدُ يَهُمْ فَاحْدُ دَيُومًا أَعْتَى ظِ فِيهِ مَنْ بِيرَةِ ا خَمْبُ عُا قِنْتُ عَمَرُ لِهِ وَيُنْدُ وَمِنْ أَمْكِنِ الشَّيْطِ النَّ مِنْ قَيْلًا وَمُ فَالْمُحُا ذِبْهُ وَقُدْ ذِعْوَتُنَا إِلَى حُصِر الْفُرُانِ وَلَسْتُ مِنَ الْفُرِلِهِ وَالْسُنَا إِلَيْكِ اجننا ولاستا اجبنا الفنزان إلى خصيمه ومؤكما بالعظم الماليم ما المَا بِعُدِ فَائِنَ الدِّنْيَامُشِيخِ إِنْ عَنْ عَيْرُهَا وَلَرْ بِصِبْطِيحِيُهُا منها سنياة الآفتين لأجزم أعليها وله التي الما ولا يستخيما الم + جِهْإِيمًا نَالَ فِيهُاعَمَا أَوْيَهُا هُونَ الْمُعَدِّمُ مِنْهَا وَمِنْ وَرَاءِ دَرُلِطُ وَرَاقِهُا جُمْعُ وَنُقُضَّ إِلَّهُ وَكُوا عَتُهُون بِهَا مُضَى حَفِظت مَا يَعِي وَالسَّالُم مَا ومروناب له عليه السلم الت المزاليو عَدَالْجُنْيُوسُ مَنْ مِنْعُنْدِ اللهِ عَلِي أُمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ إِلَى الصّابِ النُّسَلِطُ وَإِمَّ الْعُدِدُ فَازِلْ حَقَّ لَعَالُوالِن الله يَعْيَيْرُهُ عَنْ نَعِيْتِهِ فَضَ لِوَ اللَّهُ وَلَا كُلُو أَنْ خُصْرِ مِع وَالْ يُزِيدُهُ مَا فَسُمُ اللَّهُ لَهُ دِينَةِ امِنْ عِبَادِهِ أَوْعِ طُفَّاعَلَى إِخْوَانِهِ ٱلْاوَانَ ڵڞؙۼڹ۫ؠؽٵڵؖٳٳۜڿۜۼؙؙؚؿۘڔڎؖ۫ٛڎٛؽڞڗڛۜڗۜٳٳڵؖٳ؋ؽڿۯڽؚٷڵٳڶڟؚۅ<sup>ؽ</sup>؞؞ دِونَحْوَامْرًا إلا فِي حَضِ ولاالوجْرَالْ وَيَحْقَاعَن عَيْلَ ولا أَوْجُرُ الْحَرِيحَةَ اعْنَ عَيْلَ ولا أَقِدُ عِنْدِج بِهِ دُوْلُ مُقْطِعِهِ وَالْنُ تُصُوْلُوا فِي لَكُونَ فَاوِدُ الْمُعَلَّدُ وَالْ عَلَيْدُ الْمُ وجبُ بنونبة عَلَيْ مُ النَّعَمَّةُ ولِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ إِلَّا نَنْكُفُوالِمَا

واتباع ماامربه في لنابه من فرائضه وسننبه التي لاسعد لجد الديا ربباعها ولايشفى الآمع فيودها واطاعتها وان ينصرالنه سُعْنَهُ بِبَدِهِ وَقُلْبِهِ وَلِسَانِهِ فَاللَّهُ جَلَّ أَسْمُهُ فَعَ جُنِيْكُ لَلْ المَصْرِ الْحَ مُن يُصُرُهُ وَإِعْدُانُ مِنْ لَعَنُ وَ وَاحْرُهُ انْ يَحْسِدُ مِن يُغْسِهِ عِنْكُ مِنْ مِنْ مِنْ مِن الشُّهُ وَأَتُّ وَيُدُعِنُّهُما عِنْدِ الْجُيُّ أَيْبُ فَاءِنَ النَّفْسُ الْمَادَةُ وَالسَّوْدِ وَاللَّهِ الأمارُ حِرَالُقُ ثُونُ أَعْلَمُ بِالْمَالِحُ أَرِيعَ قُدُ وَجَعْتُ كَ إِلَيْ اللَّهِ قُدُ أَلَدَيْ جُرُتُ عَلَيْهَا دُوكِ فَبُلْكُمِنَ عَدُ لِ وَكُوْ رِوْانِ النَّاسِ يَكُونُونَ مَرَابًا مِومَمُ السَّقَةُ مَر مِنْ ادْمَةُ مِنْ الْجَجِعِ دُولِةٍ فَعَيْظًا قِيادُ لَهِ النَّاسِ الْجَعْمِينِ الْمُعْمَةِ الْوَلِمِينَ الْمُعْمَةِ الْمُعْمِدِينَ فَعَنْ الْمُعْمَةِ الْمُعْمِدِينَ فَعَنْ الْمُعْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمَةُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمَةُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمَةُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمَةُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمَةُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ الْمُوْدِكُ فِي مُعِدُ لِمُاكِنَتُ تَنظُرُ فِيهُ مِنَ الْمُؤْلِ الْوُلاَةِ فَبلَكُ وَيُفُولُونَ فِيهُ مُلْكُنْتَ تُعُولُ فِيهُمْ وَالْمَا يُسْتَدُكُ عَلَى الصَّالِينِ بِمَا يَجُ بِي اللَّهُ لَهُمْ عَلِي السَّرْعِ بَارِدٍ وْ فَلْبُكِينَ إِنْ حَالِمُ اللَّهُ الرَّالِلُك ذُخِيْرُةُ الْمُنَالِ الصَّالِحِ فَامْلِكُ هَوُ الْكُوسُكُ عَنَّالًا بَعِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال لَكَ فَاءُنَّ السُّعَ بِالنَّفْسِ الْمُؤْنِظُانُ مِنْهَا فِيمُنَا الْجِنْبُتُ وَكُرُهُمْتُ ﴿ وَالنَّعِ رَقُلْبُكُ الدَّحْمَةُ لِلدِّعِيَّةِ وَالْمُكَبَّةُ لَهُمْ وَالدَّظِفَ بِهِمْ المنظمة والمنافزة عَلَيْ وَسَبْحًا عَادِيًا يَغَيِّنُ وَاخْلُهُمْ فَاءِنَهُمْ صِفَالِ رامًا اخ لك في الد بن والمَا مُطِيرُ لُكُ فِي الْخُرْفِي مِنْ الْخُرْفِي الْخُرْفِي الْخُرْفِي الْخُرْفِي الْمُ الزَّلُكُ وَنَقْتُدِثُ لَهُمُ الْمِلُكُ وَ يَوْ تُعَلَّى الْبَدِيْمِ مُنْ الْعَدْرِ وُلْكُجُاءِ الحليف على الديمة ورفط منهم الذلك العقبة والخنط اود



وَلَغِيْلِ نِفِمْتُهُ مِنْ إِقَامِهِ عَلَى ظُلِمْ فَادِلُ اللهُ سِمِينَعُ دُعُوفِ الْمُظُلُّومِنِنِ وَهُوَ لِلظَّالِ إِنْ الْمِرْضَادِ وَلَيْكُنِّ الْحَبِّ الْأَنْمُوْرِ الْبِيْكَ وَسِيكُهُما اوْسَعُما إي الْحِقْ وَاعْمُهُمْ فِي الْحَدْلِ وَاجْمُعُهُمْ إلرضَ الدّعِيَّةِ فَاء لَ سُعُطُ الْحَامَّةِ يجنب برطاالكاصة أيختف رغع برضى العامية وليش لحذ موالزعية المُعَمَّرُ عَلَى الوَّالِينَ مَوْ وَ لَهُ مَعْ الرِّخَاءِ وَأَصْلَ مَعُوْلَةٌ لَهُ فِي الْبَلاءِ واَحْرَة لِلْأَرْتُطَافِ وَاسْتَادُلِ لِأَلْمِيْ لِمَا فِي وَا قَالِ سُحْدًا عِنْدُ الاعظاء وأبطاء عندر اعند المنع واضعف صبر اعند ملمات علية الدِّعْرِمِن العَرِالْخَاصَّةِ وَإِنَّمَا عَمْوَ دِ الدِّيْنِ وَجِمَاحَ الْمُسْتِلِمِينَ وَ الْعُبُرَةُ لِلْأَعْتِبِ إِلْهَامَة وسُلَا أَمْتُمْ فَلْبُكُنْ ضِعْوُ لَا لَهُمْ، وَالْعُلْمَةُ فَلْبُكُنْ ضِعْوُ لَا لَهُمْ، و مَيْلُكُ مَعُهُوْ وَلَيْكُنْ إِنْعُدُ رُعِيَّتِكُ مِنْكُ وْأَسَّنَا رُهُمْ عِنْدُكُ أَجُلُبُهُ وَلِي النَّاسِ فَاوِنْ عَ النَّاسِ عُيوْ بَا الْوَالِيَّ الْحُرْثُونَ عَ سَنَرُهَا فَلَوْتُحَنِّنُ عُنِّاعًا إِنْ الْمُعَلِّى عَلَيْكُ تَجْلِمِيْرُ مَا ظَفِرُ لَكُ وَاللَّهُ بِحُصْرُ عَلَى مَا غَابَعَنْكُ فَاسْتِرُ الْعُورُةُ مِنَا وَرَفِي استُكِعَدُ لِين تُواللَّهُ مِنْكُ مَا تَحْدُ سَتَرُهُ مِن سَعِبْتِكُ الْجَالِقُ عِي النَّاسِ عُقَدُ أُو كُرِ حِيْدِ وَاقْتُ طِهُ عَنْكُ سَبُبُ كُلِّي وَسَيْ والعاب عن ف ولا لعن الله ولا تعد النات مناج

فَاتَعْطِهِرُ مِنْ عَنُولُ وَصِغِيدُ مِنْ لِالَّذِي يَجُدُانُ لِعَطِيدُ اللَّهُ مِنْ ﴿ عَنْوهِ وَصَغِيهِ فَاءِنَ فَوْ قُهُمْ وَوَالِي لَا يُرْدِ عَلَيْكَ فَوْ قَدَوَاللّهُ فَوْقَ عَنْ فُلَّا كُو قَلْدِ اسْبَحْنَا كَ الْمُرْهِمُ وَأَبْتَلُاكِ يَفِيدُ لا يُنْصِبُكِ إِ وي الله فاء له لا بدك لك بنقاب الله فاء له لا بدك الك بنقاب الله فلا عن عن عنوم به المرابع من واحتبه ولا تنابع تعلى عنو ولا تنفي ترفيق بتر ولا الشرعال إلى إداد من الماردة المرابع الماردة الم والمرابع المرابع والمنتبع المنابع والمنتفود المرابع ال دُلِدًا دُغَالُ وَالْعَلْبِ وَمِنْهُ عَلَى وَلِيْدُ مِنْ الْعِلْمُ عَلَيْهِ مِنْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ وَ وَإِذَا الْجِدَا الْجِدَالُ لَكُمَّا أَنْ فِيهِ مِنْ سُلْطِالِكُ الْبَقِيَّةُ أَوْمِ عِلْمَا فَا إِنْظُرَ إلى عِظْمِ وَلَدِ اللَّهِ فَوْقَدُ وَقَلْا رَبِهِ مِنْكَ عَلَيْهِ أَلْقَ لِي عَلَيْهِ مِنْ فَعْلَ لَ المن فابن دراد يظامن البكور طهاجد ويستفر عند من عزيل ويفي عَلَيْهُ اللَّهِ الْمَاعِزُ بِعَنْكُ مِنْ عَفْلِكُ إِيَّا كَ وَمُسْامًا وَ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ الْمُا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللللَّهِ الللَّهِ الللّ والسَّنَائِدَة وبو في جَهُرُهُ نِهِ فَاوِنَ اللهُ سِعْنَ مُ يُدِلِ كُلِّجِنَادِ وَيُونِنُ لَعُولِ كُلِّ عُنْالِ الْصِفِ اللهُ وَأَنْصِفِ النَّاسُ مِن الْسَبِكُ وَمَرْتَا مُعَالِمًا مُنْ اللَّهُ اللَّاسُ مِن السَّلِكُ وَمَرْتَا مَا اللَّهُ اللَّاسُ مِن النَّاسِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا ومن الكونية ملوك من دعيت فاونة إلا تفعل تظلم ومن ظلم عِبَادِاللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْبَهُ دُوْنَعِبًادِهِ وَمَنْ خَاصَهُ اللَّهُ ادْعِرْ خَتَّهُ لَيْ وَكَانَ دِلْهِ جِرْ بُاحْتَى وَيَتُوبِ وَلَشِي شَيْنُ أَذِعَى إِلَيْ أَخِيبِ بِرِلْغِمُولِلَّمْ

فانت في ذرك أذ منه الانفرالا إلى المان الاحسان و تدريبان يد هر الإساءة عراد ساءة و أرزم كلام فعر ما النزم نفسه و أعلا الله كَيْسَ عَنْ إِلَا يَدْعَى الْحُنْزِ خَلِقَ اللَّهِ بَرُعِيَّتِهِ مِنْ إِجْسَانِهِ الْيَعِمْ وَ عَلِيْنَ يَخْفِيفِ الْمُودُونَاتِ عَنْهِ وَتَرْدِ أَسْتِكُوا الْمِدِ إِياهُ مُعْ عَلَمُالْسُلُوفِ لَهُ عَلَيْكُنْ مِنْكُ فِي دَالِكُ المُرْمَةُ عُنْهُ عَلَيْكُ المُنْفِينَ المُعْلِنَ بِرُعِيْدَتِكَ فَاوَتَحْسَنَ الظِّرِ يَعِيْظُمُ عَنْدُ نِصَبًا جُلُولِكُ وَالَّ احْقَى مَنْ مُسْرَ خُلْتُ حُ به لمن عُنْ بالدور كي عنده قوال أحق من سأو طائع به من سار بلا وك عِنْدَهُ وَلا تَنْقُضُ مِنْ فَاصْلِكَ عَمِلَ بِفَاصْدُو لَا هَانِهُ الْأَثْمَةُ وَاجْمَعَتْ بِهَالُا ُلْفَ أُوْصَلَّكُ يَعَالِمُ الرَّعِينَةُ وَلَا يَخْدِ ثَنَّ سُنَّةٌ لَضِرَّ لِشَيْرَ مِنهُ إِنْ يَلْكُ السَّنْ فَيُكُونُ لَا كُونُ لِينَ مَا وَالْوَرِينِ عَلَيْكُ بِمَا عِنْ مَعْ ويو وك مُثافث والمنتفضة والمنظمة المارسة المارومنا فثة النصار في تلبين اكللازمة والميالسة مؤالنفث كَاصَلِ عَلَيْهِ أَمْرُ لِلا دِلُ وَإِقَامَةً مَا أَسْتَقَامُ بِوَالْنَاسُ فَالْحَ وَإِعْلِمُ وهي وكبة البحيريان كاعلاد عِنْدُ اللِّ رُوكِ فِدًا إِنَّا فَيْدُ انَّ الرَّعِيَّةَ جَانِفًا إِنْ لِايصْلِهُ العَضْهَا الَّهِ بِعَضْ وَلاعِنْ بِعَضِهَا الرحل على النحة الخالعة المعالمة عَنْ الْعَضِ فَا فَكُونَهُ وَالْمُعَالَّ وَمُنْهَا حِثْمًا لِهُ الْعُامِّةِ وَالْخَاصَّةِ " والصليم والتقنة اي المادمن ومنها قضاة العد لومنه الماعية الالاينفاف والروفق فمنها الفالالخزية وللخواج من الفوالدِّمّة ومستركية النّاب ومنهاالعُمّان جع ملَّ

فَاوِنَ السَّاجِي عَاشِّن وَإِن لَشَبَّهُ بِالنَّاصِحِينِ وَلَا تُبِنْ خِلُنَّ عِيمَ مَشْوُرَ رَكِ اللَّهِ وَ عَمِيلًا الْمُعَدِلُ بِحُعِنَ الْفَضِلِ وَلِعِدُ كَ الْفَقَدُ وَلَا جَهَا مًا الْمُفَعِّقُكُ الْمُ عَن الْأَرْمُوْدِ وَلَا حَرِيتُما بِرُيِّن لَكَ السِّيرَ وَبِالْجُوْدِ فَاءِنَّ الْخَلُوالْبُونَ وَالْوُرُضِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ المُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا منكان للا وسوار فبلك وزيرا ومن شيد لهم ع الادام ملك المندر للم يَطْوَنُنُ لَكُ بِطَالُهُ فَاءِنُمْ الْعَوْانِ الْانْمُةُ وَإِحْوَانِ الظَّالِمَ مَرَافِيهِ الْمُعْدِيدِ الْمُعَالِمُ مَنْ الْمُعْدِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مُعْدِينًا وَانْ وَاجِدُمِنُهُ وَمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْدُومُ وَلَعَادِهِمُ وَلَعَادِهُمُ من الما المراج المراج وكيس عليه من والماراه وأورا وهوالانها والماراة والماراه والماراه والماراة والمار لَكُمْعُولَةً وَاجْمَعُولَةً وَاجْمَعُ لَا عَيْمِكُمُ وَاقْلُ لِعُيْرِلُ الْفًا فَا يَخِيلُ الْفًا فَا يَخِيلُ الوليُ كَخَامِيَّةً لَالُوالِدُ وَجَعَلُا تِبِ ثُنَّ لِيَكْنَاءُ تُرْكُفُرُ عِنْدُ لَ ا قَوَلُهُ مُرْبِينُ الْحِقِ الْفِلْ الْمُعْرَمُ مُنَاعَدُةً فِيهَا يُلُونُ مِنْ مُمَا لِدِهُ الله بورو لياله واقعًا والدَّمِن هُوَ الْحَدِيثِ وَقَعَ وَٱلْصَوْ بَالْكُهُ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الودع والمدق مر وضهر على أن لا يُنظِّرو ل والإنظاف للمنظرة الودي إِنَا ظِلْ لِهُ لَفْعَ لُوْ فَاءِنُ كُنْ ثُمَّ الْأَوْ عَلِيلًا فِي فَاللَّهُ فِي وَتُبَدِّثُ إِلَّا مِنَا الْحَيْدُةِ وَلا يُلِوْ مُنْ الْمُعْتِينَ فِي الْمُسْجَدِي عِنْدَكُ الْمُنْوَلَةِ سَوْلِهِ

This file was download of from QuranicThought.com

الالعذر ويرابه والملطقناء وينبؤا عالا تواء والمتلا للبينة العَيْفُ وَلَا يُقَعَّبُ إِلَّهُ عَفْ مَنْ الْصَقْفِ بِدُوي الْاكْسُابِ وَالْمِ الْاَبْدُورُ الْمِ الفاكة والسَّوابِقُ الْحُنَّاءُ ثُرًّا لَهُ وَالنِّيِّ الْمُ النِّيِّ الْمُ وَالنَّمَا عَبِّهُ وَالسَّاءِ وَ السَّهَاحَةِ فَاءُنُهُمْ حِمَاكُ مِنَ ٱلكُومِ وَشَحُ فَيْ مِنَ الْحُرُوبُ ثُوِّ لَفَقَّ ذِمِنْ الْحُو وهِمْ مَا يَنْ عُلَا أَنْ مِنْ وَ الْبِهِمَا وَلَا يَتُمْ وَالْمَا وَلَا يَتُمْ وَالْمَا وَلَا يَتُمُ وَلَا يَعُولُوا وَلَا يَعْلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلِقُوا وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ المنزالي بذل المتميئ الدومن الطي بعد ولا تبرع تفق ب المَانِفِ الْمُؤْدِ هِمْ إِنْكَالُا عَلَجُسِيْمِا فَاءِنَ لِلْسُ يُرْمِنُ لُطُفِلَ مُوْضِعًا يَنْتُوحُونَ بِوولِلْجَسِيمُ مُوْقِعًا لَا يُسْتَخْنُونَ عَنْهُ وَلَيْكُنْ السَّامِينِ از يروز وسي المناه كالمناه والمناه وال عَلَيْهِ وَمِنْ جَدِّيْتُهُ بِمَا لِيَكُمُ مِنْ وَلِيَتُ مَنْ وَلِيَا وَهُرُ مِنْ خُلُوفِ فَالْمُ القُلِيْهِ وَحَتَّى يُحْوُنُ فَيْ فِي مَا وَاجِدًا فِي حَمَّا دِ الْعَدُورُ فَالْ تَعْظِفُ عَلَيْهِمْ لِعُطِفْ فَاوْبَعُمْ عَلَيْكُ وَلَا تُحِيِّ لَهُ فَانْ عَلَيْكُ وَلَا تُحِيِّ لَهُ فَانْ عُولًا فَا الديخينط بهم علاولا والموصرة قِلَة استنقال درو لهم وتذل السَيْبُطَاء أَنْقِطِاعِ مُدِّ بَهِمْ فَا فَسُعْ فِي الْمُالِمْ وَوَاصِلَ مَرْ يَكُ خُسْنِ لِلنَّنَا وَعُلِيْهِمْ وَلَعْدِيدِ مَا أَبْلَى دُ وُ وَالْبَلَاءِ مِنْ هُمْ

وَاهْلُ الصِّنَاعَاتِ وَمِنْهِ البَّلِيعَةُ السَّفَارُمِن دُوى لِغَاجَةِ وَالْمُعَكِّنَةِ وَكُورْ قَدْ سَمْ اللَّهُ سَفِيدَ وَوَضَعُ عَلَيْ جُدِّهِ وَ وَرُيْضِيْهِ وَيَجْتُم المِواوْسُنَّةً نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْهِ عَفْدًا مِنْهُ عِنْدُ لَا فَيْفُونَ ظَا فَالْحِنْوَدُ بِادِدُ إِلَّ خصون الرّعية ولاين الولاة وعين الدّين وسنو لالائن فليس تَقُومُ الرَّعِينَةُ إِلَّا بِهِرْ صُرِّلًا قِوْامِ لِلْخُنِوْدِ إِلَّا بِمَا يَحْدِي اللَّهِ لفرين للنزاج الزي يُقُوون في حفاد عُد و هي و يُعتَرون و عَلَنه فِيهُ الْمُلْيَهِ وَيُحونُ مِن وَلَا وَحَدِيدُ لَا فِوْلَم لِلْمُدُنِّ الصِّنْفُيْزِلِي بِالصِّنْفِ اللهِ السِّينِ القَيْطَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْحُنَّابِ لِمِا يُخْلِقُ مِنَ الْمُعَارِقِدِ وَيَخْتَعُونَ مِنَ الْمُنَا فِعَ وَيُؤْوَ تَمُنُو لَ عَلَيْدِمِنْ وَاحْتُ الْمُنَا الأُوْمُوْدِ وَعُوْ إِمْهَا وَلَا فِوَا لَهُمْ جَبِيعًا إِلَّا بِالنِّيِّ وَدُوى الصِّلَاعَاءَ رفيمًا بَخْرِيَةُ حُرْبُ عَلِيهِ مِنْ مُرْافِقِهِ ويَفِيمُونَ مِنْ اسْوَاقِهِمْ وَيُكُفُّونُهُمْ " مِنْ السِّينَ فَقُلُ إِنْ يَعِمُ مِمَا لَا يَدُلُّكُ وَفَيْ عَانُوهِ وَ ثُمُّ الطِّيعَ فَيْ الْمُ السَّفْلُ مِن المُولِكَ الْحَدِ والمُسْحَنَدِ الدِّنِي عِينِ لِوَ الْمُعْرَفِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَفِي اللَّهِ لِكُلِّينَ عُنْ وَلِكُلِّ عَلَى الْوَالِي حَنَّ بِقَدْ وَمَا يُضِلِّي فَوَ لِيكُ منجنودك إنفيكه فرفن لفسك بنبه ولدسوله ولارقطامك القاهر ويتا وافعلفنولما ممن ينبطئ عن العضب والسرو

This file was download d from Quranic Thought.com

اظِرَاوْ وَلا يُسْتَبِيلُ وَلِعَزَا أَنْ وَالْوَلِيُ فَلْيَلِ فَيُ الْمُنْ الْحَامَلِ فَعُمَا كُم وَإِنْ الْمَادُ لِهُ الْمِدُ لِهُ مَا يَنِي الْمَدُ لِهُ مَا يَنِي الْمَادُ الْمَالِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمِ مِنْ الْمُنْ لِهُ الْدِيْكُ فَالْمُ يُجْلَعُ فِيهِ عَنْوُنَهُ مِنْ فَاطْتِطْ لِيَاءُمْ وَيُدْلِكُ اغِيَابَ أَغِيبُالُ الرَّجَالِ لَهُ عِنْدُكُ فَانْظُورُ فِي دُولِكُ نُظُوًّا بَلِيعًا فَارْنَهُ فَا الدِينَ قَبْطُ إِن إُسِيرًا عِن الْبِرِي الْمُسْرُ الْرِيْعُمُ لِ مِنهُ إِلْمُوكِ فِي الْمُعْلِدُ والمرابع بدالة نيا تُرَّانظ و يه المؤدِّ عَمَّالِكَ فَانْ يَعْمِلُهُمْ وَإِخْلِيالُ الْأَوْلِمُ اللهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْجَمَاعُ مِنْ الْحَرِبُ الْجُورُدُ وَالْجِياكَةِ وَتُوحُ مِنْ عَنْ أَصْلُ الْعُتْ رَبُو وَالْحَيْلَ مِنْ الْقِلِ الْبُيْرُونَا بِالصَّالِكِ الصَّالِكِ وَالْقَدُمْ مَ الْمُنْسَلَامُ الْمُنْفَيِّرَمَةِ فَاوَنَقَمُ الْحُدُمُ لِخَلَاقًا وَالْصَحْ وَ الْعَرَاطُا وَالْفُلِ عَ لِلْطَافِ إِسْرَافِيا وَا يَلْعُ يَنِ عَوَا فِبِ الْمُوفِ لِ وَ نَظَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِم الْمُونُ رَافَ فَالِن وَ لِكُ قُوْةً وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ المُونِ وَالْ فَالِدُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الل اسْتِمْلاح الْفَسْمُورُ وَعِنْ لَمُوعَنْ مُنَاوُ لِمَا يَحْتُ الْبُدِيْمِي وَحَجَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ خَالِفُوا الْمُرَاكِ الْوَيْلِمُوا الْمَانِيَ فِي الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُولِدُ فَالْحُبُ الْحِبُونَ مِنْ الْمَرِ الْمِدْ فِي اللَّهِ مُنْ مَالْمُ عَلَيْهِمْ فَالِي لَا الْمُلِلَّ كالسِّد الدر مودهد كالمروع علاانتها الانطائع والدفق بِالرِّعِيْدَة وَ يَحْدُ ظُمِن لَمْ يُحُوان فَاءِ أَنَّ الْحِدِ مَنِهُمْ لِسَطِيدِهُ الْحَدِيالَةِ

فَاءِنْ كُنْدُهُ الدِّكِرِ كُسُونَ عُالِهِمْ يُونُو الشَّجَاعُ وَتَحْرُونُ الْمَاتِكِ بغ ران شَاءَ السَّرِينُ وَكُونُ لِكُلِّ آمْرِي مِنْفَتْمُ فَالْ الْيُ وَلَا تَضْرَبُ لَلْ وَلِلْ الْمُ امرك النعيره ولا تَعَمَّرُن به دون عاية بالربه ولا يُدَعُونَك شَرَفُ أُمْرِي إِلَيْ الْانْعُ لِلْمُ مِنْ بِلِا بِهِ مَا كَالْصَعْبِيرُ الْالْمُعَةُ أَمْرِكُ الى ان النفن مُعَرِّمِن بَلَاءِ مَهِ مَا كَانَ عَيْظِيمًا وَادْدِيدُ الْيَالِمَةِ وَنَسُولِهِ الْعَالَةِ وَنَسُولِهِ الْعَالَةِ وَنَسُولِهِ اللهِ الْعَالَةِ وَنَسُولِهِ اللهِ الله سُعَانة لِقَوْمِ لَحَبِ إِنشَا دِهُ لا يُقَاالَدِ بنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ رسية المسترية والمبعثوا الرّسول والول المرمنطية فادن تنا نعتم في شيء فُرُدِ وَهُ الْ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَالرَّادِّ إِلَى اللَّهِ الْأَحْدِ وَبَعْتُكُم حِثَا بِهِ وَالزَادِّ الْحُالِرُ سُوْ لِلْأَرْضِدُ لِسُنَتِ وِلَهَامِحَةِ عُيْرِ الْمُفَرِّرُ فَهُ فَرَ الْحَالِمُ المنالي المحجر بن المارافط المعتبط وينشط من المنطق و فَيْ الْأَنْمُولُ وَلَا تَعْيَاكُمُ وَالْمُنْفَادِ أَيْ عَالِرٌ لَهُ وَلَا يُعَمَّرُ عِنْ وَ مِنَ الْفِي الْمُ الْحُقِ لِالْعَرْفَةُ وَلا تَشْرُفُ لَفْسَهُ عَلَيْظُمْ وَلا المحتلفي الأدن في حرون اقطاء الوقفي في عرالشُّهُما ب رَ مِنْ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ وَالْمُلْمِينِ الْمِيْدِةِ الْمَاحِيْرِ مِدِوَقِنَا الْمُعْرِفِهِ الْمُلْمِعِ الرَّحْنِ الْمُرِّبِ الْمُعْرِفِقِ وَالْمُلْمِينِ مِنْ الْمِينِ الْمِينِّةِ لَكْ عَلَيْهِ وَاصْبُرُهُمْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ لِلَهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بهم وُرُبِّما حِدِثُ مِنَ لا مُؤدِ ما (داعَةُ إن وينه عَلَيْهِ ومِن يَعَدُ الْمَعَ لَوْهُ كَلِيَّبَةً ٱلفَسْنُهُ وَلِهِ فَاءِنَّ الْعَيْرِالُ حَتَّمَ لَوَ مُلْحَمَّلَتُهُ وَانْهَا يُوْلِي خُرَّابُ المُنْ وَمِنْ إِيمُوالِ الْعِلْهُ الْمُوالْمُ الْمُعُونُ الْعَلْمُ الْمِرْسُ إِنْ الْفُولِ الْوَلَا فِ عَلَى الْمُعْ وَسُوْدِ كُلَّا تِهُمْ إِلْهُ فَا إِنْ فَا إِنْ فَا إِنْ فَاعِمِ مُنَّا إِلْمُعَالِمَ مُن الْطُلُّ بَعْ خَالِكُنَّابِكَ فُولِ عَلَىٰ مُوْرِلُ خَيْرُهُو وَأَخْصُ فُسُ رَسَا بُلُكُ الْبَحْنِ عَ تَبْخُرُ فِيهَا مَكَا يَبْنِكُ وَإِسْرَادَكُ بِالنَّمْ عِعْرَلُوجُوْدِ صَالِحَ الْأَنْدَالُا فِي وَنَ مِمِّن لِا يَبْتَظِّرُهُ ٱلْكُولُمُنَّ فِيعُ بَرِي لِي إِلَيْ الْمُلْفِينِ فِي خِلْافِ لَكَ يَعْضُرُفِ و من ملا إ ولا تُعْجِرُ بِمِ الْحَمْلُ أَنْ عَن إِبْرًا دِمِحَا بَنَاتِ عُمَّا لِلْعَلَيْدَ وَلِعَدَادِ الْ مَرْ جَوْا بَا يَفَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ وَ فِيهَا بِالْحُدُّ لِكَ وَلِقَ طِي مِنْكَ وَلَا بَهُ فَعْنَى عَقْدُ الْعَيْقَدُهُ الْحَ وَلَا يَحِيدُ ذُعَنَ إِطْلَافِ ظَاعْتِهَ لَهُ عَلَيْتُ وَلَا يَجُهُ أَمْبُلُغُ قَدْ بِنَفْسِمِ فَيْ الْمُوْدِ فَاءِنَ الْجَاهِ إِنْ الْجَاهِ إِنْ الْفِسْمِ بَلُوْنْ بِقَدْ بِعَنْ بِرُو المُنْ لَجْهَلُ تُورِّلُا يُحُونُ أُخْتِبُالُ لَ إِيَّا مَهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكُ وَاسْتِنَامَتِكُ الْفِلَا فَحُسْنِ الظِّرِ مِنْكَ فَاءِ لُ الرِّجَالُ بُنِّعَ رٌ فَوْلَ لِفِرَاسًا سِ الْوَلَاةِ ، إِنْصَنْتِ هِوْ وَحَسَرِ خِدْمَ يَعِمْ لَيْسَ وَلِآءُو لِكَ مِنَ النَّصِيَّةَ وَالْمَالَةِ المنافي المنكور باوراكا الطالجين فتلك فاعمل بديد المتناهة كَانْ فِي الْحَامَةِ الشَّرُ الْوَاعْرُ فِي إِلَّهُما نَهُ وَكِيَّا فَاءِنُ وَلِلَّهِ لِي إِلَّهُ ال

إِجْتُكُتُ بِفَاعَلَيْهِ عِنْهُ كَ لَخْبَالْ عُيُوْنِكِ إِحْتَفَيْنَ بِنُ إِلْكَ مُاهِدًا فَنسَ عَلَى عَلَيْهِ الْمُعَوْلِهُ يَعْ بِعَالِمُ الْمُن لَوْ وَسَعَيْهُ بِالْحَالَةُ وَسَعَيْهُ بِالْحِيْدِ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ حِمْدُ اللَّهِ وَعَلَمْ حِمْدُ اللَّهِ فَا وَلَا يَعْ وَعَلَمْ حِمْدُ اللَّهِ فَا وَلَا يَعْ وَعَلَمْ حِمْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَمْ حِمْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَمْ حِمْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَمْ حِمْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَمْ حِمْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وا فَيْسَتَطِكَ عَلَيْهِ الْحُقْوْ بَهُ يُعْ بِلَا بِهِ وَاحْدُ تَهُ بِمَا اضَابُ مِنْ عَمَا لِمُ صَلَهُ حُارِ لمَنْ سِوُ المن وَلا صَلِاحَ لِمَنْ سَوُ المن إلاّ بِمِرْ لِهُ أَنَّ النَّاسِ خُلَقُهُ عِيالُ عَلَى الْخُرَاجِ وَأَهْلِهَا وَلَيْكُنُ نَظُورًا مِنْ عَمَادُةِ الْأَرْضِ المعالب الله من فطوط في استعال العان دالع لا ال دالع لا بدوك حراية المارة ومن كلب الخراج الخراج الخير عمارة الخوب البلاد والفلك والمعرفة العبا و ولويستظف المده إلة عليلاً فاون سنطوالفلاً لاوعلية والمنتمر اوانعظاع بشرب اوبالة اواخالة ادر لغته كالعاعدة اوا الحين بفاعظ فرخفن عنه ويما تؤجوا الذيصل بدامرهم بله ولالنفَلْ عَلَيْتُ عَلَيْكُ شَيْ الْحُدِّدُ فِي المُولُونِ لَهُ عَنْهُمْ فَالِلَهُ وَلَحُدُونُ يَعْوَدُونَ بِمِعَلَيْكُ فِي عِمَادُة بِلَادِلُ وَتَوْبِيْنِ وَلَا يُتِكُ فَيُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِينِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل المنهومعين افضر قورتهم بماد خوت عندهن مزاجالك لَهُ وَالبِّنَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مِنْ عُورُ لَهُ مُن عُدِ لِطُ عَلَيْهِ وَرِفْقِكَ فِي

وعفظ الله مااستعفظك مزحقة فيعروا خفل الفي وننهامن بيت مَالِكَ وَقِسْمًا مِنْ عُلَاتِ كُمُوا فِي إِلَا سَلًا مِ فِي كُلِّ بَلْدِ فَاوِلٌ لِلْا يَقْصَى فِهُمُ مِثْلَ الَّذِي لِلْهُ إِذِي وَكُلَّ قِي اسْتُرْعِيِّتُ حَقَّةٌ فَلَمْ اللهُ عَلَيْكُ عَنَّهُ مُن أَنْظُو فَا إِنْ كُلُالُعُدُ رَبِعُضِيعِ إِلَيَّا فِدِ لِانْ كُلُ الْكَبْيِرُ الْمُحْمَدُ ع فلانشخص مُخْ عَنْصُمْ وَلَا تَصِعَ لَأُخَدِّكُ لَهُمْ وَتَفَعَ الْمُولَا مُزَلِا يَعِينَا اللَّهِ وَيَفَعَ ال يُصِلُ الْيُكِمِنْ عُنْ مُعِنْ تُعَيِّمُ الْعُيُونُ وَيَحْفِرُهُ الرِّجُالُ فَعُرِّحْ بداولبك تِفَتَكُمِنَ الْفُولِ كُنْشُية فِالنَّوَاحِيْهِ فَلْيُرْفِعُ إِلَيْكَامُونَ هُمْدُ نَوْرٌ أَعْمُلُ وَبِهُمْ مِنْ إِنَا وَعَدْ إِلِهِ إِلَى اللَّهِ لَعَالَى يَوْمَ تَلْعَالُهُ فَأَ وَلَيْ هُولَاءً مِن بَنِ الدَّعِيّنةِ لَيْدُوجِ إِلَيْهُ الْمُنْفَا فِمِنْ عَبْرُهُمْ وَ كُالْتُ فَاعْدُدُ وَ الْمَالِلَةِ سِنْكُنُهُ فِي تَأْتُرُدُيِّةِ حُقِهِ إِلَيْهِ وَلَعُفَّا الْمُنْتُمُ وَذَ و كُنَّ وري الريَّة في السِّرِ مِنْ لَا حِيدًا لا ولا يَنْصِبُ المُسْتُلَةِ ، نَفْسُهُ وَذُلِكَ عَلْ الْوُلَاةِ تُقِيدُ وَلَكُنَّ كُلِّرِ تَقْتِيادُ وَ عَلَا يَكُفِّفُ لَمُ اللَّهُ عَلَى الْقُوامِ و طلبواللغاقبة فصبر والنسوع وو يقو المودق موعود الله المنظمة وو يقو المودق موعود الله المنظمة والمنظمة المنظمة المنظم وتخليل فمز عَبْلِسًا عَامًّا فَتَتُو أَضَعُ فِينِهِ دِئْمِ الَّذِي خَلَقَكُ وَتُقْعِبُ عَنْعَمْرَجُنْدُكُ وَأَعْوَانُكُ مِنْ لَجْزًاسِكُ وَسُنْرُطِكُ مِنْ لَكُمْكُ

عَرْنَصِيْتُ لِيبُو وَلِمَنْ لِينِ إِمْرُهُ وَلَا مِنْ الْمُوْرِدَ لَاسًامِنُهُ لَا يُقِفُ رُهُ لَبِيْرُهُ الْوَلَا يَسْئِينِ عَلَيْدٌ لَنِيْرُهَا وَمَهَا كَاكَ وَعُكُمًّا بِكُمِنْ عَيْدٍ فَتُعُالِيكُ عَنْهُ الْإِنْمَةُ لَالْ السَّوْصِ بِالنَّجِ الرَّا ودُوى الصِّناعَاتِ وَأَوْ حُرْبِهِ مِحْبُوا الْمُقِيمُ مِنْفُووُ الْمُعْبِطِرِثِ فَيْ بِمَالِهِ وَالْمُنْ يُرِفُقُ بِلَهِ فِأَوْ لَمُنْ مُوادِ " الْمُنَافِعِ وَاسْبَابِ الْمُوالِدِ وَجُلاً مِنْ أَمْنِ الْمِبْ الْمِبْ وَلِيَظِادِج فِيْ بُرِّكُ وَيُحْرِلُ وَسَفِلِكَ وَجُبُلِكُ وحيث لابك بالكاف ليواجعها والإعجاز تؤن عليها فادتهم السُّالْةِ لِا تَخْافُ بَالِقَايَةُ وَصُلِّ لَا تَخْتُ عَالِلَتُهُ وَلَفْقَ بِدَا مُؤْدُهُمُ المَانِينَ إِعَضَرُتِكُ وَلَيْ إِلَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ضِيقًا فَاحِشًا وَشِيًّا فَيْحَا وَأَحْدِكَا لِلْمُنَا فِح وَكُحَمًّا فِي الْبِياعَا ﴿ الْمُنَا فِح وَكُحَمًّا فِي الْبِياعَا ﴿ الْمُنَا فِح وَكُحَمًّا فِي الْبِياعَا ﴿ الْمُنَا فِح وَذَلِكَ بَابُ مَصْرٌ وَ لِلْعَامِّةِ وَعَيْلِيْ عَلَى لَوْلا وَ فَا مَنْعُ مِنَ لَا يُحْتِكُادِ فَادِينُ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنْحُ مِنْهُ وَلَيْكِنِ الْبَيْعُ بَيْعً الْعُيَّا سَعُيًا بِمَوْادِ بَنِ عَدِلِ وَاسْحَادِ لَا يَحْدُونَ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبِللَّعِ وَالْبُنَّاجِ فَنْ قَالَ فَحِكُرُةً بِعُدِ نَفِيكُ إِمَّاهُ فَنَكُلُ وَعَا قِبْ يَعْ غَيْراسُ الْأَكْ تُدُّ اللهُ اللهُ فِي الْطَبِيقُ والسَّغَلِي مِنَ الَّذِينَ لاجِنِلَهُ لَهُمُ وَالْسَاحِينِ اللهِ وَالْجُمَّا حِيْنَ وَالْمُوالِبُونِ مِنْ وَالزَّمْ فَيْ فَإِن فَهِذِهِ الطَّبُقَةِ فَالِمَّا وَمُعْفِرُوا

وَلَهُ الْمِياجَةُ وَقُرْسَاءُ لَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ حِبْرُ وَجُنَّفُهُمَ الكالبئزكيف اصلى يعم فعالصر ومنكاكماؤة اضعفهم وعن بِالمَوْمِنِينَ نَحِيْمًا وَ إِنَّمَ الْمُعْ مَعْدُا فَلَا تُطِّولَنَّ أَجْتِهَا بِعُ عَنْ بَعِيْبُلُ فَاوَنَ احْتِهَا بُ الْوَلَا وَ عَمِن الرَّعِيّةِ شُعْتِ بُرِّهِ بِينَ الضَّيْفِ فَ قِلْمَ عِلْمُ بالأثمة د والا حِبّاب بنام يقطع عنق علم كالحبّ وادونه فَيُضَفُ رُعِنْبُهُ مُرُ الْحُبُيِّرُ وَلِعُظُوالْمُ عَنِيْرُ وَلِيَ بَحُ الْحُنَالُ وَمُعَنَّنُ رِيَةً العبيض ويشاب الحن بالهاط لوائما الوالين بثث ولا بعالم الكالك عَنْدُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْمُوْدِ وَلَيْسَتُ عَلَى الْجُنَّ سِمُأْتُ لَحُرُفْ بِعِلَ منووب القدف والكذب والمناانت احد نجلين ماامرو استخت تفسدة بالبدارع الخ فغيم اختابك من واجر عرف لفنطبه الفوفخل ويرتنب أبدا ومنشك المنع فالسورع كف الناس بَنْكُ عَنْ عَنْ الْبِينُ إِنْ الْبِينُوامِنْ عَدْلِكُ مَعُ أَنَّ احْتُرُ طَاحِاتِ اللَّاسِ البِّكَ مَالا مَنُورَنَهُ رَفِتِ عَلَيْكُ مِن الْكِلَّةِ مَظْلِمَةِ الْوَجْلَبِ انطاب يُعْمَعُا مَلَةٍ سُمِّرًا لَّ لِلوَّالِي خَاصَةً وَبِطَانَةً فِيهِ الْمِنْسَالُ لَكِ وتُطاوُ لِ وَلَدُ الْمَانِ فَا حِنْهِمْ مَوْنُو لَمُ أَولَكُ فَ إِنْ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الموال والماتفظة المرتضير وخاسبت وطامتيك

مُكَالِّمُ هُرُعُ مُنْ عُنَّج فَالِكُن سَمِعْتُ لَسُوْلُ اللِّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَيْهُ وَالمِ يَعْوُلُ عَيْرُمُوْ جَلِ لَنَّ نَفِي لِرَّسُ الْمَنَّهُ لا بُوْخُذُ لِلصَّعِيْفِ وَبِفَ إِنَّهُ حَقَّةُ وَمِنَ الْفَوْكِيِّ عَنْيُرُ مُنْكُونِهِ فَرُ الْحَيْلِ لِلْذُونِ مِنْهُمْ وَالْعِيْرُ وَلِي عنك المِبْقُ والانف يبشط الله عَلَيْكُ بِذُ لِكَ لَكُنَّا فِي لَحْمَدِهُ وَيُوجِدُ لِكَ لُوالْبُ جُلَا عَبِيهِ وَاعْطِمَا اعْطِيْكُ هَنِيادٌ وَأُمْنُعُ فِيعَ لجمال واعداد ش المؤرمن مؤدك لابر لكمن فياست وتفاعه المراج منها جابة عمالك بمايعتى عنه كتابك ومنه المالم طَجَابُ اللَّاسِ فِبْدُورُ وَدِهَا عَلَيْتُ بِمَا يَتَ رَبُّ بِمِ صَرِ وَدَاعُوالِكَ وَامْتُونَ إِلَا بُوْمِعِمُ لَهُ فَاوِلٌ لِكُلِّ بُوْمِ مَا فِيْهِ وَالْجُمُ إِلْنَسُلُ يَعْمَ عُصِيَةِ البَّعَيْظِالَةُ وَمِمَا بَيْنَكُ وَبَيْنَ اللَّهِ الْفَطْلُ بَلْكَ الْمُوَافِيَةِ وَاجْرُلُ بَلْكَ الْأَفْسَامِ مِنْ يَعْلَى علِهُ وَالدِينَ يَنْ وَنَتَ وَ إِنْ كَانْتُ كُلُفٌ كِلُمِ إِنْ اصَلَحَتْ فِيهَا البَيْنَةُ وَسَلِمَتُ مِنْهَا الرّعِيّةُ وَمُسَلِمَتُ مِنْهَا الرّعِيّةُ وليُكُنْ يَعْ خَاصَّةِ مُالْتُعْلِصُ بِنَّةٍ لِدُّيُّنَكُ إِقَامَةُ فَرَا رُبُطِهِ الَّتِينَ غَدِ أَشَّحَالُانُهُ ه ﴿ وَ لَهُ خِاصَّةً فَانْعَظِ الْمُرْمِن بِدِيكَ مِنْ لِللَّهِ وَلَهَا بِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا بِكُ الله وف في ما تفر بن به إلى الله من در إلك كاملا عنير من الورم ولا مَنْفُوْمُ بِالْخِيَّامِنُ بَدُيْكُ مَا بَلِغُ وَإِذَا قَنْتَ بِيُ صَلَا لِنَكَ مِنْ اللَّامِ فَا اللَّامِ فَال إِلَيْمَاسِ فَلَا تَصُوْنِينَ مُنْفِدًا وَلا مُصَبِّمًا فَالا اللَّامِ فَاللَّامِ فَاللَّامِ فَاللَّامِ فَاللَّ

مِنْ تَعْظِيمُ الْوَفَالْ بِالْمُفَوْدِ وَقُدْلُومُ دَالِكَ الْمُسْتَرِّلُوْلَ فِيمَا يَسْعُودُونَ السُيلِينَ إِمَا أَسْتُو بَلُوامِنْ عَوَادِبِ الْعُدُرِ فَلَالْعُدِرُكَ بِنِمْتِكَ وَلا يُحْدِينُ لِجُفْدِكَ وَلا يُحْتِيلُ عَبْدُودَكُ فَأُونُهُ لا يَحْتُرُى عَلَى اللهِ التحام وشُعِيَّ وَ قُرُحُكُ لِاللَّهُ عَلَيْهُ وَدُمَّتُهُ الْمِثْلَا فِيطَاهُ بَيْنَالُهُ الدِّ برحمته وجرينالينكون إلى منكته واستغيضون الحجوادم فَلُوْ إِجْ عَالَ وَلا مُدِ السَّةُ وَلا خِدْ إِلَى وَلا لَعْقِ بُعَقَدُ الْجُولُ فِيهِ الْجِلْكُ وَلَا تُحْوِقُ لَنَّ عَلَيْخُولِ لِهُ وَلِهِ إِحْدِاللَّا حِيْدِ وَالنَّوْ ثِعْنَمْ وَلَا يُلَّا عُونَكُ ضِيْوَ أُصْرِ لِدُمْكُ فَيْهِ عَمَّهُ اللّهِ الْيُطِلُّهِ أَنْفُسْ إِجْهِ لِخُيْرِ لَكُنَّ انْفَامِنْهِ فَارْ نَصْبُرُكُ عَلَى صِبْقِ لَمِرْ تُرْجُوا ٱلفِرُاجَةُ وَفَصْ لَعَا فِبْتِمْ خَبْرُهِ مِنْ عُدِيدٍ لِي تُخَافُ يَهُ وَالْ يَجْدُ عِلْمِ بِكُمِنَ اللَّهِ فِيهِ مَظِلْمُهُ لَا تَسْتَقَبُّ لَمْ مَا عُدْ وَيَهَاكُ وَلِا وَالْحِرَافِ إِيَّا كُوالْرِفَادُ وَسَفْحُهَا وَإِنَّا كُوالْرِفَادُ وَ إِخْ يُرْجِلُهَا فَاذِنَّهُ لَيْسَ شَيْءُ أَدْعَىٰ لِنَقِمَةٍ وَلَا أَعْظَمُ لِنَبُحَ فَإِ وكانجرى بروال بخمن والغ طارع مُدّة في من سُف الدّماء بفير طاه النفاه المرابعة على والمنافرة حَيِّمًا كَتِّقِ وَاللَّهُ سَعَالُهُ مُنتُدِئُ إِلْمَ حَمْدِ بَيْنَ الْجَبَادِ فِيمُ السَّافُلُوْا مِنَ الدِّماءِ بؤمر الفِيهُم فَلا نَفَوْ بُنَّ سَلْطًا نَكَ إِسْفَدِدُم جُرام فَاوِنَ دَالِكُ مِنَّا بِنُصْعِفُ وَيُوْهِنُهُ بَلْ بِزِيلٍ وَيَسْعَلُ وَلاعَذَالُ

تُجِلَيْعَةُ وَلَا يَجْلَعُ لِي مِنْ وَأَغْتِعًا وِعَقَادُةٍ تَضِرٌ بِينَ بَلِيهِ مِنَ لِنَاسِ عِنْ سِنُوبِ أَوْعَمُ إِمْسَنَ تَرُكِ بَحِمْلُونَ مَوَّ وَ مَتَمَعَلَ عَيْرُهِم فَيُحُونُ مَهْ لَا وَ وَلَا مُورِدُونُ وَ وَنَا وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّم وَالْوَمِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُورِينِ وَالْمُحِينَةِ وَكُنْ يَعْدُ الْمُحْلِينَةِ وَكُنْ يَعْدُ الْحُصَابِدُ إِنَا وَخَاصَٰتِكُ مُعْتَسِبًا وَاقِعًا وَالْحِبِنِ قِرَا بَيْتِكُ وَمَوْالْمِكُ حَيْثُ وَقَعُ وَابْتُغِعًا رقبته والمائنف وعليك منه فاون معية والكامخة والظنب الرِّعِيَّة يُكِحَنِّفًا فَارْضِ وَلَهُ لَوْ لَوْلَ وَاعْدِلُ عَنْكَ ظُنُونُهُمْ باء صاول فاون في دراك إغدارًا سناخ فينو كاجتك من في في العدم عَلَيْ عَلَيْ الْمُونَ فَعُلِّ فَعُلِّ فَعُلِّ فَعُلِّ فَعُلِّ فَعُلِّ فَعُلِّ فَعُلِّ فَعُلِي الْمُعَادِ الْمُعَدِود كُولِمِ فِيهِ دِحْيَ فَاوَنَّ ٤ الصَّلَحْ دُعَةٌ لِلْوَوْدُ وَالْحَمُّ مِنْ عُمْوٌ مِلْ وَالْمَثَّالِمِلْإِلَّا وَلَكِنَ لِلْمُ لِلْكُ لَا لَكُ وَرِينَ عِلِي وَكَ بَعَدُ صَلِّحَ لَهِ فَاوِلَ الْعِيدُونَ دَيْمًا قِادَبُ لِيَتَعُمُّ لَ فِي وَبِلِلْ وَالْمِيْمِ فِي دُرُلِكَ مِنْ الظِّنْ المانع في در الخصر المانع المناع المناط المناطق المنا فَ يُطِعَقْبُ إِلَوْ فَاءِ وَأَدْعُ ذِمْنَكُ إِلَا ثُمَّا نَةِ وَأَجْمَلُ نَفْسُكَ جُنَّةً دُوْ نُ كَالْعَظِيْتُ فَاءِنَهُ لَيْسَرِينَ فُرُالِكُمِ الْمُوْ عَرُ وَحَرِ لَيْ الله تعاللات عَلَيْهِ أَجْمُاعًا معَ تَفْ رِيْنِ لاهُ وَالْ يَهِمْ وَتَشْرِيْتِ الْ الْوَالِيهِ عَ

الملط خبية أنفك وسؤدة جبت فستطوة يبرك وعرب لسابك وَٱحْتِرُسْ وَالْمُرْدِدُ إِلَا لِمُلَا لِمُرْدَةِ وَتَاجِيرُ السَّطُوةِ حَتَّى الْمِحْدُ الْمُعْدِد عَصَبُكَ فَتَوَالُ الْاحْتِيَادُ وَلَنْ يَعْدِو الْوَاحِدِ عَلَيْكَ الْ تُتَدُكِّ وَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ مُعْوَمُ حَرِيدِ لِمُعَادِ إِلَى عَدُ وَالْوَاجِبُ عَلَيْحَ الْ تُتَدَخِّ رَبِي مُامَعَى لِمَنْ تَعُدُّمَتُ مِنْ مُعَدِّمَةِ عَلَيْهِ الْوَسْنِيةِ قَاصِلَةٍ أَوَالْمِر عَنْ يَبِينًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ أَوْفُر يُضَةٍ بُع جِنَّا بِاللَّهِ فَتَقْدُ بِكُ عَلَيْ والماهادة والمعالم والما وغيفا وتخدهد لنفسوك واتباع ماعدت البَطَ فِي عَقْلِكَ هُذَا وَأُسْتُو نَعْتُ بِهِ مِنَ الْحِيْدَةِ لِنَفْسِي عَلَيْكَ اللَّهِ الحَيْلُا تَحُونَ لَحَعِلَةً عِنْمُ السُّرِّعِ الْعَبْدُ إلى هِوَالْعَالَانَ فَعَمْ مِنَ عَلَيْ التورولايو فَوَالْخَيْرُ إِلَّالْمَهُ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تُدُدُ بِهِ عَلِيا عَظِ آءِ كُلِ رَعْبَنَةٍ إِنْ يُوفِعْنَجِي وَإِيَّا كُرِلْنَا فِيتُم دِطًا وَ المُرْونِ الْأَوْ فَامَةِ عَلَى الْحُدْدِ الْوَاضِ البُّعِدُ وَإِلا خُلِقَةُ مِنْ حُسْنِ النَّاء بِي الْجِنَادِ وَجَمِينَ إِلَا مُثَوِّ وَوَ يَكُوا لِمِنَادِ وَتَهَامِ النَّعْمَةُ وَيَضَعِيْفُ الْكُرَامَةِ وَأَنْ مُنْ الْمُعَادِ فِي وَالشُّهَا } وَإِنَّا المنه والعَبْقُ فَ وَالسَّالِ مَعْلَ وَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْهِ وَمِنْ عَنَا إِلَى الْمُعَلِّينَةُ وَالرَّبِ الْمُعَلِّينَةُ وَالرَّبِ الْمُرْالُي الْمُعَلِّينَةُ وَالرَّبِ الْمُعْلِينَةُ وَالرَّبِ الْمُرْالُي الْمُعْلِينَةُ وَالرَّبِ الْمُرْالُي الْمُعْلِينَةُ وَالرَّبِ الْمُرْالُي الْمُعْلِقِينَةً وَالرَّبِ الْمُرْالُي الْمُعْلِقِينَةً وَالرَّبِ الْمُرْالُي الْمُرالُي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عِنْدِاللَّهِ وَلَاعِنْدِي عَنْ فَتْ إِلْعَمْدِ لِا أَنَّ فِيمْ فَوْدُ الْمُدُنِ وَإِن المَرْجُرُ الْمُرْجُرُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَالرِّنْ وَمُ الْمُعْ يَحُمِنُهُا وَحَبِّ الْمُؤْخِلَ إِنَّا إِنَّ وَالْحُ مِنْ الْوَتْمِ فرص السَّيْظ إن المنسم إبعن ما يكون من إحسان المعترب وإياك والمنت علان عيت كالمحتار كالوالتر يتربع كالأمن فِعْلِكَ اوَالْ الْجُدُهُمْ فَتُتَبِعُ مُوْعَوْدِكَ بِغُلْفِكَ فَاءِنَّ الْمُثَّى يُبْطِلُ ألا حسَّالٌ وَالسِّيرُ يَبِنِ يُلِاهِ بِنُولِ الْجُنِّ وَالْخُنِّ وَالْخُلُّفُ بُوجِ الْمُعَنِّبُ عِنْدِاللَّهِ وَالنَّاسِ فَالْ اللَّهُ سَبْعُنَ وَكُبُرُمُعْتُاعِنْدِاللَّهِ أَنْ تَقُو لَوْا ٢٠١٢ من من المنفعلون إياد والعبلة بالاثمور قب [اوانها و القال والقال القال والقال والقال والقال والقال والقال والقال المنافعات المنافعة والمنافعة به ويسترا و المطابعا أو النبا كمة فيها أو النباكمة فيها أو التحدث و الورق في في الما المرابع في المرابع في الم من المرابع المرابع المرابع المرابع في المرابع في في المرابع في في المرابع في في المرابع في المراب الماسية المراجة والمائية والمائية والمائية والمنافقة والتغارية مِمَا قَدُوضَ لِلْحَبُونِ فَاء نَهُ مَا خُورٌ مِنْكِ لَعَ يَرِلُ وَعَمَا قِلْمُلِ تنطنيف العطية الأثمة ووبنت صف منز للم ظلوم

مُنِكُ وَقَدِائِلُانِ وَلِي الْمُعَالِمُ وَلِي غُمُولُ الْمُدِنَّا حُبَّ لَا عَذِوفَعِدَهُ مُنَاكُ وَقَدِيا الْمُعَالِمُ الْمُعْرِفُعُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْرِفُونِ وَالْمُعَالَّ الْمُعْرِفُونِهُ وَاللَّهُ مُنْكُلًّا لَهُ مُعْلَلًا لِمُعْرِفُونِهُ وَاللَّهُ مُنْكُلًّا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْكُلًّا لَهُ مُعْلِدًا لَعُلِمُ مُعْلِدًا لَهُ مُعْلِدًا لَهُ مُعْلِدًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِمُ لَعُلِمِ لَعُلِمًا لَمُعْلِمُ لَعْلَمِ اللَّهُ مُعْلِمٌ لَعْلَم اللَّهُ مُعْلِمٌ لَعْلَم اللَّهُ مُعْلِمٌ لَعْلَم اللَّهُ مُعْلِمُ لَعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِمٌ لَعْلَم لِللَّهِ مُعْلِمٌ لَعْلِمُ لِللَّهِ مُعْلِمٌ لِللَّهِ مُعْلِمُ لِللَّهِ مُعْلِمٌ لَعْلَم لِللَّهِ مُعْلِمٌ لِللَّهِ مُعْلِمٌ لِمُعْلِمٌ لِللَّهِ مُعْلِمٌ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمٌ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمٌ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمٌ لِمُعْلِمُ لِمُ عَلَا مُعْلِمٌ لِمُعْلِمٌ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُواللَّهِ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمٌ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمٌ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِعِلَمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلْمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِمِلِمُ لِمُعِلَمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِ عَلْ طِلْدِ اللَّهِ لَيْ إِبْنَاهِ بِلِ الفُرْانِ فَطِلْبَ فِي بِنَا لِمُ يَجْنَ بِهِ كَيْ وَلَا لِسَافِت وَعَصَيْتُهُ إِنْ وَامْ لِالشَّامِ وَالَّهِ عَالِمَ كُرْجُامِلُحُرُ وَقَالِمُكُونَ عُاعِدُ حُرُفًا أَنِّ الْدَبِ فَنْسِحَ وَالْمِنْ السَّبَطِ الرُّيْ السَّبَطِ الرَّيْ الْمُرَفِّ الكَالْ الْحِرُوْ فَجْهُ كُو فَهِي طَلِّرْ أَيْنَا وَجُلِو نَهْ فَكُ وَأَحْدُوْ أَنَّ بُصِيْبِ وَيَهِ وَيَهِمُ اللهُ مِنْهُ بِعَاجِرٍ فَادِعَةٍ ثِنْ الْاَحْمَا وَتَقْبَطِحُ الدَّالِرُ فَارْتِكَ الْفَلِيْ الْمَالِمَةِ وَعَلَيْ اللهُ مِنْهُ بِعَاجِهِ اللهِ اللهُ ال لاأوال بِمَا حَيْثِ حَتِي يَعْدُ مِن اللهُ بِينَا وَهُوَ خَبُولِكَ إِمِهِ وَمُوْ كالم له عليه الملم في تقريه سريح بن ها في المريد الم مُقَدِّمُ مُن إِلْمُ اللهُ مِنْ الْمُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِ تَفْسِكُ الدِّ نَبَا الْغُرُورُ وَلَا تَامَنَهُا عَلِيْ خَالِ وَاعْلَمُ الْخَرِانَ إِنْ مِ تُرْدُعْ نَفْسَكُ عَنْ جُنِيرٍ مِمَّا عِبْ مِنْ أَنْ مُكْرُدُو فَيْدِ سَمَدْ بِكَ مُلْافِي الأكفوادرا ليحبير من المضرد فكن لنفيد ما بنكا داد عادلينو وتكر النارية عِنْدِ الْخَنِيْظَةِ وَالْقِيَا قَامِعًا وَمِنْ كِنَامِ لَهُ عَلَيْهُ السَّلَمِ الدَّاهِ لِ الْحُوْفَةِ عِنْدُ مَهُ لِيرُهُ مِنْ لَلَّهِ بِينَةِ إِلَى الْبَصِيرَةُ مِنْ الْمَابِعُدِ فَاءُ بَتْ حُرَجْتُ عَنْ حَيْثُ هُوا إِمَّا ظِالُنَّا وَإِمَّا مُظْلُومًا وَإِمَّا بَاعِبُ الْمُحْتَلِقِ مِنْ الْمُعْتِدِ

ودكرها لكناب

مَعْ عِمْرَانَ بْنِ لَلْتُعَبِّرْ لِلْأَنْ الْجِيِّ ذَلْرُهُ ٱلْوَجْمَعْ لِلا اللَّهُ اللَّ اللَّاسُ حَتَّى أَنَادِ وَبِن وَلُوا اللَّهِ هُوْحَتَّى لِا يُحْوَدِن وَأَنْتَ فَهُا مِنْتُ النادرين وبابعني والالخامة لرتكابحن لسلطان عاصب ولالورم لعر خاصِرِ فَاوَنَ الْمُعْتُمَا بِالْمُعْتَمَا فِي طَالِمُعْيْنِ فَادْجَمَّا وَنُوْ بَالِفَالْسِّومِ فَوْتِي وال المنتا بالمعتم في كارهن فع المنتا المنتال عليه التبير أياء خَلْهَا وَكُمَّا الظَّاعَةُ وَاسْزَادِ كُمَّا الْمُعْصِيَّةُ وَلَعُنْرِكَ مَا كُنْتُمَّا بِالْحِقْ الْمُهَاجِدِ بْنَ بِالنِّقِيَّةِ وَالْجِنَّانِ وَانَّ دَفْحُخُمَاهُ ذَا الْأَمْرَ فَبَلِّ الْنُبُدُ مَرَهُ مِنْ مِنْ مِنْ فِيمِ كَانَ أَوْسَعُ عَلَيْكُمَا مِنْ دُو وَجَلَمًا مِنْهُ بِعَدَا قِرَالِكُمَا بِهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ عَلَيْكُمَا مِنْ الْمُنْ عَلَيْكُمْ الْمِنْ تَعَلَّقُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيُؤْمِنُ عَلَيْكُمْ الْمِنْ تَعَلَّقُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل وَعَنْ حُمَّامِنْ الْمُورِينَةِ مَتَن تُلِيَّ لَيْلُوم كُل لَمْري بِعُدِدِمَا لَجُهُ لَ فَانْجِعًا أَبِيُّمُا الشِّيِّعُ إِنْ عَنْ رَابِطُنَا فَاءِنَّ أَلَا كَا الْعِلَا الْمِلْ الْعِلْدُ مِنْ قَبْلِ الْمُحْتِمُ عُمْ الْكَانُ وَاللَّهِ وَالسَّلَمْ وَوَمِنْ حَتَابِلُهُ عَلَيْهُ السَّلَمُ الْمُعْجُودِيْهُ ١٠ أَمَّا بِعُبُ فَا إِنَّ اللَّهُ سَبْعُنَهُ جَمَّ [الدِّنا لِمَابِعَبُهُا وَابْتَكِي فِيهَا الْقَلْهُ لِيعَ لِمُ الْجُهُ لَمُسْتَعَمِّلًا وَلَسْنَا اللد نيا خُلِقْنًا وَلا بِالسَّعْيِ فِيهَا أُمِرْنًا وَانْهَا وَضِعْنًا فِيهَا لِنُبُ لَيْ بِهِا

وَتُمَادِي فَهُو الرَّاحِسُ الَّذِي رَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى قَلْمِ وَصَادَتْ ذُ الْرُهُ فَيَ السَّوْدِ عَالِدَ اسِمِوْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الدُّالْةُ سُودِ بْنِ فَجْلِمُهُ صَا حِيد جُنْدِ جُلُوان و زُمَّا بِحُدْ فَاءِنَّ الْوَالِي [دُ أَأَخْتَلَفَ هُواهُمُنُعُهُ دُوكَ كَنِيْ وَالْمَالُعُدُ لِوَلْمُكِلْ الْمُوالنَّاسِ عَنْدُكَ عَلَيْ الْمُوالنَّاسِ عَنْدُكَ عَلَيْ الْمُوالنَّالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّالُ مِنْ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالُولُولُولُ نَسْتُ فِيهُاا فَتُرْضَالُهُ عَلَيْدُ دُاجِيًا لُوْ اللهُ وَمُتَّخِو فَاعِقَالِهُ وَاعْلَمْ عَلِيدَةً انّ الدّنياد البُلِيّة لم يُعْرَجُ صَاحِبُهَا قَخُر فِيهُا سَلَّعُهُ إلاكَانَتُ فَعْ مِعْلِيّة التّعيد ال عَنْهُ عَلَيْهِ حِسْرَةٌ يُوْمُ الْقِيلَةِ وَإِنَّهُ لَنْ يُعْنِيكُ عِنْ الْحِيلُ الْمُ يُونِ الْعَلَا ومن المن عَلَيْ عَلَيْ الْمُعْتِظُ لَفُسِكُ وَالْمُ الْمُتَابِعِينَا الرَّعِينَا الرّحِينَا الرَّعِينَا الْ فَاءِنَ الَّذِي يَعِلَ البُح مِنْ إِلَيْ الْمِنْ الْدِي يَعِلْ بِكُوالسِّيلَ ومن المنعلمة الكالمهار الدن يكادعها موالمست مِنْعَبْدِ اللَّهِ عَلِيَّ أُمِيْرِ الْمُوْمِدِيْنَ إِلَى مُنْظُرٌ بِمِ لَلْمُنْسُ مُنْ خُبَافِرٌ \* لَكُرُّ إِن وَعُمَّالِ الْبِلَادِ الْمَالِفَ لِـ فَا بِنَ قَدْسُنِيْنَ خُنُودُ إِن مِنْ مُادّة وْمُورِ الْمُعْدُ اللّه و قَالُ الله و قَالُ الله و قَالْ الله و قَالُ الله و قُلْ الله و الله و قُلْ مِنْ عَبِ الْأَدْرَى وَصُرْفِ المِيْرَى وَالْوَالْمُ الْمُدُولُ اللَّهِ وَمُتَاكِمُ مِنْ عَلَيْ الْجُيْنُولِ لِآمِنْ جُونُ لَعُو الْمُضْعَلِيدُ لَا يَجِيدُ عَنْهَا مُنْ هَبِكُ

وَإِمَّا مَنْ فِيًّا عَلَيْهِ وَأَنَا الْأَجْدُ اللَّهُ مَنْ بَلْغُهُ كِتَا بِينَ عَلَىٰ الْمَا لَفَ وَالْكَ عَ فاون خند محسِنًا اعانيت وإن كنت مسياءً السيامية المانين كِتَا بِلَهُ عَلَيْهِ السَّلِي الدَاهِ وَلِهُ مُنطَادِ يَقْتُصِّ بِنِهُ فَاجْرَى بَنْهُ وبين و الفورة من و كان بدي المزار النالي الفورة والفورة من المفرل الله المار الماري الله من والظّاهِ وَالنَّامِ وَالظّاهِ وَالنَّامِ وَالْمُعْمِلُولَ اللَّهُ وَاللَّالْمِ وَالْمُعْلَى اللَّالْمِ وَاللَّامِ وَالْمُعْلَى اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْلَى اللَّهِ وَالْمُعْلَى اللَّهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّالَّامُ وَالْمُلْمِلْمُ اللَّ الرسوله من الله عليه واله ولا يستنزيد و ننا و مرواحد الله مَالْخَتَلْفَنَا فِيهِ مِن دِمِعَنْهَالُ وَيُخْرِضِهُ بُرِكُ إِنَّ فِعُلَّا لَعَالُوا المُداوع الله يُدُورُكُ المؤمر بالإيطاء اللائرة وللسنجين العامّة حَتَّى لِشَيْدِ الْأَوْمِ وَلِسَجْرِمِ فَيُقُولَى عَلَوْضِ لَلْوَ فَوَاضِعِهِ فَقُالُوا بَلْ نَبُرَاهِ ثِهِ بِالْمُكَا بُرُةِ فَادْبِوْ إِحْتَى جَنِي الْحُرْبُ وَرَالُبُكُ مِنَ الْمُ وَوَقَارِكُ نِيْرًا نِهُا وَجُونِيُكُ فَلَمَّا صُرِّينَا وَإِيَّا هُورُ وَوَضَعَتْ مَا لِبُهَا فِينًا وَفِيهُ عِمْ لَجَابُوا عِنْدُ دَرُلِكَ لِلَالِدُكَ دَعُو نَاهِمُنْ مِنْ البيع فالمجتناه فداد ماجعوا وسانعناهم الحي ما طلبواحي المتنبانية عليور الخيسة والمتكفت منهم المعزرة فأنت عَلْ وَإِلَا مِنْهُ فَهُو الَّذِي أَنْفُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلَّادُ مِنْ الْعَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْدُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْدُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْدُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَّادُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْدُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْدُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْدُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْدُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْدُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْدُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

الله المنافون الأمرمن على المنافون الأمرمن المنافق الله المن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق ا المنظمة المعناه والمنتاب ولا المعن مُعَوِّدُ عَنْ مِن يَعْدِهِ فَمَالَاعُنَى المَّا أَنْ النَّاسِ عَلَى فَلَا إِنْ يُبَالِعُونَ لَهُ فَأَنْمَتُ مِنْ مِنْكُونَ مِنْكُونَا لِمُنْ النَّابِ عَلَى فَلَا إِنْ الْمُؤْفِقَ لَا النَّابِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْفِقَ لَا النَّابِ عَنِي الْمُؤْفِقِ لَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال عُ مَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْفِيتُ إِنْ إِنْ الْمُوالْفِيرِ الْإِسْلامُ وَاصْلَهُ النَّالُ كَي فِيهِ الْمُنا إِلَّهُ هُلِمًا مَا يُحْوَلُ الْمُفِيدُةُ بِمِ عَلَى الْعَظَّمُ مِنْ فُوْتِ وَلا يَنْ حَدُ الْبَعْدِ إِنَّهَا هِي مَثَاعُ أَيَّا مِ فَلا أَل يُزوو لُونِفَ ا ظكان كمايزو والسراب أو كالنفشة الشفاب فنفضت في الكريد المنتخب الإخبرات حتى داح الهاجل ورهق و اظهاؤن الدنب وتنف المنافية و كابالنا ولا استوكست وانت من فلالم الركي مع ويه والمبك الَّذِي النَّاعَلَيْهِ لِعَلَى بَضَيْرَةً مِنْ النِّي وَيَقِينِ مِن وَتَقَ وَالِّنَ النَّيِ النَّيِ النَّا الن القاء الله لمُنشَّاقُ وَلَمُنْ النَّاجِ النَّنَاظِرُ وَالْجِ وَلَنْ النَّالِ وَالْجِنِّيْ لَا سِجِيا إِنَّ النَ هَذِهِ الْأَثْمَةُ سُفُهَا نُوهًا وَفَيْنَ رِنْهَا فِينَتُ دُومًا مِيْ لَاللَّهِ وَيُوكُلُّهُ رُورٌ بِهَ الدَّالِيِّ عِبَادُهُ خُولًا وَالْفَالِخِينَ وَمَا وَالْفَاسِقِينَ حَبِوتُهُا فَالْآنُ مَنِعَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الى شِبُعِهِ فَنَكِّلُوا مَن مُنَا وَلَ مِنْهَا خُلْمًا عَنْظَلْمِهِمْ وَكُفُو الْبِيكَ عُرْمُهُادَ بَهُمْ شَفُهُا يَكُمْ عِنْ مُضَادِّتِهِ وَالتَّكُونِ لَمُ وَيَهَا السَّتَ فَيَا الْمُدَ وَانَا بَيْنُ إِخْلِهُ لِكُنْ مُنْ فَأَذُّ فَعُوا الْيُ مَظٰ لِمَكْرُ وَمَّا عَزِ الْمُرْمِوالْخُلِيكُمْ مِنْ الْمُرْهِمْ وَلا تُطِيفُون ﴿ فَعُهُ إِلاَّ إِلَيِّهِ وَرِينَ الْعُبِيرُ وَإِنْ مِعُونُالِهُ النساء الله وون كل المعلم المكمنل بن دياد النفعي وَهُوَ عَامِلَةٌ عَلِهِ مِنْ يُنْجِدُ عَلَيْهِ لَاللَّهُ دُفْعُ مَنْ يَعَيْلِانْ بِهِمِنْ جَيْشِ الْحَدْةِ خِلْكَ إِلْمُا الْعَادَةِ أَمْ الْمَا بِعَدْ فِي إِنْ تَضِيبُهُ الْمُرْدِمُ الْحَلْ وَلْكُلِّنْهُ وَاللَّهِ لَهِ زُخَاصِرُ وَرُأَى مُسَكِّرٌ وَإِنَّ لَمَا طِيكَ الْخَالَةُ عَلَى الْمَوْلِ قُرْ وَبَشِّنَّا وَتَعْطِينًا مُسَالِحِ الَّحْدِ وَلَيْنَاكُ لَيْسَ لَمَا جَنْرًا لِمِن لَا الْعَادَةُ مِن الْعَبْدَ الْحُعَلِيَّا وَ لِمَا يَكُ عَلِي الْمُعَادِينَ الْعَبْدِ المنجة ولامهنة الجاب ولاساد لغثرة ولاكاسر سوكة وَلا مَعْنِ عَوْلُ مِنْ مِصْرِهِ وَلا مِعْ زِي عَنْ المِيْرِهِ وَمِنْ حَالَ الله عَلَيْهُ السَّالِمِ الْ الفرامِ مِن مَعُ مَا إِلَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَا أَمَّا لِعَدْ فَاءِنَّ اللَّهِ سُعَيْدَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ نَدِيرُ الِلْعُالِمُيْنَ وَمَعَيْمِنًا عَلَا لَمُزْسَلِينَ فَلَمَا مُتَعَجَّ عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله

وَمَا هِي إِلْهُ وَيَنَّا الَّتِي تُوجُو وَلَحِنَّهُ الدِّاهِيةُ الْحُنِّزِي بُرْحَبُ جَمَلُهُا وَيُدُلِّكُ مَعْبُهُا وَلِسَعَ لِجَبَلُهُا فَاعْتِ أَعَقَلَ وَأَمْلِكُ امْرَكُ وَخُذَ تَصِيْبُكُ وَجِكُمُكُ فَأَوْنُ لُوهِ فَ فَتَحَعُ إِلَى عَبْوِلُحْبُ وَلا فِي عَبَا إِوْ إِ فَالْمُرَى لَتَحْبُكُ وَانْتَ نَالِمُ حَتَّى لَا يُعْلِلُ أَبْنُ فَالِالَّ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيْنُ مَعَ مِنْ قِي وَمَا يُبَالِقِ مَا صَنَعَ الْمُكِينِ وَلَوْ وَالنَّالِ وَمَنْ فِي الْمِنْ وَلَ الله المعفوية جوابًا المابعة فاوتا عن عليه المعالمة المعنول المعنولة المابعة والما المابعة والمالم المعنولة الم كَ ذَكَّدَتُ مِنَ الْمُ وَالْمُ الْمُوْمُ النَّالَ السَّنَقِيمُ فَفُرِّ تَكْبَيْنُنَا وَبَيْنَكُونُ الْمُسْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّ وُ الِهِ جِزَا وَذَكَرْتَ أَنَّ قَتَلْتُ طِلْفَةُ وَالَّذِ بَيْرُ وَسِيَّرٌ ذِبْ إِحْالِشَةً وَنُوْلَتُ بَيْنَ الْمِصْدِينِ وَدُرِاكَ لَ مُرْعِنْتُ عَنْهُ فَلَا عَلَيْكُ وَلَا الْعِنْدُ فِيْهِ الْيَكَ وَذَكِرُتُ أَنْكُ رُالِرِي عِالْمُهَا خِلْ يَنْ وَالْمُ نَصَارُ وَقِد أَنْعَكُمُ الْمِعْ رُقُ يُوْمَ الْسِرُلُمُونَ لَ فَالْمِنْ الْمُعَانَ فِينَا عَبِلَ فَا لَوْنَ الْمِنْ فَاسْتَرُونُهُ فَا يِنْ إِنْ آزُرُكُ فَلُواحِ جِهِمْ أُنْ الْمِيْ لَكُولُ اللَّهُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِنَّمَا الْعَثْمِينَ لِللَّقِينَةِ مِنْكُوال تَرُون فِي فَصَّا قَالَ الْمُو بَنِّينَ أَسَّمِكُ اللَّهِ المُعْتَالَ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولله على مُسْتَعْبِلِينَ إِياحَ الصَّيْفِ تَضْرِ الْمُوْرِ عِلْصِبِ بَيْلُ فَوْ الْوَجْلُود

المناسمة فاون منهم الدي المسرب فيكر الخوام وجلد حدًّا والاستلام المراجع المالي والم منه من المراب المراب المراب المراب المراب المرابع الراب المرابع الرابع المرابع الم ولم و و المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم و المنظم المنظم و ال كَتُحْدُر إِذَا بَيْتُمْ وَوَنِيْتُهُ الْالْتُوفَانُ إِلَيْ أَجْلُوا فِي تَبِانْتُوْصَفْ وَ اليامنطادكي قرافيتي واليممالجكي أوكي والي بلادكم وَ فَعْدِدُ وَاللَّهُ مِنْ وَمُرُو وَأَلِما إِنَّ إِلَّهُ وَكُونَ نَصِيبُ كُو الْمُحْتِثُ فَيْ إِنَّ الْخَالِكُونِ الْأَرْفُ وَمَنْ ثَامَ لَمُ نَبُعُوعَنَهُ وَالسَّالِمُ وَمِنْ لِيلِّ الْمُعْلِمِ وَ مِنْ إِلَّا لِذِي مُوْسَى إِلَّا لِنَا وَمُوْعًا مِلْهُ عَلَى اللَّهُ فَهِ وَ قَالِ الْمُ فَعَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَمَّا نَدِيمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَنْعَبْدِ اللَّهِ عَلَى لَرِمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلْيَعِنْدِ اللَّهِ بْرِفْنِسِ لَمَّالُغَهُ المرفع فَدُرُلْفِي عَنْكُ فَوْلَ هُولِكَ وَعَلَيْكُ فَادُدُ اقْلِمُ عَلَيْكُ دُسُولِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال مَعَدَ فَالْ نَحْقُونُ فَا نَفُدْ وَإِنْ نَفُشُلُتُ فِالْهُ وَاللَّهِ لَنَّوْ لَيْنَ حَيْثُ اللَّهُ وَلا نُسْرُكِ حَتَّى غَوْلِط رَبْنَ كَرْجًا بُرك وَ وَالْمِنْكَ عِلَّا مِيكَ وَحَكَّ الْعَالَ وَعَدْ يَتَ فَعِدْ يَتَ فَعِدْ وَكُونُ مَلْ الْمَامِطُ كُنْ ذِلْ فَالْحَالَةُ

مِنَا قُدْ مُعِنَاهُ سَنْعُطُ وَمُلِئَ بِمِ صَدُرُكُ فَمَا ذَابِعَدُ الْخِيلِ إِلَّا الفَلاك وبعُدُ الْبِيْالِ إِلاَّ اللَّهِ مُن فَاحْدُرِ الشَّقِفَةُ وَاشْتِهَا لَمَا عَلْ لِبُسُرِّهَا فَالْنَ الفتئة ظالما الغدفي جلابيبها واغشت الأبطان ظامتها وقبة أَرِا تَا بِنَ لِمَا اللَّهِ مِثْلُ (دُو أَوْ إِنَّا بِينٌ مِن الْقَوْ لَبِضَعُفَتْ فَوْ الْعَاعِن السِّالْم واساطير الغيجها مندعان ولاجان اصفن منها كالحابض عِ الدِّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا وَ الرَّجُوَّةُ الاَتْعَالَامُ لِمُفَصِّرُ حُرُونَهُمُا الْأَلْوِي فِي وَتَحَاجِرِي بِطَالَحِينَوْفِ وَ و خَاعَ وَيْمُ انْ بَلِي لِلْمُسْتِلِمِينَ فَيْدِئَ صُدَدًا اوْ وَدِدًا أَوْ الْجَرِّى لَكُ مِ عَلَىٰ اَحْدِمِنْ فَمْ يَعْفُرُ الْوَعِقَدِ الْمِنْ الْأَوْلُ فَتَدِادُكُ نَعْشِطُ وَانْظُرُ فَاوْنَكُوانْ فَرُخُلِكُ حَتَّى يَنْفُلُهُ البِّدُ عِبْدَادُ اللَّمِ الْوَجْتُ عَلَيْحُ المُوْلُ وَمُنِعْتُ أَمْرًا هُوَمِنِكُ الْبُومِرِمُقَبُولُ وَمِنْ عَبْالِ لَهُ عَلَيْهُ لَ اليُعَبَدِ اللَّهِ بَرِلِالْعَبَّاسِ وَقَدَ تَعَدَّمُ عِلْدِ هَدِهِ الدِّوا يَهِ الْمَا قَالِعَدْ فَاوَنَ الْعُبْدِ لَيُفْرَحُ بِالسَّلِيُّ الَّهِيِّ النَّاكِيِّ لَرَيْحِنْ لِيَفْوُثُو لَهُ وَيَجِبُدُنُ عَلَ الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ يَكُنُّ لِينُهُمِينَةً فَلَا يَكُنَّ الْفَضُو مُا لِلنَّ بِنَافً النسكون والكال الوع لذا أو والماع عيظ والكن الطفاء باطل والكن الواخباة حَقِد وليُحن سُرُون كربنا قُدِّمت والسف كعل ما خلفت

السَّيْفُ الْدِي السَّيْفُ الْدِي لِغُضَفَتُهُ بَهَ لَا وَجَالِكُ وَأَجِيْكُ وَيَعْفَامِر ربية والمدوانة والسماعات الأغلف القلب المفارب المعلو والاولا إلى النهال الداند وقي سُلَمًا اطلَّه وَمَطَلَع سُورِ عَلَيْدُ لَا لَكَ المنا من القله ولا في معدد به فيا العد قولك من بعولك و فريت مُلْ الشَّهُ مِنْ أَعْمًا مِ وَالْحُوْ الْحَمَلُتُ هُمْ الشَّفَا وَهُ وَتُمْتِي الْبَاطِلِ عَلَ الْحُوْدِ بِنْ مُنْ الله عَلَيْهِ وَالِمِ فَصُرْعَوْا مِطَالِعَ هُرُ حَيْثُ عَلَمْتُ لَوْيِدِ فَكُوْ إِعْظِيمًا وَ لَوْ يُسْعُوْ إِجْرَبُهَا بِوَ قَعْ سَبُوْ فِ مَا خَلَا مِنْهَا الْوَيِّيْ وَلَرُتُمَا يَنْهَا الْمُوْمِنَا وَقُدُ احْتُرُ فَ فِي قَتُلَمْ عَنْهَا لَنَ مِنْهَا الْمُومِنَا وَقُدُ احْتُرُ فَيْ قَتُلَمْ عَنْهَا لَ عَلَرِيَابِ اللَّهِ تُعَالَى فَأَمَّا بِلْكِ الَّتِي يَرُيْدُ فَاء نَهَا خُبُرَعَةُ الصِّبَ و عَمَا اللَّهِ فَا وَ لِالْفِطَالِ وَالسَّمْ وَمِنْ حِتَا بِلْيَ عَلَيْهِ الْمِلْمِهُمْ مَا بُعْدُ فَقُدُ الْ لَكَ الْ تَنْتَفِعُ بِالْمِحْ الْبَاصِرِ مِنْ عِبَانِ الْأُنْمُودِ فَقَدْ سَلِحِينَ مَن الله الله الله وحربا وعائد الا الطيل وا فينام عنوور المنا والقالم وَالْمُ كَادِيْتِ مِنْ نَعْلَالِكِ مَا فَدْعَلَاعْنَكُ وَأَبْتُوالِدَ لِي أَخْبُونَ فَيْ وَ مِنْ دُونَكُ فِرَارًا مِنَ الْمِنْ فَجُودًا لِمَا هُوَا لَوْمَ لَكُومِ لَ لِحَوْدُولًا

الله المنظمة المان فيها إلى مو ورا شيخ من الدي و إن الناه المن المن المن المناه ج: وَمِنْ فِي إِلَا مُنْ مُعَلِيدُ النَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ إِنَّ وَمُؤْمِدُ الْمُعْدُ اللَّهُ مُعْدُدُ اللّهُ مُعْدُدُ اللَّهُ مُعِمِدُ اللَّهُ مُعْدُدُ اللّهُ مُعْدُدُ اللَّهُ مُعْدُدُ اللَّا لَعُلِمُ اللَّهُ مُعْدُدُ الْعُلْمُ اللَّا لِللَّالِمُ اللَّا لِمُعْدُدُ اللَّا لِمُعُمُ عُلِ وَ الْقُوْالِ وَالْبِيْجِ وَ إِلَاكُ وَحَرِّمْ حَرَامَةً وَصَرِّقَ بِمَا سَلِّهَ مِنْ الْمَا وَصَرِّفَ فَالْمُ الْجُنِّ وَالْعَنْبِ وَمَا مَعَى مِنَ الدِّنْ إِمَا مِعْنَى مِنْهَا فِارْتَ بِعَظِمًا لَيْسَنِي لَهُ عَلَى لِعُضَّاوَ الْجِرَهُ اللَّهِ فِي اوْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَالْمِقْ وَعُظَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ أَنْ تَذُكُونُ وَالْآعَلَى حِنَّ وَالْحَبِّرْدِكُوا الْمُؤْتِ وَمَالِعُدُ الْمُؤْتِ وَكُنْ أَ تَتَهُنَّ الْمُؤْتُ إِلَّا إِلْمُ إِلَيْ الْمُؤْتِ وَأَحْدُادُ كُلِّ عَمَالٍ بُوطَاهُ صَاحِبُهُ عَيْ رلننسه ويكره لِعَامَة النُسْلِمِين وَاحْدُد كُلَّ عَيْلِ إِذَا سَرُ لِعَنْهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ وَاحْدُد كُلَّ عَيْلِ إِذَا سَرُ لِعَنْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ طحبة انكره او أعَدُد مِنهُ ولا يُحدُ وعد عرضا الْقُوْلِ وَلَا تُحَدِّرُ اللَّاسُ بِحُلِّمًا مِعْدُ فَحَقَى بِدُالِكُ حُدِث عَلَى اللَّهِ عَلَى الله فَلا تُرْدِ عَلَى اللَّاسِ حُلَّمًا جَدِ الوُّلُ بِمِ فَكُفَّى بِدُلِطَ جُمُلًا وَأُحْظِمُ الغيظ وأخلم عدن الغض ويظاور عندالق بدو وأصف عَالِيةٌ وَلَوْ تُكُولُكُ الْعَاقِبَةُ وَأُسْتَيْضَكُ الْوَلَةِ الْعَنْمُ اللَّهُ وجمايك ولاتطبع للفاهمة والجرالية عتبك والتراثر والفهر عليك الله بمعَلَيْطُ وَأَعْنَمُ الْأَافِظُ الْمُوْجِلِينَ افْضَافُمْ تَفْنَا لِمُوَّالِينَ افْضَافُمْ تَفْنَا لِمُقَ مِنْ فَسِم وَالْفِلْهِ وَمَالِمِ وَإِنْ كَ مَا تَقَدِّمْ مِنْ خَيْرِ بَنِ لَكَ دِحْرُهُ

المجالية ومنط وما بقد المؤدوم في المعالم الدقة والما الما الما الما الما الموالمة المؤدوم في الما الموالم المراع المراع المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج ودرالم المراج ال باديًا م الله وَأَجْلِن لَهُ الْعُصْرِينِ فَاحْفِ إِنْ الْمُسْتَفِيِّي وَعُلِّمِ الْجُاهِلَ وَدُالِرِالْعَالِمِ وَلَا رُكُلُ لِكُ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِمُنَا لَكُ وَلِا حَدِيثَ فَا نَكُ اللَّهُ وَخُفْكَ وَلا يَحْبُنُ وَ إِطَاحَةٍ عَنْ لِعًا لُكُوفًا إِنَّ لِمَا الْ ذِيْبُتُ عَنْ الْوَالِكِ فِي أَوْ لِوِرْدُوهَا لَوْ يَحْمَدُ فِيمَا لِعُدِ عَلَى فَطَالِهَا وَلَانظُو الامااجَمْ عِنْدُكُ مِنْ اللَّهِ فَاصْرَفَهُ إلى مَنْ مَبْلُكُ مِنْ دِي الْعُيْالِ وَالْمُعَاعَةِمْصِيْبًا بِهِ مَوَاضِعُ الْمُعَاقِرِ وَلَيْ إِلَّا فِي وَمُافِضًلَ عَنْ دَالِطٌ فَاجِمِلُهُ الْمِنَا لِنَقْسِمُهُ فِمِنْ فَبَلِّنًا وَمُوالْفُلُ مَكَّنَّهُ الله بإخارة امن ما إن الجراف الله سعن في يَقُول سوار العالف مِيةِ وَالْبَادِئُ فَالْمَاحِثُ الْمُعْدِيْمِ وَالْبَادِي الَّذِي يَحِيْدُ الْمُعْدِيدِ وهراه وفقنا الله وإياك كلياته والتلاء ومركناب للمعلية الم اليَسُلُهُانُ الْفَادِيتِ وَجِي اللَّهُ عَنْهُ قَبُ لِ اللَّهِ مِلْافْتِهِ مِنْ أَمَّا الْحَدِيثِ فَى نَسْلَ فَاوْتِهَا مَثُولِ الْمُدَولِكُ يَمْ لَيْنُ مُسْلَهُا قَامِلُوسَةً هَا فَادْعَدِ طَعْمًا بغيد في فالما لف يد منظ وطع عنظ مومها لما العنت ب مِنْ فِرَافِقًا وَحَنْ آئْلُ فَالْأَحْوَنُ بِهَا أَحْدُدُ فَالْحَوِّلُ مِنْهُ

his file was downloaded from Qurante Thought.com

مِنْ قِيلَكَ يَسَلَلُونَ لِلْمُعْوِيُّ فَلَا تَأْسُفْ عَلَىٰ مَا يُفُوْلَكُمْ وَعَدَدِهِمُ فَيَدُّعُفِكُ مِنْ مُدُدِهُ وَكُونَ فَكُنْ عُيًّا وَ لَكَ مِنْهُ مِنْ إِنَّا وَأَرْهُمُ مُنْ لَلْمُدُى الْحِتْ مَ وَلِينَاعُهُمْ لِلْلَهِمُ وَلَجِهُمْ وَالْمُأْهُمُ لَهُمْ لُولِنَا مُقْبِلُونَ عَلِينَهَا مَعْظِعُونَ النَّهَا قَدْعُرُوا الْعُدلَ وَدَاوُ وَمِهَمُوهُ وَوَعَوْهُ وَ عَلِمُوااَتَ النَّاسَعِنُ لَمَانِهِ الْجُقِلِسُوةُ فَضَيُوا الْمُلْلَا رُفَعِنُ لِمَا لْهُرُّ وَسُعْقًا إِلَّهُ يُرْوَالْسِ لَمُنْ يَغِرُوا مِنْ جُودٍ وَلَمَّ يَكُمْ عُوْا بِعِنْدلِ وَالْأَلَا لَنَظْمُ فَوْ فِي إِلَا مِرْ الْنُ نَدْ لِلِلِ لَهُ لَنَا مَعْبُ وَلَيْمَ لَكَاكُرُ نُهُ وَلَيْمَ لَكَاكُرُ نُهُ وَلَيْمَ لَكَاكُرُ نُهُ وَلَيْمَ اللّهَ وَمَوْنَ حِتَالِبَ لَهُ عَلَيْهِ السّلَ إِلَيْهُ نَدِرِ لِنَالُهُ وَلِيْمَا اللّهَ وَمَوْنَ حِتَالِبَ لَهُ عَلَيْهِ السّلَ إِلَيْهُ نَدِرِ لِنَالُهُ وَلِيْمَا لَا لِلّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه وَقَدُكَانَ السِّنَّمُ لَهُ عَلَىٰ يَعْضُ الْتَوَاحِ فَا سَ الْاَمَا نَهُ مَا لَمَا بَعْثُ لَا وَمَا الْمَا نَهُ وَاللَّهُ اللهُ الل سَبِيلَهُ فَارْدُالنَّ فِي ارْبِقُ الْمَ عَنْكُ لا لَدُعْ طِهُ لَكُ الْفِي الْمُولِكُ الْفِيكَ دُاوَلًا بَنْفِهِ لِآخِرْ بَكِ عَنْهَا وُلَعَ مُرْدُ نَيْنَاكُ بِجُورِبِ آجُوْبِكَ وَمُصْلِكُ عَشِيرِنَاكُ بِعَظِيعَ وِينِلُ وَلَكُنْ كَانَ مُالِكُفِ وَعُنْكُ حَالًا اللهُ عَنْكُ حَتَّالًا اللهُ الْجَالُ الْفُلِكُ وَسُمْعُ نَغُلِكُ خَرُّمِنَكُ وَمُنْ كَانْ بِمِفْتِكُ فَلَيْسُ الْمِهْ لِلَّ سُيْسَد بِهِ تَعِنْ وَالْمَيْفَ لَذِيهِ الْمُرَّلُونَيْ لَلْ فَدُدُ الْوْلَيْسُوكَ فِلْ مَا يُهِ أَوْيُوْمِنَ مُلَا يَانَةٍ فَا قَبِ لَاكِ مِنْ مَمِلُ لِيُك

وَمَا تُؤَخِّرُ بِكُنْ إِخْيُرِكُ خَيْرُهُ وَأَجْدُدُ صَالِيَة مِنْ يَفِينَّ لَا إِنْ وَيُنْكُرُ عَمَلَهُ وَفَاوِنَ الصَّاحِبُ مُعَتَبُرُ بِمِعَاحِبِهِ وَٱسْتَحْتِ الْأَرْمُ صَارِ الْعِظَامُ فَالْفُهُا مَارِكُمُ مِنْ مَا مَا مُعَامِّ الْمُسْلِمِينَ وَاحْدُدُ مُنَارِدُ الْخُفْلَةِ وَالْجُنَاءِ وَقِلْهِ الْأَعْوَالِ عَلَيْظًا فَادِينَهُا فَكَا إِنْ الشَّيْطِالِ وَمَعَادِينُ فَالْمِثْنُ وَاكْتِرُو أَنْ سَعْ خَارِ إِلَيْهِنْ فَضِلْتَ عَلِيهِ فَأَوْلَ وَلِكُمِنْ لِيهُ إِنَّ السَّلِرُ وَلَا تُسَافِوْ مِنْ يُورُم جُمْعَةِ بِزُنَاصِدًا ۚ حَتَّى تُسْفِ بُ الصَّاوُةُ إِلَّا فَأَصِّلًا مِنْ سَبِبُ اللَّهِ أَوْ فِي أُمْرِ لَعَدُرُبِهِ وَأَرْجِعِ اللَّهُ مِنْ فَي الْمُورِلُ فَأَوْنَ طِاعَةُ اللَّهِ فَإِجْلَةً عَلَى الْمُولِقُ اللَّهِ فَإِجْلَةً مَرَاتُ وَخَادِعُ لَفُسَكُ ٢ الْعِبَادِةِ وَأَدْ فَيْ مِنْ الْالْقَامِ وَفَا وَخَرْعَفُوهَا وَ وَلَشَا كِلِهَا إِلَّا مَا كُلُكُ مَ خُنْهُ بِمَا عَلَيْكِ مِنَ الْغِرِيْعَةُ فَأَوْ لَهُ لَا بُدَّ مِنْ عَظَائِهَا وَتَعَاهُدِهَا عِنْبُعِي لَهَا وَإِيَاكَ أَنْ يَنْزِلُ بِحَالَمُونَ وَانت المنت من ربطك يع كلب المر أنها و إلى في مصاحبة الفساف فارت الشُّرِّ بِالشَّرِّ مُلْعَقُ وَوَجِّ بِاللهُ وَاجْبَبُ اجْبَاءُهُ وَأَحْدُ بِالْعُظِبُ فَاء لَهُ جُنْدُ عَظِيمُ مِنْ أَنْ وَإِلْلِينَ وَالسَّلَمُ وَمِنْ كَتَابِ لَهُ عليه على الى مقرل بن خنيف الأفضاري عامله على المبدينة في ع مَعَىٰ قَوْرُمُ مِنْ الْفَلِهَا لِمُعْوِيَةً مِنْ الْمُعْوِيَةُ مِنْ الْمُعْدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ ا

This file was downton ed from Quranic Thought.com

هُذَامَا اجْتَنَعُ عَلَيْهِ الصَّرُ البِّنْ خَاصِرُهَا وَبَادِينًا وَربيعُ مَ خَاصِرُهَا وَ بَادِيهَا أَنُقُمْ عَلَاحِتُابِ اللَّهُ رَبِدْ عُولُ إِلَيْهِ وَيَا مِنْ وَكُنِيهِ وَبِهِينَوْلَ مَن دَعْا الْيَهِ وَالْمِن بِهِ لالشِّنْرُونَ بِوثْمِنًا وَلا يُرْضُون بِهِ بَدِيَّة وَالْمَهْرَيْكِ مُرْجُ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ خُالُفُ دَالِطَ وَتُلُولُهُ انْطَادُ لِعُضْ هُرُ لِبُعْضِ جُعُونُهُمْ جُعُونُهُمْ فاجدة لايتقضون عفدهن المتنابة عارب ولالإهما فالمرافض فالالإ سَنِدَيْدُ لِ فَوْمٍ وَلَا لِمُنْسِدَةِ فَوْمِ قَوْمًا عَلَى وَلِلُ شَاهِدُ هِمْرُوعًا بُدُهِمْ لِمُسْتِدَة المُن وَجُلِيدُ فَمُ وَجُاهِ لَهُمْ ثُمِّرًا لَ عَلَيْمِ وَلِأَلِكُ عَقْدُ اللَّهِ وَمِينًا قَدُ إِنَّ عُفْدُ الْمُوكَالُ مُسْنُولًا وَكُتُبُ عِلَيْنَ لَهُ وَطُلِيلًا وَكُنَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ كُنَّا إِلَّا عليه السّلم اليُ مُعُويَةُ مِنَ أَمْدِينُةً مُعِيَّةً وَلِمُ الوّيخُ لَمُ الْوَاقِدِيَّةَ عَلَيْهِ وعوناب الخير منعزد المرعلي أميرالمؤملين العفائدي ابِيْ سُفْيَالُ المَّالِحُ بِ فَقُلْ عَلِنَا أَوْ كَا وَيُوالِكُ فِي صَوْرً وَإِعْرَاضِي الرَّالِ الرَّالِي الْمُلْمِي المِلْمِي المِلْمِي المِلْمِي المِلْمِي المِلْمِي المِلْمِي المِلْمِي المِلْمِي المِلْمِي الْمُلْمِي المُلْمِي المُلْمِي المُلْمِي المُلْمِي المُلْمِي المِلْمِي المُلْمِي المُلِمِي المُلْمِي المُلْ عَنْيُرُ وَقَدِ أَذَ بِرُمُ الْجَبِرُ وَا فَهُو مِنْ فَهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُونِ اللَّهِ اللّ الدّيْدِة فِيد مِنْ الْمُعَابِدَ وَالسَّدَ مُ وَمُرْوَضِيَّة لَهُ تَعلَيْهُ مِ لَحَدُدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوالِدُ اللَّهُ اللَّ الكَيْبِوَ فِيدِ مِنْ صَهَابِكَ وَالسَدُ لَمُ رُومِ وَصِيبِهُ لَهُ سَمِيعً إِلَيْاسَ بِوَجُهِ لَا اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الله المارة ال

جمايه الشكاداتة فأك لسندا لا الماقدين رُوْحُهُ هُوَ آلِدِ قَاكِ مِنْ الْمُرْالْلُوْمُنِيْ عَلَيْ وَالسَّكُمْ لِنَهُ لَنَظْتَ لُنِكُ عُطْفِيَّهِ فَخَنَّاكُ فِي بِرُدُيهِ تَعِنْ لَتُ فِي شِرُواكِيثُ الما بعن فِالْكُ لِسُتُ بِسُابِعِ لَهُ جُلِكُ وَلامُرِرُ وَقِيدَ مَا لَيُسْلِكُ وَلَعَالِمُ لَا مُر الدَّهُ رَبُومًا بِ يَوْمَ لَكُ وَيُوْمِ عَلَيْكَ وَلِنَ الدُّنْيَا وَارْدِولِ فاكا زَمْنَهُ الْكُولُةُ الْكُعْلِي عَلَى عَلَى الْمُعْنَا كَالْمُ مِنْهَا عَلَيْكُ الْمُرَدُّفَعُهُ مُعْوَلًا وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَى قَالْتِهُ الْمُعُوبُ مُ رامّاً مُعْدِدُ فَالنَّهُ عَلَىٰ لِلرَّدُودِ فِي وَلَيْ وَالْاسْتِمَاعِ اللَّهِ عَلَىٰ لِلسَّمَاعِ اللَّهِ عَلَىٰ لِلسَّمِ بكشيبه والقنائر ما بقه كؤلا بعض الاستبتعاء كؤصلت إلكان منجت قُوَّادِ عُنَقِيعُ الْعِظْ مُ وَنَيْفَتُ لِلْحُنْ مُ وَاعْ الْأَنْ لِلْمُ الْمُ الْمُعْ الْمُ الْمُ عَنْ أَنْ تُرَاجِعُ أَجْتُ لِلْمُودِكِ وَتَاذْنَ لَمِقَالِ بِفِيرِي وَآلِيتَ لَمْ بَيْنَ أَيْهِمِن وَدُبِعِتْ وَنُوت كُونِ خُطِرِ هِث مِلْكُلِي

كَرِي الله وعَنه ومن حَرَام الله والمناف المناف المنا

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قُرْبُكُ مِنَ اللَّهِ يُبَاعِدُ لُ مِنَ النَّادِ وَمَا بَا عَدِلُ مِنَ اللَّهِ يُقْرُدُ بِكُونَ النَّارِ وُمِنْ صِبْنَةِ لَهُ عَلَيْهِ مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال النَّوَادِج مَهُ لَا يَعَاصِمُ هُوْ بِالْفَرُ أَنِ فَأَوْلَ الْفَرْ أَنْ جَمَّاكِ دِيو وَجُوْ وَالْ تَقُولُ وَيَقَوُلُونَ وَلَكِنْ حُلِجٌ عِمْ إِلْسُنَّةِ فَا وَنَقَرُ لَنْ عَلَى الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ وَ عِيمًا وَمِنْ لَلْ لِهُ عَلَيْهِ إِلَّى أَنْ مُوسَى إِلَّا الْفَارِيِّ جُوالِمًا فِي أَمْرِ المَا الْمُعَنِينُ وْكُرُونُ سَجِيْدُ بِنْ يَجْهِي الْمُوعِينِ فَالْمُعَادِينَ فَالِنَّ اللَّهِ الْمُعَادِينَ فَالِنَّ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل وَلَكِلِقُوا بِالْمُوكِ وَانِّنْ لَزُلْتُ مِنْ عَلَا الْأَمْرِ مَنْزِلًا مُعْجِبًا إِجْنُحُ عَادِينَ أَذَادِي رَبِهُ أَقُوالُمُ الْعُهُمُ انْفُسُعُمْ فَالْمُنَا لَجُادِي مِنْعَمْ فَرْجًا لَخَافَ النَّهُودِ عِلَقًا وَلَيْسُ حُولَ فَاعْلَمُ الْحُرْصُ عَلَى جُمَاعُة الْمَوْفَ مَيْدِ صَلِّ الله عَلَيْهِ وَ الْمُوسِطَامِ مِنْ أَنْتَعَى بِو لِكَحْسَنُ الثَّو اب وَ كرُمُ الْمَافَابِ وَسَاءً فِي بِالَّذِي وَالْمِنْ عَلَى نَفْسِي وَإِلْ لَفُ يُرْسَعْنَ طَارِكِ مَا فَادَقْتُكِيْ عَلَيْهِ فَا دِنَّ الشِّقِيِّ مَنْ حِرْمُ نَفْحُ مَا الْوِيْنِ مِزَالْحَقِّلِ النَّهُ الْمُعْلِدُ وَالْفِيْدِ مِنْ وَالْمِنْ مُولِينَ لِمُ الْمُعْلِدُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤلِّ وَلِيلِي وَالْمُؤلِّ وَالْمُؤلِ عَدَاصَلَى وَاللَّهُ وَهُرُعُ فَاللَّهُ تَعْرِفُ فَاءِنَّ سِنْدَادَ النَّاسِ كَلِا بُرُو بَ اليُحدَباءُ قَاوِبِ السَّوْءِ وَالسَّلَامِ لِرَيَّا لِهُ وَمِنْ لَيْخَةِ الْتِبُتَ عَلَى هُرِّ

واعمال العباد في عاجلهم نُصْبَ أَعَيْنِهِمْ فَق إجلهم وقال عَلَيْهِ السَّلَمُ إِعْبُوا لِمُلاَ اللَّالْسَالِ يَعْفُطُولِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال ٱلْفُسِهِ وَهُ خُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ وَانْ عِشْتُمْ كُنُّوْ ٱلْيُحِيْدُ إِدَاقَدِنْ عَلِيعَدُ وَلَا فَاجْعُ لِالْمُفُوعِنْ لُهُ شَحْدُ اللَّهُ وَوَعَلَيْهِ ﴿ اعْبُ رُاللَّاسِ وَعَبُ رَاللَّاسِ وَعِبُ وَعِنَ الْنِسَابِ الأخوان وأعب زمينة من فيق من خلف ربه منعفر وفال كالمتوالسلخ عُ الَّذِينَ عَنُولُوا الْفِتَالَ مِنْ خُذِلُوا الْجُنُّ وَلَوْ يُنْصُووا الْبَاطِلَ مِ يَنْكُ رادًا وَصَلَتْ الْيُحِيْدُ اطْرَأْفُ النَّهُمْ فَلَا تُنْفِدُوا افْطَاهَا بِقِلْ الشَّكُوْ 4 يَ منطبيعة الأفرب المنطيخ له الأنبعب طاكل مفتون أيما تب المنطاع المنطقة ا المَادُمُونُ لِلْمُقَادِيْرِ حَتَى يَكُونَ لَللَّنْفُ فِي النَّهُ بِيْرِهُ وَسُلِّ لُوَعَلَيْهِ عَالَةِ فَيَالِيَ النَّهُ وَالْمُعَالَّوْ وَسُلِّ لُوَعَلَيْهِ عَالَةِ فَيَالِيَّانِيَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَالَةِ فَيَالِيَّانِيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَالَةِ فَيَالِيَّانِيَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَالَةً فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمَةً فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمَةً فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَالِمَةً فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال السّهُ عَنْ قُوْلِ النِّيِّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ يَرُو الشَّيْبُ بِيلَا مِنْ الْمُعَالَقُ عَلَيْ اللّهِ عَنْ يَرُو وَالشَّيْبُ بِيلُو مِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْ يَرْدُوا الشَّيْبُ بِيلُو مِهُ وَاللّهِ عَنْ يَرْدُوا الشَّيْبُ بِيلُو مِهُ وَاللّهُ مِنْ وَهُ وَاللّهُ مِنْ وَهُ وَاللّهُ مِنْ وَهُ وَهُ وَهُ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ وَلاَنَشَبِّهُوْ إِللَّهِ مِنْ عِلَيْهِ وَاللهِ عَنْ يَرُوْ الشَّيْبُ بَيلُوهِ وَرِيَ الفَالِحِ عَنْ يَرُوْ الشَّيْبُ بَيلُوهِ وَرِيدُونَا الشَّيْبُ بَيلُوهِ وَمُونَا المَّامِنِ اللهِ عَنْ يَرُوْ الشَّيْبُ بَيلُوهِ وَلَا الشَّيْبُ فَا إِلَيْهُ اللهِ وَلَا الشَّيْبُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وضرب عيد إنه فاحد وود وما ختال الم



وَالْعَدُلِ وَالْجِفَادِ وَالْمُنْ وَمِنْهَا عَلَا الْرَبْعِ شَعْرِ عَلَى اللَّهُ وَ وَاللَّهُ فَتِ والزهند والتروث فنب اشناف الكافئة سلاعن الشروات وَمَنْ إِشْفِقَ مِنَ اللَّادِ إِجْتُنَا الْفُ رَّمَانِ وَمِنْ وَمِنْ وَهِدِ فِللَّهِ فِيلًا لَيْنَا أَسْتَهُالْ بِالْمُحِيْبُانِ وَمِن أَدْتُكُ الْمُؤْتُ سَادَعَ فِي لِلْمُوّاتِ الْمَحْهُ وَالْبُقِيْنَ عِنْهُ الْمُنْ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ اللَّ الحِحْمَةُ وَمَوْعِظُوالْعِبْرَةِ وَسُنَّةِ إِلَا وَلِينِكُ فَنُ تَبُصِّيرِ فِلْفِتْنَةِ الْفِطْنَةَ الْمُ تَبَيَّتُتُ لَهُ لِلْحُمْدَةُ وَمَنْ تَبَيَّتُ لَهُ لِلْحَمَّةُ عَرَفَ الْحِبْرَةُ وَمِنْ الْمُورَوْعَزَفُهم المطالب عَرَفَ الْمِبْرَةُ فَحَاءً نَّمَا كَانَ عَ الْمُ وَلَيْنَ وَ الْفَ مِنْ الْمُعَلِّي الْمُ اللَّهِ عَلَى الْمُ شُعَرِبَ عَلَى عَالِيْ الْمُنْعِرِ وَعَوْدِ الْحِلْمُ وَيُعِدُو الْمُحْرِ وَرَسُلْخُهُ الدابط فكن فهر على غو والعلم المواض على عود العالم صدر عن سَرَايُح النَّحْيِرُ وَمَنْ حَلَمُ لِمُنْفِيدِ فِي أُمِرُهِ وَعَاشَ فَاللَّابِ جَنِيدًا وَلِلْهُ الْمُنْفَاعَلَا الذَبِعِ شَعَبِ عَلَى الْمُنْزِلِلْعُرُفِ وَالنِّ عِنْ لَمُنْتَكِر وَالْقِدْ فِي الْمُو الْطِنِ وَشَيْنَالِ الْفَا رسفين فين امر بالمعروف شدة خلفود المسلمين ومن عفى عَن الْمُنْ عَبُر الْمُعَدُ الْوَفَ فَ الْمُنَا فِقَيْنُ وَمُنْ صَدَفَ فَ الْمُوَاطِنِ مَنْ صَدَفَ فَ الْمُوَاطِنِ مَنْ صَدَفَ فَ الْمُوَاطِنِ مَنْ صَدَفَ فَ الْمُوَاطِنِ مَنْ صَدَفَ فَ الْمُوَالِقِينَ وَعَضِبُ لِللّهُ لَهُ وَمُنْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ وَمُنْ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مِنْ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَمْ مَنْ حَرَى فِي عِنَالِ أَمْلِهِ عَثْرُ بِالْجَلِهِ مُ أَوْبُ لَوْا وَيَرِيدُ وَوِي الْمُزُوَّاتِ عَثَوْالِقِمْ فَمُالِعَ تُوْمِنِهُ مُزِعًا بُورِ إِلَّا وَيُدُومُ بِيدِ اللَّهِ المراج يُوفَعُهُ وَقُالَ عَلَيْهِ السَّالَمْ قُرُنَتِ الْمَيْبُةُ بِالْخَيْبُةِ وَلَكَيْهَ بِالْحُرْمُانِ مَنْهُ وَالْفُرْصَةُ لَتُوْمَرُ السَّهَابِ فَا نَسُعِونُوا فُرْصَ لِلْبُرِ ٥ وَقَالَ عَلَيْهِ لَمْ وَيَ اللَّهُ وَالْجَالُ السَّرَكُ وَالْحَالُ الْمُعْرِينَاهُ وَالْآلِكِ وَالْجَالُ السَّرَكُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ وَاللَّالِي اللَّهُ وَالّ ومن الفوك من الطيف الحلام وفصيع ومضاه إن لراف كم حَقَّنَا خُلَّا وَدُلِدَ وَدُلِدَ أَنَّ الرَّدِيثَ يَرَكُبْ عَبُ ذَالْبَعْيْرِكَالْمُبْدِ وَالْسِيرِ وَمُن يَجُ بِي حَجْدُ الْهُمَا وَقُالُ عَلَيْهِ السَّالُمُ مِن الْبَطَّاءُ مِنْ اللهُ ا المُن المُن المُن فِي وَالتُنْفُرُينَ عَنِ المُكُودُ وَبِ مُن المُمْ إِذَا وَابْتُ وَبُعْ الْمُعْدُونُ مُنْ يُمَّالِعُ عَلَيْدُ وَهُمُهُ فَاجِدُوهُ أَفَا أَصْمَوُ لَحِدِ شَيْالًا الله علم في فالناب لسانه وصفات وجمه اعش بداء بك مُن مُن الله المن المن المن المن المن المن عن إذبار وَالْمُوْتُ فِي إِفْنِالِ فَمَا الْمُدْرَعُ لِلْلَّهِ فِي وَقَالَ عَلَيْمِ السَّلَمُ الْحَدَدُ لِلْنَاذِرِ فُواللَّهِ لَفَادُ مِنْ مُنْ حُتِّي كَاذَنَهُ فَعُفُرُمُ وَسُجُ إِعَالَمُ السَّالُمُ عَنَ لَا يُمَّالِ فَعَالَ آلَا بِمَانَ عَنَى أَدْبُعِ جَعَالِهِ عَلَى الصَّبْرُ وَالْبَقِينِ

وأشترة وابيئ يديع ماه ذاالدي صنعتوه فظالوا خلوا مِنَا لَعُظِّمْ بِهِ امْدُا وَنَا فَعُالَ عَلَيْهِ السَّالَحُ وَاللَّهِ مَا يُنْتُفِحُ بِهَذَا المراء وكد وانتخد كُنشَعُون بوعل النسكر وتشعون به مِعْ ﴿ خِرَتِحْدُ وَمَا الْحَسَدُ الْمُسَدِّةُ وَلَاهَا الْعِقَابُ وَالْفِي الْمِعَةِ مَعَمَا الْاسْمَالُ مِنَ النَّالِ وَقَالَ لِا بَنِهِ الْمُسَرِّحَلُوا فَ اللَّهِ عَلَيْهِمِا النجة إحفظ عنى الدبكا والبكاه لا يضر حمله على المنافقة اِنَاعَتُى الْمُعَدُّلُ وَأَحْبُرُ الْفَعْرُ الْخُدِّعُ وَالْوَحُشُّةِ مِنْ العُبُ عِنْ وَاحْدُمُ لَا الْمُنْ حَنْنُ لِلْأَلْقِ يَا يُعْقِ إِيَّالَ فِي مُصَادِ لَهُ أَفَاء لَهُ يُرِينُ أَنْ يُنْفَعُدُ فَيُصْرِّحُ عَالِيًا حَ وَمُصَادِ نَّةُ ٱلْعَبْدِ فَاوِنَةُ يَقْعُ لِمُ عَنْدُ الْحَوْجُ مَا تَحُوْنُ لِللهِ ٥ وَإِيّالًا ومُصَادِقَةُ الْفَاجِرِ فَاوَنَهُ بَنِيغُكَ بِالنَّافِقِ وَإِيَّاكُ وَمُصَادِقَةً لَكُ الْكُذُابِ فَاءِنَهُ كَالْمَتُوابِ يُقْرِّدُ عَلَيْكَ الْبَحِيدِ وَيَبْعِ بْعَلِيْلُ بِالْمِولِيَّةِ عَنْكُ الْقُرِيْبِ ﴿ قُالُ عَلَيْهِ السِّلَمْ لِلا قُرْبُعُ بِالنَّوَّا فِلْ إِدَا الصَّرَّ سُ بِالْعُوْارُائِفِ لِسُالُ الْعُاقِلِ وَزَاءَ قَلِيهِ وَقَلْبُ الْمُحْمَرِ وَلَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا وه دُاون المعَانِي العَين العَين المُعَانِين والمُؤادِّ بِهِ أَنَّ الْمُاقِلَ لانظلق للسانة الابعب مشاورة الدويقة ومعامرة الفيخرة

﴿ وَانْ طَاهُ بَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ وَالْكُونَ عَلَىٰ الْذِيعِ دِعَا بَعَ عَلَىٰ التَّعَنِّقِ وَالنَّمَانَ ؟ وَ وَالزِّنِعِ وَالسِّفَاقِ فَمَنْ تَعَمَّقُ إِنْ يَنْكُ إِلَّ الْحِدِ وَمَنْ عُدُ بِزَاعُهُ وَ الْحِيْدُ وَالْمُعَمَّاهُ عَنْ الْحِيَّ وَمَنْ دُاعَ سَاءُ فَ عِنْدُهُ الْخُسَتُ لَهُ وَحَمَدُتُ عِنْدُ وَالسِّيئَةُ وَهُ سَجِدُ سُكِدُ الضَّالِلَّةِ وَمَنْ شَاكِيَّ وغُرِتُ عَلَيْهِ خَلْرُقُهُ وَإِعْضَلَ عَلَيْهِ إِنْ وَضَافَ عَنْ رَجُهُ ٥ والشَّحَ عَلَا النَّهُ عَنْ النَّهُ وَمَنْ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَالْمُوْلِ وَالسَّرَدُ ، وَالسَّرَاءُ النَّهُ وَمَنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ جيته سناب الشياطين ومراكب الملكة في الذي المالة في التي المالة ا هاله ما أَنْ يُدِيدُ يُو لَكُو عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَرُدُ دُكِ عِ الدِّيبِ الْ والمراج والمراج والمنطقة والمن مَرُالُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّمُ اللّهُ ال وْقُدُلُونِيهُ عِنْدُمْسِيْرِهِ إِلَى الشَّامِ لِمُهَا قِينُ الْأَنْبَادِ فَسُدَحَاقًا

الماعِيَّا وَهِا جِرَجُالِمًا لَمُعَاشَحُهُ الْمُلْوَيْنَ لِمَنْ ذَكَرَا لَهُ عَالَى فَ مُ عَمِلَ لِلْحِمَابِ وَقَيْعَ بِالْمُعَافِ وَرَجِي اللَّهُ عَنْهُ هُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّالَمُ وَمُرَبِّ وَمُرَبِّ حَيِيْنُومَ الْمُؤْمِرِ فِسَيْغِيْ هَدَاعَلَيْ الْمُعْضِي وَالْمُؤْمِرِ فِسَيْغِيْ هَدَاعَلَيْ الْمُعْضِينَ ولوصب الدِّنياجيَّانِها عَلَى الْمُنَاوِقِ عَلَى الْمُعَالِيَ عَلَى الْمُعَبِّنِينَ مَالْحَبِّنِينَ ودُوكِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى لِسُالِ الرِّبِي الأَرْجِي صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعِيدَ الدِ العَلَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ ع عَلَ قَدْ يَهِمَّتِهِ وَصِدُ قَهُ عَلَى قَدُ رَمُوُو يَهِ وَشَجَاعَتُهُ عَلَى قَدُ لِلْأَهِمَ وَمَعَلَ لَانَ اللّهُ مِجَانِيلُووَةً اللّهُ وَمَا اللّهُ مِجَانِيلُووَةً اللّهُ وَمِهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِجَانِيلُووَةً اللّهُ وَمِهِ اللّهُ وَمِنْ الْعَلَمُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللل الوّاكِ وَالرَّا يَحْدُرُ يُعْجُمِينُ لِمُ السَّارِ وَالْحَدُو الصَّوْلَةُ الْكُرْثُمُ أَذِالْجُكُ مِنْ اللَّهُ وَهُ فَرُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْكُرْثُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْكُرْبُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْكُرْبُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْكُرْبُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالُ الدّائِ وَالدّائِمَةِ بِيَجْمِيْنِ لَا يُسْرَادِ إحدروا صوله الصيرة المُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ Wide of Jan Harris

وَالْحَرَى لَسْبِو حَدْ فَاتْ لِسَانِهِ وَ فَلِيَاتَ كَلَامِهِ مُولَجَعَةً فِلْرَهِ وَمُهَا وَيْرُوي مِنا حَصَةُ اللَّهِ خَصْةُ وَلَا يَهِ فَكَادَلُ إِنِمَا أَنَ الْعَاقِلِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَادُنَ قُلْبَ الْأَخْرُفَ عَيْ تُالِعُ لِلسَّانِهِ وَقَدُرُ وَيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلِمُ هَذَا لَهُ عَنْ لِلْفَظِ الْحَدَ وَهُو فَوَلَهُ قَلْبِ الْأَحْرَقِ فِي فِي فِي فَوْ أَلْسَالُ الْحَافِلِ فِي قَلْبِ فَيَ وَمَقْنَاهُمُ اوْلَحِدُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَلِيحُضِ الصَّابِهِ فِي عِلَّةٍ اعْتُلُما جَمُ لَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَكُوال حَيْظِالِسَيّا وَنِكَ فَاءِ إِنَّ الْمُرْضَ الْالْجَر ويم وللجِنَّة بِي كُلُ السَّياءُ فِي يَخْتُهُ الْمُحَدِّ الْمُولَافِ وَالْمُالْانِجُدُ بِعُ الْفَوْ لِيا لِلسَّالِ وَالْعَمْلِ بِالْأَرْبِ حِنْ وَالْاً قَبْلِم وَإِنَّ اللَّهُ سُعْنَهُ يُبْخِلُ بِصِدُ فِي الْمِيتَةِ وَالْسَيْرِيرَةِ الطَّاكِيةِ مَن يُشَارُ مِنْ بِالْدِهِ الجُنْهُ ٥ وَأُفُولُ مَدِقَ عَلِيهِ السَّلِمُ لِا رَلَّ الْمُرْضَ لَا احْدَر فِيهِ بلائنة و فَي إِلَا لَهُ مَا يُسَتَعَقِي عَلَيْهِ الْعُوصُ بِلاَنَ الْجُوصُ لِيُسْتَعَقَّ عَلَمًا حَالٌ فِي مُعَالِلَةِ فِعَرَاللَّهِ لَعَالَى بِالْعَبْدِمِنَ الْأَلَّا مِنَ الأمراض وما بحث بدكة مجزى والدوالانجر والتواب يستحفال عَلَمًا كَالَ فِي مُقَابَلَةٍ فِعُلِ الْعُبَرِ فَينَهُما فَرَقَ قَلِ بَيْتَ لَا عَلَيْهِ السَّلَمُ كُمَّا يُغْتَضِيُّهِ عِلَمُهُ النَّالِي وَدَايِهُ الصَّارِيْتِ وَقَالَعَلَيْدِهِمْ يَ فَحَدِخُبًا إِلَى بِنَ الْمُ وَتِ بِعَيْمُواللّهُ حُبِّنًا بُنَا فَلْفَادِ السَّلْمُ

his file was downloaded from QuranicThought.com

لَهُ عَن امِيرِ الْمُوْمِدِينَ عَلِيهِ السَّلَمْ قَالَ فَايْشَهُ لِنَا لَا لَا اللَّهُ نِكَ اللَّهُ فَالْ فَالْسُلُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَعْضُ مَوْافِقِهِ وَقَدَارُ حِي اللَّهِ لِسُبِهُ لَهُ وَهُوَقَا يُونِي عِدَالِهِ ﴿ قَابِعَ عَلَيْ لَا يَعَالَمُ لِي يَعَالَمُ لِي يَعِلَمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيَعُولُ يَادُ نَيَا يَاكُونُنِيا الْمُخْتَعِلَيْنَ أَلَيْحُ عَنِي أَبِي أَنْ الْمُؤْفِ لُاجِالُ حِينُ وَهِيْهَا عَ عُرُدُى عَيْرُكُ الْمَاحِيةُ لِي فِيهِ فَ لَا كَلْقَتْتُ لَلْاشًا لَا لِجُعْنَةُ فِيهَا فَعَيْثُ وَصَيْرٌ وَخِطُولَ لِسَبِيرٌ وَامَلُكِ حَتِيرُ آهُ مِن قِلَّةِ الزَّادِ وَجُولِ الظِّرِينَ وَبُعْدِ السَّفَرّ وعظيم المؤددوم الم المعالم الشاجة لما سائك الكان مسِيرُهُ إلى الشَّام بِعُضَاءِ مِن اللَّهِ وَقَدْرِ ابْعَبُكُلُامٍ جُويال هُذَا مُخْتَادُهُ فَقُ الْعِلْمِ فِي حَدَدُ لَعَلَّكَ ظَلْنَتْ قَضًّا وَ لَا مِمَّا خاتمًا وقَدُدُ حَتْمًا وَلَوْحَالُ دَالِكُ حَدَالِكَ لَيُطِلُ النَّوَابُ وَالْعِفَابِ وسَقَطِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ إِنَّ اللَّهُ سِيْعَ لَهُ وَلَعَالَى الْمِدَ عِبُادِهُ تَحْتِيبُوا وَنَفَاهُ وَتَعَادِيرًا وَكَافَّ لِسِيرًا وَلَيْكَافِّ عَبْدَيْرًا وَاعْظِي إِلْقُلِتِ إِجْتُنُورًا وَلَمْ بَعْضَ فُلُو بُا وَلَمْ يُظِعُمُ حُدُمًا وَإِنْ يُرْسِلُ الْأَنْفِيا وَلَوْ يُنْوِلِ الْكُنْبِ العِبَادِعَبُثًا ولاخَلَقُ السَّمُواتِ وَالْأَوْنُ وَمَا بَيَّهُمَّا الطِلاَّ

وَالْفَقُ وَ فِي الْوَجَانِ عَرْبُهُ فَهُ ٱلْقَتَاعَةُ مَاكَ لَا يُنْفَدِ أُلْهَالُ مَا ذِي فِي السَّهُوانِ الْمُؤْدُدُ وَكُنُولُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالُ سُبُعُ إِنْ جُلِّي عَنْهُ عَقَدُهُ الْمَوْا وْعَقُوبُ صُلُوهُ اللَّسَبَةِ ﴿ السَّا فِيعَ جُنَا مِ النَّظِالِبِ الْمُوالْمُ عَقَرُبُ صُلُوهُ اللَّسَبَةِ ﴿ السَّا فِيعَ جُنَا مِ النَّظِالِبِ اللَّهِ النَّظِالِبِ اللَّهِ النَّظِيلِ اللَّهِ السَّالِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المُلُ الدِّنْيَا كُرْكَيْدُ لِسُالُ بِعِمْ وَهُوْرِنِيا مُنْ فَقُدُ الْأَيْحِيَّةِ عُزْبَةً فَ فُوْثُ الْخَاجِةِ الْمُوْكُ مِنْ لِلِّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمِلْفَا لللهِ للسَّبْعَ فَي مِنْ الله إعظاء الْعَلِيْلِ فَاء لَ لَكِوْمَا لَ أَصُلِ مِنْهُ الْعَفَا حُدِيثَة الْفَقْرِ إدالة بعدد ما يُريد علا تَبُلُ كَيْنَ كَنْتُ الله بَرى للجاهِلُ إليَّ مُعْتَرِيُّكُما اوْمُفِرِّكُما إِلَى الْمُوالْمُعْلَ لَعُصُ الْحَلَّامِ اللَّهِ الدِّالْمُعْلَ الْمُعْلَلُمِ الدّ عَنْلِقُ اللهُ بَدُالُ وَيَجُدِبُ إِذَالْ اللهُ وَيُقِرِّبُ الْمَنِيَّةُ وَيُبْاعِبُ مَنْ مَ وَيَرِيدُ اللهُ مُعْنَيِّةً المُنْ خِلْفِرْبِهِ نَصِبُ وَمَنْ فَاتُهُ لِعُبُ الْمُنْ فَاللهُ الْعُبُ الْمُسْدُة ورور للنار إلمامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُبْدَاءُ بِتَعْرِيعُ لَقِسِهِ قَبْلُ تَعْلِيمُ عَنْ يُرِهِ عَنْ وَلِيْكُنُ الْدِيْنُهُ إِلِسِيْرُنِهِ فَبُلُ الْدِيْنِهِ إِلْسَانِهِ وَمُعَرِّرُ نَفْسِهِ ﴿ قَمُودِ بِهَا الْحَقِي الْا يَجْلُالِ مِنْ مُعَلِّمُ النَّاسِ فَمُوْدِ يَعِمُوا الْفَلْكِيْنِ خُطِاهُ إِنَّا جَلِمُ الْكُلِّ مَعْدُ وَدِيمُنْقَضِ فَكُلِّ مُتَوَقِّحٌ أَبِ اللهِ الانمؤد إذا أينتبعم أعتبر الخريطا باوق لهاما ومنحبر صْرَة بْنِطْنَرَة ٱلْوَمْارِيّ عِنْدُدِنُو لِهِ عَلَى مُعُويَة وْمَسْالُ لَتِهِ

رَحَبِّ إِلَيْ مِنْ جُلِدِ الْعُلَامِ وَرُويُ مِنْ مِنْ فِي إِلْعُلَامِ عَجَبْتُ لِمَنْ يَعْتَرُجُ ومعة الارستغماد ما وحكى عنه الوجع فرمع مدر بن على الماقر عَلَيْمِ السَّلَمُ وَا نُهُ قُالَ الْفَاقِي الْمُؤْدِينِ الْمَا الْأَلْ مِنْ عَدُابِ اللَّهِ سُعُنَهُ عَيْد وَقَادُ دُفِعَ احْدُهُما فَدُونِكُمُ الْأَنْ حَرُ فَمُسْتَكُوْ إِمِ أَمَّا الْأَمَا كُنَّ الْمُ الْ الَّذِي دُفِعَ فَفُولُ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمٌ وَالْمَا الْأَثْمَا لُ النافي فالاستنخفار فالسبحنه وماكان التليفة بفروانت ويقير وما كالاللة معدد بفر وهرايستغفرون وهذا من ع وينت اللهِ أَصْلِهُ اللهُ فَابْدَتْ لَهُ وَبِينَ الْمَاسِ وَمَنْ اصْلِهُ امْرَ اجْدَيْهِ أصلَحُ اللهُ لَهُ الْمُودِ لَيْنَاقُ وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ فَسِم وليعَظُّ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ خَافِظُهُ الْفُقِينَةِ خُولُ الْفُقِينِهِ مَنْ لَوْ يُقَيِّرِ خِاللَّاسَ مِنْ خَمَةِ اللَّهِ وَإِنْ إِنْ إِلْسُهُمْ مِنْ دُوجِ اللَّهِ وَلَمْ يُومِنْهُمْ مِنْ مَحْدِاللَّهِ أَوْضَعُ الْعِلْمُ فَاوَقِفَ عَلَى اللَّمَانِ وَأَرْفَعُهُ مَا ظَفَرَ ين الجوّاليج والمؤدكان مال هذه الفاؤب تمر كما تعر الا بدال أَفَا بَتَعَنُّوا لَهَا جَلُوالِمِنِ لِخِصْمَةِ هَلَا يُعَوَّلُنَّ الْحَدُدُ مِنْ اللَّهُ إِلَّى الْعُوْدُ بِلِهُ مِنَ الْفِئْدُ لِلَّهُ لَيْسَ لَحُدُ الْأَوْعُو

دُيكُ مَن الَّذِينَ كَعَرُوا فَوَ بَلِ لِلَّذِينَ كَعَرُوا مِن اللَّا دِينَ وَقُالَ صَلُوا السَّلِيَةِ عَلِيْهِ حَدِ الْجِلْحُمَةُ أَبِنَ كَانَتُ فَاءِنَّ الْجَحْمَةُ الْنَيْ تَحُونَ مِن عَرْدِ الْمُعَارِفِينَ فَعَلَا فِي عَدِدِ وَحَتَّى عَدْرُجُ فَتُمْكُنَّ الاِصَوَّاجِهُمَّا عِنْ صَدِّدِ الْمُؤْمِنِ الْخِصْمَةُ طَالَهُ الْمُؤْمِنِ عَنْ الْمُ النَّامَةُ وَلَوْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَنِينَ فَ كُلِّ آمْرِكُ مَا يَعْتَمِنُ وَ وَهُدِوالْكُلِمَةُ مِعِ البِّي لاتَمَابُ لَمَا فِيمُنَةً وَلَالْوُونَ لَ بِمَاجِلُمُةً وَلَا تَفْتُ دُكُ إِلَيْهَا كُلِمَةُ ١٥ وَ فَالْ عَلْمُ السَّلَمُ و او صِيْحَةُ وَتَعَمُّسُونَ مراعتور منحد الآدية ولايكا فرالة دائيه مولا يشتخيب الحبة ومرازير اداسبول عنّالابعلم ان يَقُولُ لا أعليه ولايست يدين احد ينه وعليد المراه المعلم الشحة النبي المناب وعليد بالمتبر فاء فالمتنبر مِنَ أَوْيِمًا لِكَ الرَّاسِ بِالْجُندِ لِاخْيَرُ مِنْ جُندِ لِاذَارَ صَعَدَ ولاجع إيمان لاصبر مُحَد و فالسلوجل افر كاعل النا عليه وْكَانُ إِنْ مُثِّرِّهُمُ الزَّادِ وَنُ مَا تَعْنُولُ وَفَوْفُ مَا فِي نَفْسِكُ وَقَالَ عَلَيْ إِلْكُ لِمُعْدِينَةِ السَّيْفِ البَعْيَ عَدِدًا وَاحْتُرُ وَلَدًا مَنْ وَ الله الله الله الله الله الله والمائة الله والمائة السيني الْحَدَّمُ لِلْمَرَّةُ لِعُدِّمِرٌ فِالْأَلْ يَكُلَّمُ لَا لَا يَكُلِّمُ لَا الْحَلْمِيرُ فِي الْخَالِينِ لِلْ جعله فحفظا وأي بعضط أو الحال بلول

مَنْ أَجُلَاعَ اللَّهُ وَإِن لِعُدِت لَخُمُنِينَهُ وَإِنْ يَحْتُمُ إِنْ صَلَّى اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَاللَّهِ دُوَاةُ الْجِلْمِ حَنِيْرُ وَ لَكُا تُمُ وَلِيكِ وَهُ وَسِمَعُ لِكُلُّ يُعَوِّ لِمُ اللّهِ فَأَوْلَ وَلَيْهِ فَالْمُلَ وَلَا يَهُ اللّهُ اللّ عَلَى الْفُلْمُ وَاللَّهُ وَقُولُكُ إِنَّ اللَّهُ وَاجْمَعُ وَقُولُكُ إِنَّا لِلْمُ الْحُلِمَ اللَّهِ وَاجْمَعُ وَقُولُكُ إِنَّا لِمُعْلَى اللَّهِ وَاجْمَعُ وَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاجْمَعُ وَقُولُ اللَّهِ وَاجْمَعُ وَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاجْمَعُ وَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّالَّالِلَّا لَلَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللّ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلَجِعُونَ فَعُنَا لَعَلَيْهِ السَّلَمُ إِنَّ فَوْلُنَا إِنَّا بِعَمْ إِفْ وَالْ الرَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال مِن يُفْسِينَ وَأَنَا اعْلَمْ نِنْفُسِينَ مِنْعِينَ اللَّهُمُ اجْمَلْنَا حَيْرًا مِمَّا يُظُنُّو لَ بَعِيدًا مِنْ وَاعْفِدُلْنَا مَالِالِعَلَمُوْلَ مَلِالِسَتُغِيمُ قَضَاءُ الْجُوالِجُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ إلى الله الما الله الله الله الله المناجلة في الله المناجلة في الله المناجلة الله المناجلة الله المناجلة الله المناجلة المَّا المَّا المَّا المَّا المُنْ الْمُنْ المُنْ رفيه عُرُمًا وصِلَة الرِّحْمِرِمِنَّا وَالْعِبَادِة لِسَيْطِالْمُ عَلَى النَّاسِكُ فَعِنْدُدُ إِلَّا يَكُونُ السَّلْطِالُ بِمَشْوُدُ وَالْأَمْاءِ فَإِمَادَةِ الْجَنْيَالِ وَتُدْبِيْرِ الْحِصْيَالِ وَدُرِاكَ عَلَيْمِ إِنَّالِ مُفَلَّتُ مَرَّقُوْمَ عَ فَعَبِ لَلْهُ

مُشْتِم لُ عَلَى فِتْ فَهُ وَ لَكِنْ مِنْ اسْتَحَادُ فَلْيُسْتَجِدُ مِنْ مُعْظِلًا بِ الْعِتْرِفْ فَاءِقَ اللهُ سَبِيعَ لَهُ وَتَعَالِيْ بَفِوْكِ وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ عَلَيْ وَاوْلادُكْمُ وَعُنْهُ وَمَعْنَى إِلَا أَنْ سُعْنَهُ بِعُتْبِرُهُ مِنْ الْمُوالِ وَالْادُولادِ لِيَنْبُبُرُ السَّاحِظِ لِرِوْفِي وَالرَّاضِ بِفِسْمِهِ وَإِنْ الْ سُعْنَهُ أَعْلَىٰ بِمِرْ مِن الْفِسُهِ وَ لَكِن لِتَظْهُو الْوَفَ الْآلِفِ عَلَى الْتَجِن عَ بِهَا يُسْتَعُفَّى النَّوَاكِ وَالْحِقَاكِ لِانْ الْعُصْلَا يَحِبُ النَّ حُوْلًا ويَصْرَهُ الْإِنَاتُ وَبِعَضَهُمْ عِجْتِ تَنْفِي بَيْرًا لَيَالِ وَلَيْكُوهُ أَنْتِلِا مِنْ اللَّهِ الخال وهاداون عرنب ماسيح منه عكنيه السّلم ع التّفس أركم ﴿ لَيْسَ الْخَايْدُ الْوَيْحَتْنُ مَالِكَ وَلَكِنَ الْخَايِدُ الْوَيْحِلْنَاكَ وَلَكِنَ الْخَايِدُ الْوَيَلِيْنُ عِلَيْكَ وَانْ يَعْنُطُو حِلْمُ وَأَنْ تُبَاهِيُ النَّاسَ بِحِبًا ذِوْ دَبِّكَ فَارْنَ أَجْدَاتُ حَمِدِتُ اللَّهُ وَالْ الساءُتُ إِسْتُحْفَرْتُ اللَّهِ وَلا حَبْرُ عَ الدِّنيا الدَالِدَخُلُيْلِ تَجُولُادُ نَبُ دُنُوْ بُا وَمُوَيَتَدِادَكُمَّا بِالنَّوْيَةِ وَتَجُلِد يُسَادِعُ وَ لَكُنُورُانِ وَلَا يُقِالَ عَمَلِ مَعَ تَعُونَى وَحَيْفُ يُقِلِ مَايْتُعَنِّلُونِ إِنَّ اوْلَى النَّاسِ بِالْمُنْفِيلِ وَأَعْلَىٰ هُمْ بِهَا جَادُوْ ابِهِ حَرُّتِ اللاعني المنافق الما والما الما الما المنافقة ال وَهُ أَنْ وَالنِّبِيِّ وَالَّذِينَ امنوا شُرِّقًا كَا اللَّهِ وَلِيَّ حَكُمْ مِطَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالد

النطِنْبُونُ لَرَّ إِنَّ اللَّهُ افْنُرُضَ عَلَيْتُ مُ فَوَالِفَ فَلِهُ نَصْبِيعُوهَا وَجِدِّ لَكُن مَنْ جِنَّا فَلَا تُحْمُدُ وَهَا وَنَهَا حَيْنَ عَنْ الشَّيَاءُ فَلَا تَنْتُهُ هِ فَا وَسَكَنَّ إِ الصفعين السَّيام ولويدعها بنسيارًا فلا تنكيلُ فوصاً مالاً يُتَوْ ك النَّاسْتُونِ وَيُنْجِمْ لِاسْتُصْلَاحُ وَيُناهِدُ اللَّهِ فَجُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُلْهُوَ اَضْرَ مِنْهُ الْاِسْتُعَالِم قَدُفْكُ لَهُ جَهْلٍ وَعِلْيُهُ مَعَهُ لَائِفْعُهُ لَقُدُ عَلِقَ بِنَيْنَا جِ هَدُالْ وَسُالِ بَصْحَةً وَهِي الْعِبُ عَافِيهِ وَدُولِكِ العَلَّبُ وَلَهُ مَوَادِ وَمِنَ لِدُحْمَةِ وَاصْدُادِ وَمِنَ الْحُلَافِهَا فَاءُ تَ كُلَّى مِنَ الْعَلَى الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه مَلْكُهُ النَّاسُ قَتُلُهُ الْمُ الشُّفُ وَإِنْ عَرْضُ لَهُ الْخُصُدُ إِسْتُلِدُ بِهِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِمُ الْخُصُدُ إِسْتُلِدُ بِهِ المُعَالَّةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ مَرِّرُ الْفَيْدُ فُلُ وَالْ الْمُعْدِهُ وَالْ الْمُعْدُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ وَالْمُلْكِدُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا بنه مُصِيبَة فَعَي لِهُ المُهَا مِن إِسَالِيَهُ الْحَرَة وَالْ اصَالِيَهِ الْمُرَامِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُ سَمِلُ الضَّعَفُ وَإِنَّا فَرُجُ بِمِ السَّبِعُ كَفَاتُهُ ۖ إِلَيْظِنَةُ فِكَ لَّقُصْمِرُ عَلَيْهِ وَلِيلَا بِهِ مُضِرَّةِ وَكُلِّ أَوْ أَبِطِ لَهُ مُقْسِدُ فَي مُحْرِقًا لِلْهِ مَا أَوْسَالُهُ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ ال بِهَا يَلِيُ النَّالِي وَالنَّهَا يُرْجِعُ الْخَالِينُ لِلْ يَعْيِمُ الْمُرَاللَّةِ سُكِينَةً





الله وقعيد

الْاَ مَنْ لا يُضَالَعُ وَلا يُضَارِعُ وَلا يَنْبَعُ الْمُطَامِعُ \* وَقَا لَعَلَيهُ السَّالُمُ وَقَادِ نُوْرِي سَفُ لِ بُنْ حُنْيَافِ الْأُ نَاصَادِ حَتَّى بِاللَّهُ فَمْ وَكَالُ مِنْ احبة النَّاس إلَيْهِ عِنْدُ مَوْجِعِهِ مَعَهُ مِنْ صِفِينَ لَوْ الْحَبِّنِي جَبُكُ لِنُهُا فَتُ وَمَعَىٰ وَإِلَّا أَنَّ الْجُنَّةُ الْخُلُطُ عَلَيْهِ فَلَسْ رَحُ الْمُقَاءِيثِ اليُّهِ وَلا يُفْخُلُكُ إِلا إِلا الْمُعْتِياءِ الْأُبْوَارِ الْمُضْطِفَيْنَ لَا يُحْبًا رِّدِ الْمُ وَهُ لَا الْمِثْلُ فَوَ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَمْ مَنْ لَجُبَتْنَا الْمُؤَالْبَيْتِ فَالْمِنْ مُعَلِيدًا لِلْفَقْرِ جلبابًا وقلا نَا أَوْلَ دَالِكَ عَلَى مَعْنَى لَحْرَ لَيْسَ فَ ذَامَوْضِعُ ذَكْرُومُ وَفَا لَعَلَيه السَّلَمُ الْمُمَالَ إِعْبُودُ مِنَ الْعُقْرِ وَلَا وَجِدَةً وَالْعَجْرُ مِنَ الْعَجْرِبُ وَلاعَفْلُكَ النَّدُ بِيْرِ وَلا كَرَمْ كَالتَّفْوَى وَلا فَر بْنُ كَيْنِ لَكُانُونُ وَلا مِبْرَاتُ كَالْا رُدِبُ ولا قَالِيد كَالتَّو فِيقَ فَالا عَادَةَ كَالْمُولِ الطَّائِعِ أَ وَلَا دِنْحَ كَالنَّوَّ الْمِنْ وَلَا وَرَبَّعَ كَالْوْقُولِ عِنْدِالسُّنْهُ فَا وَلَا وَهُدُكَ الزُّهْدِكَ الْحُرِّامِ وَلَاعِلْمُ كَالنَّفَكُرِا وَلَا عِبْهَا دُهُ كَا وَإِلَهِ الْفُرُ الِمِنْ وَلَا إِبْمَالَ كَالْحَيْدَ وَالصَّبْرِ وَلاحسب كَالنَّوَ اضْع الولاشَرَف كَالْفِلْ اللهُ ولامظا فَوَهُ أَوْلَاتُ مِنْ مُشَاوَدَةٍ ﴿ إِذَا ٱسْتَوْلَى الفَلاحُ عَلَ الذَّمَانِ وَأَهْلِهُ سُمَّةً ٱسَاءُ الجُلُ الطُّنُ بِرَجُلِ لِمُ يَظْفَرُ مِنْهُ حُرُ يُدِّ وَفَدُ خُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

This file was downloa

بَعْ اجْرِهِ فَاء نَهُ يُفْعُلُ عَ الْمَا بُدِ أَنْ كَعْجُلِهِ عَ الْمُ الْعُجَادِ أَوْكُ يُعْدِقُ وَآخِرُهُ لِوْ دِ فَيْ وَقُالْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِظْمُ الْخَالِقِ عِبْلُكُ بُصَغِّدُ الْمُخْلُونَ يَعْتَبِحُ وَقُالَ عَلَى السّلَمُ وَقُلُدُ رَجُعُ مِنْ صِقْبَلِ فَادُسْرَفَ عَلَى الْفَيْوُ لِي بِطُلُّوهِ لِلهُ فَعِي بِالْحَدَ الدِّيارِ المؤجنتُ فِي ا وَالْحُالِ الْمُقْفِ رُقْ وَالْفَهُو لِلْطَلِيةِ فِيا إِهْلِ الْعِينِ بَوْيَا الْفُلُ النَّرِيْرِ فَ الفرانوندة المفرالة حشر انتم لنا فرج أنكن كفرت المناه المن المتاالة ول فَقُد سُحِنَتُ وَالْمَا الْأِلَا وَالْحِ فَقَدُ لِكُتُ وَالْمِ الائموال فَقَدْ قَسُمَتْ هَالَ حُبُرُ مَاعِنْدِ نَا فَمَاحُبُرُمَاعِنْدِ عَا عَنْدِ نَا فَمَاحُبُرُمَاعِنْدِ عَنَا فَكُورَ المُتَالَّنَا اللهُ الله لَانْخُبُرُولُولُونَ لِخَبْرُ الزَّادِ النَّقُوكِي وَقَالَ عَلَيْهِ السَّارِ وَقَدْ سِمَحُ لُجُلَّ ا بَدُوَ الذِّنيَا الْمِقَا الدَّامَ لِلدِّنيَا النَّعَتْرَ بِعَنْ وُولِهَا بِمُرَادُمُهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ النَّذَ الْمُعْدِرِمْ عَلَيْهَا أَمْ هِيَ الْمُعْدِرُمُةُ عَلَيْكُ مَتَّ الْمُعْدِرُةُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْدِرُةُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْدِرُةُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ ا

وَيَنَعُ عَلَيْتِ السَّلَمُ جِنَانَةً فَسِهُعَ لَجُلَّا يَعَكُ وَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَالْنَ ﴿ الْمُوْتُ فِيهَا عَلَى عَيْرِنَا كِنْبُ وَكَاءُنَ الْحَيِّ فِيهَا عَلَى عَيْرُنَا وَجَبُ وَ الْمُوّتِ كَا وَلَ الَّذِينَ وَكُ مِزَ الْأَنْهُ وَأَتِ إِلَيْهِ وَلِي عِنَّا قِلْتِ لِي الْمِنَا وَالْجَعْوَلُ فَيُوَوْدُهُمْ الجداك هرونا كُلْ تُوالَّيُهُ قَد السِّينَا كُلِّ والعِظةِ وَالْمِنَا كُلِّ جَالِكِيْ كُونَيْ الْمُنْ الْمُعْ الْفُسِهِ وَطِابُ لَسُبُهُ وَصَلَّحَنْ سُنِو يُؤِنَّهُ وَحَسْبُ وهراي خليفتة والفق الفض من المنتك الفضل من إلما به وعراية عَنِ النَّاسِ اللَّهُ وَأُوْسِعَنَهُ السِّينَةُ وَلَهُ بَنْسُبُ الْالْبِدَعَةُ الْمِسْنَةُ وَلَهُ بَنْسُبُ الْالْبِدَعَةُ الْمِسْنَةُ وَلَهُ بَنْسُبُ الْوَالْبِدِعَةُ الْمُ عَيْرَةُ الْمُرْدُةِ لَقُرُ وَعَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانُ الْأَلْ السُّبُقَ الْإِسْلَامُ إِنْسَبَتُ لَوُيُنْسُبُهُ الْحَرُفَعِلَى عَمَالُهُ مِنْ النَّسْلِمُ وَالنَّسْلِمُ وَالسَّرَابُمُ مُوَ إِلِّيَ قِبْنُ وَالْيَقِينُ هُوَ الْمُصْدِبِينَ وَالتَّصْدِينَ هُوَ الْأَفْرَالُ وَإِلَّهُ قُرالُ وَالْمُؤْلِلُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُورِ الرَّا مُو الْعَمَلِ الْعَبْدُ اللَّهِ وَالْمُورِ الْمُعَالِمُ الْمُعَدِّدُ اللَّهُ وَالْمُورِ الْمُعَدِّدُ اللَّهِ وَالْمُورِ اللَّهُ وَالْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ اللَّهُ وَالْمُعَدِّدُ اللَّهُ وَالْمُعَدِّدُ اللَّهُ وَالْمُعَدِّدُ اللَّهُ وَالْمُعَدِّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ الَّذِي مِنْهُ هُورَبُ وَيُفُو تُهُ الْعِنْيُ الْرِي إِيَّاهُ طَلَّبَ فَيَجِنِشُ بِغُ الذُّنيَا عَيْشَ الْفَقَ وَأَوْ فِي عِياسَبُ عَدْ الْأَوْجِرَةِ حِسَابُ الْأَعْنِيمَاوِ وعِينَ لِلْمَتَ عُبِرُ الْدِي كَانَ بِالْأَسْسِ نَطْفِيةً ويَكُونَ عَبُدا هِ وَمَوْ يَهُ كُونُ وَهُونُ لِمُ أَنْ فُلِكُمْ فَي اللَّهِ وَمَوْ يَهُ كَاللَّمْ وَجَهُدُ وع المن المؤت ومؤيرى من يونوت وعدي المناة

وَقُالَعَلَيْهِ السِّلَمُ إِنَّ لِبُدِّهُ مَلْكًا بُعُلِدِي فِي كُلِّ بَوْم لِدُوا الْهُوفِ وَاجْمُعُوالِلْفَنَاءِ وَابِنُوالِلْمُوالِبُ وَفَالَعَلِيْدِ السَّلَا الْدُنْبَادِ الْ مَمْرِرَ إِلَى دُارِمُقُرِّ وَالنَّاثُ لَجُولِ الْمُعَالِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَادُوبُهُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُناعِ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُناعِ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُناعِ الْمُناعِدُ الْمُناعِ الْمُناعِ الْمُناعِدُ الْمُناعِ الْمُناعِدُ اللّمَاعِ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ اللّمَاعِ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ اللّمَاعِ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ اللّمَاعِينِ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدِ اللّمِنْ الْمُناعِدُ اللّمَاعِينِ الْمُناعِدُ اللّمِنْ الْمُناعِدُ اللّمِنْ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدِينِ الْمُناعِدِينِ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدِينَ الْمُناعِدُ اللّمُنَاعِدُ اللّمُناعِدِينِ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدِينَ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمِنَاءِ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمِناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمِناعِدِينَ الْمُعْلِمُ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِلَّمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمِناعِلَّمِ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدُ الْمُناعِدُ اللّمِنَاعِينَ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ اللّمُ الْمُناعِدُ اللّمُناعِدُ اللّمِنَاعِ الْمُناعِدُ الْمُناعِلَّ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُناعِدُ الْمُعْلِمِ الْمُناعِلِي الْمُناعِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُناعِدُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُناعِدُ الْم وُكِ إِنْ الْمُنْ لَعُ نَفْسُهُ فَالْبِعَثَقُهُا ﴿ وَقَالَ عَلَيْ النَّالِ مِنْ الْعَلْظِيْلِ اللَّهُ مِنْ الْعَلْظِيلَ النَّالِ مِنْ الْعَلَّمِ النَّالِ مِنْ الْعَلَّمِ اللَّهُ مَنْ الْعَلِّمِ اللَّهُ مِنْ الْعَلَّمِ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهِ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهِ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهِ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهِ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهُ مِنْ الْعَلَمُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ يحدوان بقار وكاعطى الدعاء لزيت روالا وجابد ومن اعظى التُّوبُةُ لَمْ يَحْتُ رُمُ الْفَهُونُ فَ مَنَ الْعَظِيُّ الْالْسَتِهُ فَا لَ لَوْ يَحْرُمُ الْمُعْفِرُةُ اللّ وَمَنَ الْعَبْطِيُّ الشُّكُرُ لَمُ يَغِيرُ مِ الرِّبَادُةُ وَتُصْدِيْقُ وَ لِكَ فِي كِنَابِ الله لعًا إِنَّ قَالَ سِبْعِ مُنْ الْجُعَوْ فِي السَّبِّبِ الْحَدِّ وَقَالَ تَعَالَى اللَّهِ الْمُعَالِينَ الْم ع النَّوْبُةِ إِنَّمَا النَّوْبُعْنَكَ اللَّهِ لِلَّذِينَ لَيْ مَا فَيْ اللَّهُ وَبُحُهُ اللَّهِ لِلَّذِينَ فَي بَتُوْبُوْنُ مِنْ فِي بِي فَا وَلَنْكَ بِيَوْ نِي اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَ السَّعَالَ اللَّهِ عِ الْأَنْسِتِ فَعَالِ وَمِنْ يُغِمَ لِسُولًا أَوْ يُظَلِمُ لَفْسَهُ مُنْ يُسْتَغْفِلِهُ يجدِ الله عَفْوُرُ الحربِمُ الْوَقَالَ سَجِنَهُ فِي السَّحَادُ المِن شَكَو تَمْ لا ويدنك من الملوة قوبال كالبقي والجير جهاد كل صعبف وَلِكُلِّ عُنْ يُونَكُاهُ وَنَكُاهُ الْبَدُرُ الْسَيْمَا مِنْ وَجِعَا إِدُالْمُوالَّهُ وَ الْمُوالَّةُ وَالْمُو حَسَنُ النَّهُ فِي إِلَا سَتَعَبِّرُ لَوْ الدِّنْ فَ بِالصَّدِ قَدْ مُمَنَ الْمُعَنَ إِلَيْهِ الْمُولِدِ الْمُ كاكبالعظيمة من فرالمعونة علاقدوالمؤود للا الماكة

امْمَنَى عُمْ تَحُ الْمِعَالِيج اللَّهِ وَمِثَالَبِ لَيْ الم بِمَضَاجِعِ الْمُفَاتِلُ عَدُ السَّالَى كُونِ عَلَانِ اللَّهِ اللَّهُ ا من الشف الاواسة و المناف الأطلال المن المناف المنا والمعلقة المرادع المعافية المرادع المعافية المرادعة المرا الله المراموء طور المالحة المالمة المراد الم ومصلى مَلائِكَةِ اللَّهِ وَمُعْتِظُ وَيُحْتَ اللَّهِ وَمُعْتِدُ الْوَلِيَّا اللَّهِ المنتسبور بالمنتسبور في الدخمة وربخوا ونيت ها الجند في والمنت المنت المنت من والمنت المنت حملات المسترة بعافية و إنتكرت بغيه و ترغيبا و ترفيبا و تعويقا و تعويقا و ترفيبا و تعويقا و ترفيبا و تعويقا و ترفيلا و ترفيبا و تعويقا و ترفيلا و ت حَجْمَعُ خُوالُمُ وَيَ لَكُونُ وَيَ لَكُونُ وَيَ لَكُونُ وَعَيْبُتُم وَعَيْبُتُم وَوَفَا يَتِمِ الْ

الحَمْيْلُ مِنْ إِلَا إِلَّا مُعَرِّفُهُ الْجَالِمُ وِ مِنْ يُدِالِ بِهِ يَحْسِبُ الْأَنْسَالُ الطَّاعَةُ فِي حَيَاتِهِ وَجَهِيلِ الْأَيْصِدُو ثُلُو كُمِّدُ وَاللَّهِ وَالْعَلْمُ حَالَمُهُ وَالْمَالِ عَدُومُ مَعَلَيْهِ يَا كُنُ لَ بِنَ لِإِيدٍ هَلَا حِنْ الْوَالِمُوالِ وَهُمُ الْحَيْنَاءُووَ الْعُلْمَاءُ بَا قُولُ مَا بِعِي الرِّهُ وَالْعُبَا يَهُمُ مَفْقُولُا اللَّهِ وَامْتُالُمُ مِنْ الْفَلُوبِ مَوْجُونُ وَأَنْهَا الْفَالْفَنَا لَجُلَّمًا جُمًّا فِالسَّالَ يَبِدُو الْكُونِدِهِ لَوَاصَبَتُ لَهُ حَمَلَةٌ بَلِي أَصِبْ لَقِنَّا عُبُومًا مُعَوْلِ عَلَيْهِ مُسْتَعَدِّ حِلَّا اللَّهُ الدِّبْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ج الهِ عِمَادِهِ وَيَحْدِي عَلَىٰ وَلِهَاءِ يَتِهِ الْوَمُنْفُ الْأَلْكِمَلُو الْحُرْثُ لَا بُصِيْرُةً المُخْتَالِعُلَهُ عِيْ إَجْلَالِهِ بِنْفَ يَجْبُحُ السَّحَ عِنْ فَلِيهِ لِاوْ لِعَالِمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِي اللَّهِ اللللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللللَّمِي اللللَّهِ الللَّذِي ﴿ اَلْاَمُمْ لِلْاِذَا فَلَادَالُ الْوَمُنْ هُوْمًا بِاللَّهُ أَوْ سَلِمُ الْفَتِيَ وَلِلشَّفُومَ الْالْاذَا وَلادَالَ اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَادَ اللَّهُ اللللللّ الله والمرابع المرابع المام السَّالِمَة كُذُلِط يَنُونُ العَلمُ بِمُوتِ المَامُ النَّالِمَة وُلُوه واللَّه المام السَّالِمَة كُذُلِط يَنُونُ العَلمُ بِمُوتِ طَا الدَّكَاتِدَم ذُلُوه واللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل مِلْيَةُ اللَّهُ مُ بَلِي لَا كُلُوا الْأَرْضُ مِنْ قُالْمِرْ وَهُو بِحُنَّةٍ إِمَّا ظُلَاهُمْ لَا بَكُنْ وَمُ مَشْهُ وَرًا أَوْ خَافِيًا مُغَمِّمُ وَرَّا لِي لِا تَبْحُلِ عَجْدِ اللَّهِ وَبِينًا بِنُهُ الْمَنْ لِاللَّا الْمُعَادِلُهِمالةً مَسْهُ وَدُا وَالْمِنَ الْوَلْئِكِ وَاللّهِ الْمَا تُعَلَّقُ لَا عَلَمْ اللّهِ الْمَا تُعَلَّمُ اللّهِ الْمَا تُعَلِّمُ اللّهِ الْمَا تُعَلِّمُ اللّهِ الْمَا تُعَلِّمُ اللّهِ الْمَا تُعَلِّمُ اللّهِ وَاللّهِ الْمَا تُعَلِّمُ اللّهِ وَيَعِيدُ اللّهِ الْمَا وَاللّهِ اللّهُ وَيَعِيدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعِيدُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْدُلُونُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْدُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و المجالة المعال احد السارين النود د بنصف العفل الفريض المَارَةُ الْمَدَرُمُ يَنْ رِلْ الصَّبْرُ عَلَى قَدْدِ الْمُصِيْبُ وْ مَنْ صُرْبُ يَدُهُ عَلَى المركب في دريم عِنهُ مُعِينِتِ وَيَ ظَلَّ خِرَهُ حَكَمَّ مِن صَارِيمُ لِسُلَّةُ مِنْ المَّيْرَةُ وَمِوْدَةً مِينَامِهِ إِلَا الظَّهُ الْوَالَّذِي وَكُوْمِنْ قَالِمُ لِمِسْلُهُ مِنْ فِينَامِهِ إِلَى مَا عِيْرَةُ مِنْ اللهِ اللهِ الطَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ مَا مُعْمِرُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ ال وَ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِكُمُ بِالرَّكُونِ وَادْفَعُوا الْمُوالِمُ اللَّهِ فِي الْمُوالِمُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَادْفَعُوا الْمُوالَّ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الل مراجر والمناع الدعاء والكلمة على السلم الحديد بن ديا د التخوع قاك كُنْدُانْ تُلْدِيالِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْدُلْتُ دَانُومِينُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي يَنْكُ كِلْ إِلِي صَلَّوا لِنَهُ عَلِيمُ إِبْدِي فَانْحَدُوجِي إِلَى الْجَبَّالَةُ فَلَمَّا الْحِجْرَ وَ مَنْفَتَى الصَّعَلَٰ إِنَّ ثَمْرَ قَالَ عَلَيْهِ السِّلَمُ مَا كُمْ يُلِي مِنْ إِلَى اللَّهُ الْفَافِ أوْعِينَهُ فَيْ يَرُهُمُا أَوْعُامُهُا فَاحْفُظْ عَتَى مَا الْقُولُ لَكَ اللَّاسِ اللَّهُ وَالْمُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المُبَاعَ كُلِ لَاعِينَ بَعِيدَ لَوْنَ مَعَ كُلِ رَبِي لَمُ لِيسَتَصَيِّفُ إِبِنُو بِالْعِلْمُ وَ وَلَوْ الْمُونُوا الْدُوسِ وَيَتَوْتُ الْمُعْدُولُ الْدُولِ الْمُعْدُولُ اللَّهِ الْمُعْدُولُ اللَّهِ الْمُعْدُولُ اللَّهِ الْمُعْدُولُ اللَّهِ الْمُعْدُولُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللّ المال العُلَم يَ وُسُحِ المُوانِثُ عَرْسُ إِمَالُ وَالْمَالُ تَنْعَمُ

وَلا يُخْلِهُا عَلَى مُالِسَتُ مُوتِ نَ يَخُافَ عَلَى غَيْرِهِ إِن وَلَيْ مِنْ وَنَهُم وَيُرْجُوا النفش وبالمخترم عمله إن استعنى أبطرة فبن فإن انتف ك المَّذَ اللَّهُ الْمُعْصِيَةُ وَسُوِّفِ النُّوْبُهُ وَإِنْ عُرْيَةُ مِعْمَانَةُ وَالْعُرَانَةُ مِنْ الْمُعْرِيةُ وَالْعُرَانَةُ مِنْ الْمُعْرِيةُ وَالْعُرَانَةُ مِنْ الْمُعْرِيةُ وَالْمُعْرَانَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْنَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُعُولِينَا لِللْمُعْمِيلَةُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللْمُعُولِينَا وَاللَّهُ وَاللْمُعُلِّمُ وَاللّهُ وَالْمُعُولِيلُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِّلُولِ وَاللّهُ وَلِلْمُولِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ﴿ شُولًا بِعُمْ الْمُ لِذِي يَصِفُ الْعُمْ الْمُورِيُّ وَلَا الْمُعْتَبِ لَ فَيْنَا إِنْ فَيْ فَالْمُوعِظَمْ بَعَ فَيْنَا الْمُورِيِّ فَيْنَا الْمُعْلَى الْمُوعِظِمْ الْمُورِيِّ فَيْنَا الْمُعْلَى الْمُعْدِينِ عَلَيْنَا الْمُعْلَى الْمُعْدِينِ عَلَيْنَا الْمُعْلَى الْمُعْدِينِ عَلَيْنَا الْمُعْلَى اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهِ وَلَا لَمُعْلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لِمُعْلِقُولِ اللَّهُ وَلَا لِمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُ اللَّهِ وَلَا لِمُعْلِقُ اللَّهِ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لِمُعْلِقُ وَل المنامخ فيها يبقى بوى المعنى معزمًا والمعنوم معنها عنه والاركاد المعنود والهادي المُوُكُ وَلَا يُهَادِ وَالْفُوْكَ لِسُتُعُ ظِيْ مِنْ مَعْمِهِ عَيْرُهِ مَا عَلَيْهِ الْفَوْكَ لِسُتُعُ ظُمْ مِنْ مَعْمِيةِ عَيْرُهِ مَا عَلِيمَ الْوَرِيمَ اللَّهِ مِنْ مُعْمِيةِ عَيْرُهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُعْمِيةِ عَيْرُهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُعْمِيةٍ عَيْرُهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُعْمِيةً عَيْرُهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُعْمِيةً عَيْرُهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُعْمِيةً عَيْرُهُ مِنْ مُعْمَعُونِهِ عَيْرُهُ مِنْ مُعْمِيةً عَيْرُهُ مِنْ مُعْمِيعًا عِلَيْ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلِيهِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَا عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَمُ عَلَيْهِ عِلَمْ عَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلِم عَل وَ الطِعِنَةِ الْمُوالِيْنَ مِمْ مِنْ مَعْمِيهِ عَيْرِهِ مَنْ عَلَيْهِ عَيْرِهِ مَنْ عَلَيْهِ عَيْرِهِ مَنْ عَ وَيُسْتُعُونُ مِنْ الْمُعْرِّمُونُهُ مِنْ فَعْسِهُ وَلِسُنتُكُ اللّهِ مِنْ طِلْعَتِهِ مَا يَحْمِقُ وَالْمُعْرَةِ الْمُعْرَامِ اللّهِ وَلِسُنتُكُ اللّهِ وَلِمُعْرَامِهُ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلِمُعْرَامِهُ اللّهِ وَلِمُعْرَامِهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِمُعْرِقُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ مِنْ طَاعَةِ عَيْرُهِ فَهُوَعَا النَّا مِ كَا عِنْ وَلِنَفْسِهِ مَدِ إِنْ اللَّهُو الدِّبَاء ما عِيرَاهُ ٢ فَعَ الْانْعَنِيا ولَحَدِ الْيُومِرَ الدِّكُومَعَ الْفَقُرُاءِ يَعْتَحَيِّنِ عَلَى عَامُوم النفسِم ولا يُحْدُ عَلَيْهَا الْحُيْرِ مِ يُوْ بِسُدُ عَيْرُهُ وَ الْعُوْكُونُ فُسُمُ الْمُعَالَمُ الْمُ فَهُو بُطِاعٌ وَيُعْمِي وَلِسُنَوْ فِي وَلا يُورِقُ وَعَنْ الْكُلُو عِيْهِ غيررته ولا عنى دائد في خلق ولون أبكن عنداالله اللافد الكلام لكعي به موعظة ناجعة وحِحمة بالغنة وَبُصِيرُةٌ لِمُنْصِدٍ وَعِبْرُةً لِنَاخِدٍ مُعْتِدٍ الْوَقَالِعَلَيْاتُ فِي

نظراً وَهُوْ وَبُوْ وَكُوْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَ حَقِيقة الْبُصِيْرَةِ وَهِا سَكُووا وَفِي الْبَقِينِ وَاسْتَلَا بُوامَا أُسْتُو عَيْ عَرَهُ الْمُ يَرُونُ لَوْ الْسُوا بِمَا الْمُرْسُوحُ حُسْ مِنْهُ الْجَاهِلُولَ وَصِحْبُوا الدِّنْهَا بِأَوْبُدُ أَنِّكُ أَنْ وَاحْفًا مُعَلِّفَ مُرْبِلِكُ لَلْ الْمُنْفَالِينَ الْوَلْبُ حُلْفًاءُ كَ الرَّجُ لِسْوَرُ وَالرَّعَامُ اللَّهِ عِنْ الرَّضِهِ وَإلدِّ عَلَمُ اللَّهِ مِينِمِ آفِ أَوْ سُو قَا إلى وور يَتِهِم انصرت إدا المثلث وقال صلوات المستعلمة المت وي محيدة المت المسابق هَلْكَ امْرُورُ لُو لِيُعْرِفْ قَدُورُهُ وَقَالَ لِرَجُلِ سَاءً لَهُ الْأَيْعِظُهُ لَا يُلْأِن مِينَ يَرْجُو الْأَدْخِرُةَ إِلْمُيْرِعْمَلِ فَيْرَجِي النَّوْبَةُ بِطُوْلِ الْأَدْمَلِ يَتُولُ عَ الدِّنْكِ المُولِ الزَّاهِدِينَ وَالْجَامُ لَ أُومِهَا بِعَمْلِ الرَّاعِ مِنْكَ الذاعة على مِنْهَا لَوَيُشْبَعُ وَالْمَنِعُ مِنْهَا لَوَيُقَدِّهُ يَعْدِ وَعَرْشُكُو اللهِ مُا الوَقِينَ وَيَبْنَغِي الوَرِّادِةُ فِيهَا بَعْنَى يَنْهِي وَلاَ يَنْتُهِي وَالمِنْ رُولِي بِمُلا يَا فِي حَجْبُ الصَّالِحِينُ ولا يَعْمُلُ بِعِمْلِهِ وَيُنْفُونُ الْمُدَنِينَاتُ ومَوَاجَدُهُ مِن يَحْدُهُ الْمُؤْثُ لِلنَّرُةِ وَالْوَالِدِ وَيُعْتِيمُ عَلَى الْمُؤْثِ النوك لهُ إِنْ سَقِو طُلِّ نَادِهًا وَإِنْ صَحِ الْمِنْ لَا مِينًا لِعُجْبُ بنفسِه إلا لَعُو فِي وَيَعْدَجُ إِذَا أَسْلِيٌّ إِنَّ اطَابُهُ بَلا وَ دَعَا مُضْجُلِرًا وَإِنَّ اللَّهِ رَخَاءَ اعْرَضَ مُعَنَّ عُرًّا لَعْلِيهُ إِنْفُسُهُ عَلَى الْمُكَّالَةِ ا

7.1

مَن الْجُدِّ سِنَانَ الْفُصِّبِ بِنَهِ فَوْى عَلَى تَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّ هِنَيْ اَمْرُافَقَعُ فِيمِ فَالِنَّ سِنْدُ أَنُو فَيْنُواْعُظُمْ مِمَّاكُمَا فَعَبُهُ مَا فَيَ اللهُ الدِيَاسَةِ سَجِنةُ الصَّدِيدِ الرَّجْبِرِ المُبْتَى اللَّهُ الدِّيَاسَةِ سَجِنةُ الصَّارِيِّ المُحْبِينَ المُحْبِينِ المُعْبِينِ المُعْبِينِ المُحْبِينِ المُعْبِينِ المُحْبِينِ المُحْبِينِ المُحْبِينِ المُحْبِينِ المُعْبِينِ المُحْبِينِ المُعْبِينِ المُعْبِينِ المُحْبِينِ المُحْبِينِ المُعْبِينِ ال الرَّايُ النَّطِيعُ لِ قُدُ مُؤِيِّدٌ ثُمُونَ النَّعَرُ أَيْكُمْ النَّدُاعَةُ الْوَثَارَةُ الْحُوْمُ سُخَتُ وَمَا طَلَانَ مِنْ أَنْ مَا لَا بَتُ وَمَا حَدِيثُ وَمَا طَلَاتُ عَنْ اللَّهُ وَمَا طَلَاتُ عَنْ اللَّهُ وَمَا طَلَاتُ وَمَا طَلَاتُ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا عَلَا مُعْتَ اللَّهُ وَمَا طَلَاتُ عَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا لِهِ وَاللَّهُ وَمَا لِللَّهُ وَمَا لِهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا لِهِ اللَّهُ وَمَا لِهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا لِهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا لِهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا لِهُ وَلِي اللَّهُ وَمَا لَا لَهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا مُلِلَّالُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ مَنَ الْبُرِيْنَ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَلَا يَعَلَيْهُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ لَا يَعِلَمُ وَلَا يَكُونُ وَعَلَاهُ وَ وَعَلَاهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ بالصّابة والقرابة وروى لدستعب والعدالمعنى والوراء مِعْ فَاءِن حَنْ بِالشَّوْدِي مَلَكُ رِقًا بَهُمْ فَكُنْ بِهِنَا وَلَلْسَعْدُونَ عَيْدُتُ لَمُونُومُهُ اللَّهِ المُوانَ الْمُنْ الْمُونِ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا الْمُاللَوْءُ عَ الدِّنْهَا عُلَمْ مُنْتَصِّلَ فَيهُ الْمُنَا يَا وَهُتُ بُنَادِنَ فَ الْمُنْ الْمُنَا عَلَى الْمُنْ اللَّهِ فَي الْمُنْ اللَّهِ فَي الْمُنْ اللَّهُ اللَّ



وَ مَهْدَ لَذِينُ إِدُ الجَهُمُ وَ اصْرَوا وَإِدُ الْفُرِّ قُوْ الْفُحُوا فَقِيدُ لَا فُكُمْ لَمُا المنظرة الجراع من فامنفعة أفترا فرهد فغال ينجة اصابي والمعالية المهاز الامه وهو فينتفخ الناس بعد كرج ع الما إلى باله والنَّسَاج الْيَمْنِيجُهُ وَلَخْبًا فِي اللَّا مَخْدُرُهُ وَ الْوَقَدُ الْنِي جِالِكَ ومَعُهُ عُوْعًا وَ الْفَعَالَ عَلَيْهِ السَّلَمْ لَا مُرْجِبًا بِوجُورُ إِلا تُرك إلَّا مُعَ كُرِّ سَوْنَوْ وَقَالَ عَلِي إِنْ مَعَ كُلِّ السَّالِ مَلْكَيْنِ يَعَفَظُانِهِ فَاءِذًا جَاءُ الْقُدُ نِخَلِّنا بَيْنُهُ وَبُيْنَهُ وَإِنَّ الْأَنْجُلُ جُنَّةً وَصِينَةٍ وَقَالَ لَهُ مَلْغَةُ وَالدُّبَيْنُ نَبَالِعُكَ عَلَى النَّاسْنُوكَادُولَ فِي الْأَبَيْنُ نَبَالِعُكَ عَلَى النَّاسْنُوكَادُولَ فِي الْأَبْنُونُ نَبَالِعُكَ عَلَى النَّاسْنُوكَادُولَ فِي الْأَبْنُونُ لَيْفًا لَعْلَمْ لا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَعُوْ اللَّهُ اللَّهِ وَعُوْ اللَّهُ اللَّهِ وَعُوْ اللَّهُ اللَّهِ وَعُوْ اللَّهُ اللَّهُ وَعُوْ اللَّهُ اللَّا اللّه الْعَدِيدُ وَالْأَرُودُ وَقَالَ عَلَيه النَّهُ النَّهَا اللَّاسُ الثَّقَوُ اللَّهُ الَّذِكَ إنْ فُلْمُ مَنِعَ وَإِنَّ الْفُرْيُونَ عَلِمٌ وَبَا دِنُواالْمُونَ الَّذِي إِنْ فَرَ بَتْمُ أَدُن حَكْمُ وَإِنَّ أَقُمْتُمُ الْخُلْكُمْ وَإِنْ لَسِيمُونُ وَحَدَلُكُ الا يُزدِهدُ فَدُ فَ فَالْمُعُرُونِ مِن لا يَشْكُرُونُ لِكَ فَعَادُ لِيَسُّلُونُ لِ اَحَثُومَهَا الْفَاعَ السَّافِر وَالله بَحِبُ الْمُسْبِينَ الْكُلُّ وِعَامِ بَضِينً بِعَاجُولَ فِيهُ إِلَيْ وِعَا وَالْجَالِمِ فَاءِنَهُ يَلْسِمُ الْوَالْ عِوْفِلْ لَا يُلِيِّ

ولايكاك العبد فيها نعمة الآبغراف الكري ولايستقبل يؤكامو عُمْرِهِ إِلاَ بِعِزَافِ آخُرُمِنْ أَجُلِهِ فَعُنْ اعْوَالْ الْمُنْوَنِ وَالْفَسُكَ نَصَّبُ الْمُنْوَفِ فِمَن أَبِنُ مُرْجُواالْبُكَ وَهُدُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدُّيرُ فَعَامِنَ عَنْ وَمُالِلاً استرَعُ اللَّذِ فَي يَعْ مَقَدْمِ مَا بَنْيَا وَتُفِرْ بَغِي المُحْمَعًا اللهُ الْمُ مَاكَسُبُتُ فَوْقُ قُوْ لِكَ فَالْمُكَ فِيهِ خَالِاتُ لِغَيْرِكَ إِنَّ لِلْقُلُونِ سَهُونَةً وَإِقْبَالًا وَإِذْ بَارًا فَادْتُونُ هَا مِنْ فَاللَّهِ وَإِذْ بَارًا فَادْتُونُ هَا مِنْ فَاللَّهِ والمنافعة المالية المالك المنافعة عن من المنع عن طي إذا الم عَضِبَتُ لَحِينَ الْعِيدُ وَعِن الْمُؤْنِيقًام فَيُقَالَ لِي لُوصَبُرْتُ المجين المجين المجين المدنع ليم فيفال الدواو عفوت وقال عليه السلم وقد عُ مَرِّيِقُ دُدِ عَلَيْهُوْ بَلَةٍ هَذَا مَا يَخِلُ بِدِ ٱلْبَاخِلُونُ وَدُويَ اللهُ قَالَ وعَلَيْهُ السَّامُ وَلَا مَا كُنْ مُعْ يَتَنَا فَسُولُ لَ فِيهِ بِالْاَمْسِ وَ قَالَ لَهُ مَنْ عَبْ مِنْ عَالِكَ مَا وَعَظَدُ وَقَالَ صَلَّواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ الْعَاوْبُ وَ ثُمْ إِنَّ عَمَا تُمُو الْأَبْدِالْ فَالْتَغِيُّو إِلَيَّا طِرَائِكَ الْحِصْمَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَمُ لَا شِعَ قُولِ الْمُوالِجِ لَا يَحْدُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيِنْ يُزَادُ إِمَّا } إطِلِو وَقَالَ على عِنْصِفَةِ الْحُوعَادِ مَمُ الَّذِينَ إِذًا ٱجْتُهُ عُوَا عَلَمُوا وَإِدَالتُفَرِّ فَوْا لِمُرافِعً رَفُوا وَفِيهَ إِلَى قَالَ

يَعْدِهُ الزَّايُ مَنْ بَالُ الشِّيْطِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَوْالِ عَلَيْ مَنْ بَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الدِّ اللَّهِ حَسَدُ الصَّدِ بَنَّ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُنَّةُ لِهُ لِعْتَ بُوْهُ وَلِلْمُظَامِعِ " لَيْسُ مِنَ الْعَدْ لِلْقَطَّاءُ عَلَى الْمُقَتَّةِ بِالنَّطِيِّ إِيسُ الرَّادِ إِلَى الْحَادِ الْعَدُوا الْ عَلَى الْعِبَادِ فَ مِنْ الْمُرْفِ الفخال الحديق عَفْلُته عَمَّا الْحُدُونَ مَنْ كُسًا وَ الْحُيَادِ الْوَبُهُ لُوبُولُ اللَّاسُ عَيْبُهُ الْمِطْتُرُ وِ الصَّرْبُ لَوْ الْمَيْبُدُ وَ الْمُنْفُدِّ الْمُكُنُّدُ لِكُنُّرُ وَمِي إِلْوَاصِلُونَ فَكُوبِالْا وَخُطُالِ الْمُخْطِرِ الا عُدُادُ وَبِالنَّوَاضِعُ تَرْتِرُ النَّعْيَادُ وَاحْتِمَا لِلْوُرُنِ بَعِبُ السَّوْدُدُ وَبِالسِّيدُ وَالْحَادِلَةِ يُعْتُمُ زَالْمُنَا فِي السِّيدُ وَالْمِالِي اللَّهُ وَكُورُ الْمُنَا فِي السِّيدُ وَالْمِنْ الْمُنا فِي السِّيدُ وَالْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنا فِي السِّيدُ وَالْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنا فِي السِّيدُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُنا فِي السِّيدُ وَالسِّيدُ وَالْمُنا فِي السِّيدُ وَالْمُنا فِي السِّيدُ وَالْمُنا فِي السِّيدُ وَالْمُنا فِي السَّالِيدُ وَالْمُنا فِي السَّالِيدُ وَالْمُنا فِي السَّامِ وَاللَّهُ وَالْمُنا فِي السَّامِ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُنا فِي السَّامِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنا فِي السَّامِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّالِمُ اللَّالَّ ا وللخارع السفية ويحشراكا تنطاد عليه العجي الخفال الخساد عَنْ سَلَامَةِ ٱلْأَحْسُادِ اللَّهَامِعُ فِي وَيُ وَالْفِالِدُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَقُدُ سَبُ رَعِن أَلَا يُمَالِ اللَّهِ إِمَّالَ مَعْدُوفَة وِالْفَلْتِ عِلَاقُوا وَإِلْسَالَ وَعَمْلِ إِلاَ وَحَالِ مِن صَبِحَ عَلَى الدِّنيا حَرِينًا فَعَدْ اصْبِحَ لِقَطَاءِ اللهِ سَاحِطًا وُمَن اصبح يسنون المصيبَد الله سَاحِطًا ومن اصبح يسنون اصبح يَشْكُو اربَهُ وَمُنْ إِنْ عَبِيًّا فَتُواضَعُ لِغِنَاهُ دَ هَبُ الْفَادِينِهِ الْمُ المَنْ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوالِمَانُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهِ هُذُو وَأَلَّا مُنْ لَهُ عَلَيْهُ رِحِبْ اللَّهِ أَبِاللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُل

مِنْ إِنَّهُ النَّاسُ انْتَظَادُهُ عَلَى الْجَامِلِ ﴿ إِنَّ مَا تُحَنَّ خُلِيمًا فَعُمَّا لَهُ الْجَامِدِ فَاءُنَّهُ فَ لِ مَنْ لَشَبَّ عُرِفُوْمِ إِلَّا أَوْشَعِ أَنْ يَكُونُ مِنْهُو مَنْ جُاسَبُ و المؤلفة المراجع المؤدد والمالة المالية المالة الم والعَفُونِكَاةُ الطَّفِرُ والسَّلُوعِوصَكُ مِنْ عَلَالَ والْالسَّلُوعِ وَصَحَادِكُ والْاسْتِشَادَةُ عَيْنِ الْمُدَايِمَ وَ قَدِي خَاطِرَ مِن أَسْتَحْيَى بِوا آوره والصَّبُو يَنْافِلِ الخديان والجندع بن أعوال الزمان واست والغيف أو المنفي وكرمنع فراسير تخد مؤكل من ومن التؤون من را حِدُ فَاللَّهِ مِهُ وَالْمُودِ وَفُرابُةُ مُسْتَعَادِ وَ وَلا نَا مُنْزَعُ وَلا نَا وَمُنْزَعُ وَلا نَا وَمُنْزَعِ مُنْ الْمُنْزِعُ وَلا نَا وَمُنْزَعُ وَلا نَا وَمُولِوا فَيْنَا وَمُوالِقُولُ وَلا نَا وَمُنْزَعُ وَلا نَا وَمُؤْمِنُونُ وَلا نَا وَمُنْ الْمُؤْمِدُ وَلا نَا وَمُنْ الْمُؤْمِدُ وَلا نَا وَمُؤْمِنُونُ وَلا نَا وَمُؤْمِنُونُ وَلا نَا وَمُنْ الْمُؤْمُ وَلا نَا وَمُؤْمِلُونُ لَا مُنْ إِلَّهُ وَمُ لَا مُنْ إِلْمُنْ لَا فَعُلْمُ لَا مُنْ مُنْ إِلَّا فَالْمُودُ وَلا نَا فِي الْمُؤْمِدُ وَلا لَا لَعُنْ مُنْ إِلَّا فِي مُنْ إِلَّا وَمُنْ إِلَّهُ لَا مُنْ إِلَّا وَمُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَا لَعُلْمُ لِلْمُ لَا لَا لَعْلِي الْمُنْ لِلْمُ لَا لَا لَعْلِي لَا لَعْلِي لَا لَعْلِي لِمُنْ إِلَّا لَا لَعْلِي لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَا لَا لَعْلِيلًا لِمُنْ إِلَا لَا لَعْلِي لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ عَبْ الْمُرْوِبِنُفْسِهِ لَجِدِحُمّا دِعَقَلِمُ الْعَضِعُلَى الْفَلْكَ فَالْمَ لْدُ تُوْصُ الْبِيرُ الْ مَنْ لِمُ لِي عَوْدُو يُحْدُثُ الْعَصَالَةُ الْخِلَافُ

والعانق الفكر الفراق

ٱلزَّهُوْ وَالْجَبْنُ وَالْعَنْلُ فَاوَدُ الْكَائِبَ ٱلْمُرْدُةُ مُرْهُوْ إِنَّا لُونَمُ الْمُنْ مِن نَفْسِهُ وَإِذَا كُلِّ عَنِيلَةً حِنظَوْ لَمَّا وَمَالَ الْجَلَّمَا وَإِذَا ا الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّمُ عَلّه مِفُ لَنَاالُعُ إِفْ فَقَالُ مِنْ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءُ مَوَّا إِضِعُهُ فَوْدَ وَمِفْ عَ لَنَالِهُ اللَّهِ عَالَ قَادُ فَحَلْتُ الْمُحَالِدُكُ لا يُضْعُ السَّيْءُ مُوْضِعُهُ إِنَّا لَا اللَّهِ فَاللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّالِيلُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّالَّالِيلُولُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّالِّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ لَلّ و قالا عليه السَّلَم والله الدنياكر هذ والفول في عيني ون عَزَّاقِدِ نِزْ يَرِ فِي بَبِعِ لَا وَمِ وَقَالَ صَلُوَاتِ للسَّعَلِيمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيمُ إِنَّ يُومًا عُبُدُ و اللهُ رَغِيرةً فَتِلْكَعِبادَةُ النِّكَ إِنَّ وَإِنَّ قُومَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَبُدُ وااللَّهُ دُهِينَةٌ فَتِلْتُ عِبَادُةُ الْعَبِيدِ وَإِنَّ فَوْ مَا عَبَدُ وااللَّهُ شُكِيًا فَيَلْكُوبُا إِنَّ لَا كُذَا إِنَّ الْمُعَرِّدُهُ لَلَّمَا وَشُرَّوْ كُلَّمًا وَشُرَّوْ مُافِيمًا اللهُ لا يُدِّمنِها مَن الطّاع التّوالِي ضَيّع المُفْوَى وَمَن أَجْلعَ الْوَالِي بني ضَيْحَ الصِّدِينُ الْخُ ﴿ رَالْعُصْبُ فِي الدَّالِ لَعَنْ عَلَىٰ خَرَابِهَا مُ وَيُرْوَى هَٰذَاالْكُلَامُ لِلسَّبِحِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَلا عَنَيْ عَلَيْهِ الْ يُشْتُبُ وَالْكُلُّهُ مُالِ فَا الْ مُسْتَقًا هُمًّا مِنْ قَلِيْبِ وَمَعْرُعُهُمُ مِنْ أَوْرِبُ لِمُعْدَالْمُظُلُومِ عَلَى الظَّالِمِ السَّلَّةُ لَيْنَ يُؤْمِ الظَّالِمِ عَلَى الْمُطْلَوْمِ أَرَا يَوْ اللَّهُ بَعْضَ السَّعَى وَإِنْ قُلَّ وَٱحْمَدُ بَيْنَكَ

7.5

وَمِيْ يُجْبِّنُ وَجِوْمِ لِا يَثُرُ لُهُ وَاصْلِ لا يُدِيدُ لِلهُ لَا يُعْ بِالْقَنَّاعَةِ مُلْكًا وَمِحْسَنِ لِغُلُقِ الْمِيمُ الْوُسُبُ لَعَنْ فَوْلِهِ عَرِّ السَّمَهُ فَلَعْمِينَاتُهُ حَبُوةً جَلِيبَ أَفْ الْعَلْيَهِ السَّلَمُ مِعَ الْقُنَّاعَة ﴿ شَا لِكُو اللَّهِ عَنْ الْفَالَ عَلَيْهِ الدِّدُقُ فَاء نَهُ الْحَاتُ لِلْغِينِ وَاجْدُدُ بِاء قَبُالِ لِلْأَظِ وَقَالَ مِن قُوْ لِيَغُولِي لَاللَّهُ المَامُرُ بِالْعَدِيلِ وَالْأَجْسُانِ ٱلْعَدِلِ الْأَرْضَافُ وَالْمُ عَسَالُ النَّفَ فَلِي وَقَالَ مَن ايْعَ جِي الَّيْدِ الْعُصِيرَةِ وَالْحَالِ اللَّهِ الْعَالِمِ اللَّهِ الْجَلُويَلُهُ قَالَ السِّيدِ دُرْضِيَّ اللَّهُ عَنْدُ وَمَعْنَى لِكُودُ إِلَا أَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْدُ وَمَعْنَى لِكُودُ إِلَّهُ النَّهُ مَا يْنْفِفْ أَلْمُوودُ مِنْ مَالِهِ عِنْ سُبْ لِلْكُ يَرِ وَالْبِرِ وَإِنْ كَالْ لِيبِيرًا مُعَاءُ وَاللَّهُ يَجُمُ لِللَّهُ وَالْمُعَالِمُ عَظِيمًا حَنِينًا وَالْمِدِانِ هَا هُنَاعِبًا وَاللَّهِ عَنِ اللَّهِ مُنايِّ فَعَرُفُ بَيْنَ لَعْمُمُ الْمُنِدِ وَلِعْمُمُ الرَّبِ بالقدرة والعله فيحد ل تلك قصيرة وهده بطويلة بدأن لغرالله سعند أجدا المُنْعَفْ عَلَى لِعُمَدِ الْمُعْلَوْ فِينَ أَصْعَاقًا اصْعَاقًا وَعَمَا فَاكْتِنْ وَإِذْ كَانَتْ والمعتنة العالى اصر الزعرك إلى فيكل بعمة النها ترجح ومنها الله الله الله المنافية المراجة الله المنافية ال وَإِنْ دِنْعِيْتُ إِلَيْهُا فَانْجِ فَاءِئَ الدَّاعِي بَاعِ وَالْبَاعِيْ مَصْرُونَ عُنْهُ وَقُالَ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَيُوارُ خِصَالِ النِّسَاءِ شِرَادُ خِصَالِ الرَّجَالِكُ

This file was downloaded from Quranic Thought.com

وَالْإِمَامَةُ بِظَامًا لِلْ إِمَّةً وَالطِّاعَةَ الْحُنظِيمًا لِلْإِمَامَةِ وَكَالَ عَلَيْهِ السَّلَمْ يُعَوُّ لِي أَخِلْفُوا الظَّالِمُ إِدْ الْرُدُ مُرُّو بَعِينَ لَم الْاتَّة بُرِيَّةً مِنْحُوْلِ اللَّهِ وَفُوْرِنِهِ فَاوَنَهُ إِداحَلَفَ بِفَاكَادِ بُاعُوجِ لَنْ وَيُرْجِي قَادُ الطَفُ بِالنَّمِ النَّذِي لِا إِنَّ إِلَى إِلَيْ فِي إِنْ إِنْ الْحَاجُلُ لِا ثَنْهُ قَلْمُ فَجُلَّهُ ﴿ إِنَّ الْمُحْدِينَ فِي اللَّهِ مُحْدِينَ فِي اللَّهِ مُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ فِي اللَّهِ مُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ فِي اللَّهِ مُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ فِي اللَّهِ مُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ وَالْمُعْلِينَ الْمُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ وَلِي الْمُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ وَالْمُعِلِينَ الْمُلْمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُولِينَ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ مَا تُؤْثِرُ ٱلْ يَعْمَلُ فِيهِ مِن الْحَبِيثُ الْجِيدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن بلان طاحِبَهُا يندُو فَالِن لَوْ يَنْدُمْ فَيْنُو نَهُ مُسْتَحْكُو الْمِحْدُ فَيَ المند من قلة الخسبة و فالعله السَّالُم النَّالُ من الفلا النَّ عَنَّا الله المنابة الناسكة الن بَرُحُووا فِيْ حَسَبِ المُنكادِم ويُديكُو أُ فِيحَاجِدِ مِنْ فَوَالْمِدَ فَوَالَّذِي يَنْ وَسِعُ سَمْعُهُ الْمُنْصِوْاتُ مَا مِن الْحَدِ الْوَجِعُ قُلْبُ سُرُورًا إلا الله وَخُلَقُ اللَّهُ لَهُ مِنْ دِلِكَ السِّرُولِ لِرَظِقًا فَاوَدُ الزَّالِثِ بِهِ نَا يَنْفِيهُ عَلَيْهِ جَرَى الْبِهَا كَالْمَارِ فَأْ فِي الدوحِثَى يَظِوْدُهَا عَنْهُ كَمَا تُظِّرُدُ ﴿ عُريبَةُ الْأَرْبِلِ إِدِالْ مُلْفِينَةُ فَتَاجِرُوااللَّهُ بِالصَّدِقَةِ الْوَفَّا وَالْمُ إلا معر العدور عدو والعندر بالمفر العدر وكار عندالسر المراك المراك

مَهُ السَّامُ عَنْهُ خَاطِرَ بِرُوالِ لِحَمْدِهِ أَدِاكُ ثُرِّتِ الْمُعَادِّرُهُ ۖ قُلْتِ السَّنْوُ فَيْ الْمُ م يساع جوار الكال النعب في الحلامة الكالم المعال المعالم المعا المعالم والمعالم والمعالم المعالم المع المنافية ما الحددة فن نفست عليه عرفت الله شعدة بفيخ العذا العدا العدالم وَلَعَامِ الْمُورِ وَجُرِ الْمُعَنُّونِ فَ مَرَادَةُ الدِّنْبَا حَلَاوَةُ الْأَنْجِدَ فِ ﴿ وْحُلُا وَ وَ اللَّهِ نَيْا مَرَادَة الْمُرْجِرُونُ فَرُ صَ اللَّهُ وَالْأَبِيِّمَانَ تَجْلِمِيرُ اللَّهِ اللّ مِنَ الشِّرُ الصَّاوَةُ يَبُونُ إِنَّهُمْ عِن الْحِبْرُ وَالزَّحُوةَ لَسُرِينَهُمْ اللَّوْدُ فِنْ ا را المِنْ وَالصِّيامُ إِبْسُكُونُ لِا خَطْرُ مِنْ لِلْاَئِنَ وَالْجِيْرِ تَعْوُيْهُ لِلَّهِ بَرْفُ فَ الج ها دُعِرًا لِلْ اعلام م والاصربا لمعروف مصل العوام م والتعنى عَن الْمُنْكَةِ دُدْعًا لِلسَّفْهَاءِ ﴿ وَصِلْ الْأَدْخَامِ مَنْ إِلَّا اللُّعَدِّدِ فِ الْقِصَاصَحَقِيًّا لِللَّهِ فَاوِي وَاقَامَةَ الْحُدُودِ اعْظَامًا النكادم وأوت ك سنرب المنهو يجمه اللفة إلى ومنا بدو المرافة راعبًا بَاللَّجِفَّةِ \* وَتَوْ حَالِلُو أَجُلَتُ فَيْنُ لِلنَّسْلِ مَا وَنُولَ ٱلِّذِنَّا عُصِينًا لِلنُسَبِ وَالشَّهَا دُانِ إِسْتِظْهَا لَا عَلَى الْمُعَا حَدًا الْمُعَا حَدًا الْمُعَا حَدًا الْمُعَا وتزوالاز

الخفاف بُريْدِ بِهِ أَلَا دُدُ أَلَ لِا اللَّهُ مُنْتَهَى الصِّغُرِ وَالْوِقْتُ الَّهِ كَيْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمِعِلَا عِلْمِعْلِقِي عَلَيْهِ عِلْمِعِلَا عِلْمِعِلَا عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ ع مِنْهُ الصَّحْدِيْرُ الْمَا جَدِّ الْكِبْرِ وَهُو مِنْ الْمُعْمِ الْكِنَا يَاتِ وَالْعَرَبِهَا يُتُولُ عَلَيْ فَاعَدَا بِلَغَ النِسَاءُ دَالِدَ فَالْعَصِيدُ أَوْلَى بِالْمَدِرُونَ مِنْ أَمْفًا إِذَاكُالُوا مَعَدُمًا شِرَالا بَحْوَة والانتقام وبت رويجُنا إداا دادوالك وَلِلْمَافَ مَعَاقَةُ الْأَوْرِ الْعُصَبَةِ فَي الْمُرْوَةِ وَهِيَ لِلْهِ الْ وَالْمُصُوّ مَةُ وَيُفُولُ كُلِّ وَاحِدِ لِلْأُنْ مِرْ أَنَا الْحَتَّى مِنْ الْمِنْ فَ يُعَالَحُ افْعَنْهُ حِمَّا قَامِثْلُ جَادُ لَنْهُ جِدِ اللَّهِ وَقَدِقِتِ رَانٌ نَصَّ لَلْهُ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَ الْعَقْلُ وَهُوَالْا بُدُوا لَ لِلا أَنْهُ عَلَيْدِ السَّلَمُ وَإِنَّمَا الْأَجْمُتُ عَلَى أَلْأُمْر الَّذِي جَبْ بِمِ الْمُقْتُونُ وَالْا يُحْكُامِ وَمَنْ رَوَاهُ لَصَّ الْمُقَالِقِ فَالنَّهَا أزاد جَمعَ حَقِيْفَة وكَفَا لَتَى هَذَا الْمُعَنَّى كَا ذَكَرَهُ الْبُوعَبُبُ القسِّم بْنُ سَلاَ مِنْ وَالْدِيدِ عِنْدِي أَنَّ الْمُزَادِ بِنُصِّ لِحُقًا فِ هَاهَاكُ بُلُوْغُ لَلْتُرَارُهِ الْكِلْجِيدَ الدِّكِينَ بَجُوْنُ فِيهُ مَنْ وَجَهُمًا وَتَصُرِدُ فَهُمَا يَ عُقُوْ تِهَا لَشْهِيْهَا بِالْحِنَّا وَمِرَ لَا بِلِ وَهِيْ جَمْعُ حِقَّةٍ وَحِيْقَ وُهُوَ الَّذِي الْتَ تَكُمُّنُ لَا لَا سِنبِينَ وَدَخُو عَ الرَّالِعَةِ وَعِنْدُو لَكِ الله المنكة المنك المنك المنك المنابعة من الأوسط فرو ونصّه بع سَنِرهِ وَالْمُعَالِينَ الْمُفَاجِمَعِ حِقْيَةِ وَالرَّوْالِينَ الْجَبِّيعَ الْمُحَالِ

مِنْ إِخْتِيَادِ عَرِيْبِ كُلامِهِ عَلِيهِ السَّامِرُ أَلْخُمًّا حِي إِلَى السَّفْسِيرُ وَيُحْدِيثُهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ فَا وَالْمَالَ وَالْمُ الْمُعْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ومسر المنه المنه كما بحث من في الجربي المنه المنه المنه المنه المالات المنه المنه المنه المالات المنه الْمَاضِي فِيهُا فَكُلَّ مَا مِن فِيكُلاهِ الْوسَيْرِ فَهُو سَجْ سَجْ وَالْتَّيْتُ فَيَ الْمُعْتَمِدُ وَالْتَّ الدِّلْ اللهُ الله المُعَالِدُ وَلِلْنَالِمِ عَلَى الْمُحْتَرُ وَمِنْ وَلِكُ عَنَّا لِمُ الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ ومِي أَنْ تَجِيبُ السِّنَةُ فَتَنْجِ حَرِّقُ أَمُوالْمُ إِلَّ فَدُلِكَ تَعَنَّمُ الْمِعْ الْمُوالْمُ وَالْمُدُ وَقَدْ قِيدُ إِنْ فَا فَالْمُوالْمُا لَعُونَا لَمَا لَعُونَا لَمَا اللَّهُ الدِّدُ الدِّيفِ الدَّجُو جُفْمَ الدِّحْ لِللْمُرْعِنْدِعْدُ فَعُوْلِ الْبَدُوفُ وَمِنْ لَمِي اللَّهِ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الالك السَّاءُ نصَّ الْحُمَّا بَيْ فَالْعَصَبَةُ الْوَلْيُ وَلِي وَيُولِونَ وَيَنْقُ الْجُعَافِ وَا ور و و النقوت على الأسلام ومُبلغ ا فطاها كا لنق ع السير لا الله اَقْصَى مَا تَفْرُدُ لَعَلِيمُ الدِّابَةُ وَتُقَوُّ لَ نَصَفَتُ الدِّجَرُعَنِ لَا تُعْرِ راذا أَسْتَعْصَيْتُ مُسْدُلُ أَنْهُ عَنْهُ لِسُنْ خُرْجَ عُلِعِنْدُهُ فِيهِ وَنَحْلَ

بَفُتْ فِي عَصْدِ الْخِمِيِّةِ وَلَيْدُ حُ فِي مِعَا قِدِ الْعَرِيْمَةِ وَلَكُسْرَعَنِ الْعَدْةِ وَبَلْفِيْتُ عِنْ الْأَبْعَادِ فَالْعُزْدِ وَكُلِّ مِنْ أَمْتُنْتُ مِنْ شَيْءً فَكُرْ والعدب عنه والعدود الممتنع من الانكروالسروب وموجديد لَهُ عَلَيْهِ السَّالِمُ كَالْمَا اللَّهِ الْعَالِجِ بِنَتَظِرُ الْوَلَ فَوُدُةٍ مِنْ قِبُ السِّكَالْمَا سِرُونَ هُمُ الَّذِينَ يُتِكُفَّا دَبِقُ لَ بِالْقِبَاجِ عَلَى لِلْدُودِ وَالْفَالِخُ الْعَا هِرُ الْغَالِثِ يُقَالُ قُلُ فَلَحِ عَلَيْهِمْ وَفَلْحَ هُمْ وَقَالَ الزَّاجِرِ لَيَ دَا يَتُ فَالِيَا قَدْ فَلَيَا \* وَمِنْ حَدِيثِ فِي عَلَيْهِ الصَّاوة والسَّالِمُ كُنَّا إِذَا أَخِيرُ النَّاسُ أَنْتُدُكُ إِنْ وَاللَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ فَلَمْ يَكُنُّ لَحَالُمُنَّا الْقُرْبُ إِلَالْعَدُ وَمِنْهُ وَمَعْ عُ وَلِكَ اللَّهُ إِذَا عَظُمُ الْحُوْفُ مِنْ الْعَدُةِ وَاشْتُدَ عِضَاضَ لَخُرْبِ فَرْعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَّ فِيَالَ دُسُو اللَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ بِنَفْسِهِ فَيَتُ رِلْ الله الْحَالَى النَّصْرَ عَلَيْهِ إِنَّهِ وَالْمَنُونُ مُلْكُالُو الْمُعْلِقُ لَهُ بِمُكَالِمٌ وَفَوْلُ فَإِلَا الْمُرَّالْلِاسُ الأمر كناية عورا شبتداد للوب أوالا نمر وعدون ويوانع دالك اقوال احْسَنُهُ اللهُ سَبَّهُ حَمَى لِخُرْبِ إِللَّالِ الَّهِ عَجُ مَعُ الْحُرَالَةُ فِ الخَمْرَةُ بِفِحْلِهَا وَلَوْنِهَا وَمِهَا يُقَوِّكُ دَاكِ فَوْلُ الْبِحْتَ صَالِلَةً و عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَقَدُورَالِي حَبِيلًا إِللَّاسِ بِوُمُحَدِّيثِ وَهِيَ حَرَّبُ

النَّمَعَ فَي وَاحِدٍ وَهِذَا الشَّهُ أَ بِطِرِيْعَةِ الْعَرْبِ مِنَ الْمُعْنَى الْمُدُكُورِ وَ اوْ لَا وَمِن حَدِيثِ مِعْلِمُ السَّالَةِ إِنَّ الْأَيْمَالُ بَعْدِوا لَيْظَةً فَ الفَنْ كُلُّمَا لا ذَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْ الْمُنْظَةُ وَالْمُنْظَةُ اللَّهُ تُظَا الْمُنْظَةُ مِنْ اللَّفَاتُهُ الله المنعوف المناص معنف فيدل فرس المنظ إداكان عينالب و شيء من الميّامِن ومن من من من مناه السّليم إنّ الدَّجُلُ إذا كَالَ ﴿ لَهُ الدِّيْنُ الظَّنُونَ عِبُ عَلِيهِ الْيُؤَنِّيْنَهُ لِمَامَعَى إِذَا قَبُعَ لَهُ عَلَيْهِ الْيُؤَنِّيْنَهُ لِمَامَعَى إِذَا قَبُعَ لَهُ فَالظُّنُونُ الزِّكَ لَالِعَلَمُ صَاجِبُهُ أَ يُعْبِضُهُ مِنَ الزِّكَ هُوعَلَيْهِ اُمْلُا فَكَا اللَّهُ اللَّذِي بِنُطَلِّق بِهِ فَهُ يَرْجُونُهُ وَمَرَّةً لَا يُرْجُونُهُ الماريني وَكُولُوا مِرْدُ خُلُالِية وَلَا تَدُرِي عَلَيْ كِي شَيْ النَّهِ مِنْهُ فَهُو المجاري المجاري من المنواع وعلى دالك فؤول الانتفاقي من المجارية المنافعة ا اللَّهُ مِنْ يَجْدُ اللَّهُ الطَّنُولُ الْمِنْ خِنْبُ صُوْبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ و مِنْ الْفُوْ الْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ فَلَهُ بِدَالِبِ بِرُ وَالنَّظِينُونَ الْبِينَ لا يُعْلَمُ مَا إِنْهَا مَاءُ الْمُ لَا وَمِنْ وَمُنْ حَدِيْثِ مِعَلَيه السَّلَمُ إِنَّهُ شَيْحَ جَنِفًا يَغْزِيْمُ فَقَالَ لَعْنِبُولِ عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتُطِعْنَ مُعَنَّاهُ إِصْدِ فَوْاعَن ذِحْرِ النِّسَاءِ وَسَنَّعْ إِلْفَانْ بِمِنْ وَامْتَنِعُوا مِنَ الْمُقَادَبُهِ لَهُنَّ لِإِنَّ دُلِكَ بِعِنَ

فتعرف أهله ولواحرب الباطل فتعرف فأناه فعسال الخادث فَائِقَ لَعَبُرُكُ مُعَ سَعَدِ بُرِ عَالِدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بُرْعَمُ وَفَقَالَ الْسَعْبُلَ صَاحِبُ السُلْطَالِ عَرَالِبِ الْأَسْدِ لَغِيْ خَلِيمُو فِجِهِ وَمِنْ الْعَلَمْ بِمُوْمِعِهِ احسنوا في عَقِبُ عَيْر كُو تَعْفُوا فِي عَقِيدُ إِن كُلَّا مَ الْدُكُمُ إِذَا كَانَ صَوَابًا كَانَ ذِوَا وَ وَإِنْ كَانَ خَطِاءً كَانَ ذِلْهِ اللهِ اللهُ الله وسَا الْمُلْحِلُ الْ يُعَرِّدُ قَدْ مَا الا أَيْمَالُ فَصَالَ ا دَاكِمْ إِنْ عَبُا فَالْحَيْ حَنَّى الْحُبِرُ وَ عَلِ السَّهَا عِ اللَّهُ مِن فَاءَن نَسِينَ مَعَ النَّا مِن خَدَ كُلُّما عَلَيْكَ عَبُرُكَ فَأَوْلُ الْكَلَامُ كَالِينَا لِدُوْ يَتَعْفُولُا مَنَا وَيَخْطِلُهُا هَذَا فَقُ بُدُدُكُونًا مَا الْجَابِهُ بِعِي فِيْمَا نَقُبُ مُ مِنْ هَدُ الْبَابِ وَهُ وَ قَوْلُ عَلَيْهُ الْأَرْبُمَانُ عَلَيْ الدَّبْحِ سَتَحَيِثُ وَقَالُ عَلَيْهِ السَّالُمُ } بن المَمْ لَا يَحْمُ وَهُوْ أَلْنَكُ لَوْ بَالْحُ عَلَى يُوْمِكُ الدِّي قَدِ النَّاكَ فَاءُ نَدُ النَّهِ مِن مُنْ مِنْ عُمْرِكَ إِلْتِ اللَّهُ وَيُرُّونُ بِونَ قِحْ وَقَالَ عَلِيهِ لَجِبِ مِينِ كُلُفُونًا قَالَ عَسَى أَنْ يُحُونُ لِجُ يُضِكُ يُوْمًا مَلِ اللهِ وَالْجُونُ الْجِينُ عَلَيْهُ مِنْ الْمِينَا مِينَا مُعَلِينًا لَا يُكُونُ حَبِيبُكُ بِوَمِنَا مِنَا لِللَّهُ النَّاسُ عِنْ الذِّنْبَا عَامِلُان /عَا مِلْ عَا مِلْ عَا الذِّنْبَا لِلدِّ نَبًا قَدِ شَخَلَتْ وَذُنْبَاهُ

هَوْلِ رِدْكَ أَلَاوُلْ حِينَ الْوَطِيشِ وَالْوَطِيشِ مِسْتُوْ قَبْ النَّالِ فَسُبَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالدُّ مَا أَسْتُ لَرُّ مِنْ خِلاَّ إِلنَّاسِ بِالْجِيْدِ النَّابِ وسند والتقابط الفض فذا الفضاء وتجعلا الاستوالخرص الأول و فَذَا الْهَابِ وَقَالَ صَلُواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا بَلْكُهُ إِغَادَةُ الصَّابِ مَعُويَةُ عَلَى الرَّبْ إِلَى فَعُرِيمُ لِمُفْسِمِ مَا شِيَاحِتْي الْوَالْعَبْ لِلَّهُ عَادُوْدَكُهُ النَّاسُ فَعَنْ الوَّا لِا أَصِبُوالْمُوْمِنِينَ عَنْ نَحْفِيكُ هَمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّالِمُ وَاللَّهِ فَالنَّحِيْدُ بَيْنِ الفَيْكُ حِيْدَ فَكَيْفُ لَكُفُو لَكِيْ عُيْرُ حَيْدٌ إِنْ كَانْتِ النَّهُ عَالِمًا فَيَهِ لِمَنْ عَنْ الْحِيْدُ الْمِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اليؤمر الشحة الجيف رعبين كائن المقود وهورالف ديون أوالمؤرد وع وهند الوريعة وللما فالهذا الفولية كلام طويلي وَقُدُونُ كُذُنَّا مُعَنَّالًا وَ مُعْتَالًا وَ مُعْتَالًا وَ مُعْتَالًا وَ اللَّهِ لِمُعْلَمُ اللَّهِ لَهُ ال مِنَ أَصَّا بِهِ فَعُنَّا لَ أَحُدِثُمُ إِنَّ فِي لِا أَفِلْ فَإِلَّا نَفِيْكِ وَالْحِي فَنُونًا فَعَ بالمرود المورالموميين لنف لأفقال عليه التار وابن تفعال و مِمَا ارْيِن وَقِي إِنَّ الْخُونَ بُنْ خُونٌ طِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ فَعَالُ الرَّالِينَ اطْنَ الْعَابُ الْجُمَلِ كَانُوا عَيْ صَلَّالَةً فَعَالَ الْحَالِدِ الدُّورِيُّ الْمُعْرِيِّةُ عَنْكُ وَلَمْ سُنْظُرُ فَ فَكَ عِنْكُ إِنْكُالُمْ الْمُولِدُونِ

فَهُوَمِ إِلِيهِ وَلَا جُدَّ عَلَيْهِ مَا لَاللَّهِ لَكَ زَلَعُ صُهُ لِحَمَّا وَامَّا الْأَكْرِيرُ وَيُدَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْخُرِدِ فَعُنظِعَ يَدِهُ وَقُوْ إِلْ عَلِيهُ الصَّاوَةُ وَالنَّامِ أَلُوْ فَدِ السَّوَ آتَ قَدْمًا كَيْمِ فَعُدْ وَلَلْكُ أَجِيلِ لَعْبُرْثُ أَشْيَاوَ وَقَالَ اعْلَمُ وَاعِلْمُ الْفِيلُانِ أنَّ اللهُ سَبْحُنَهُ لَوْ يَجُمُ وَلِلْحَبْدِ وَإِنْ عَظَمْتُ حِبْلُتُهُ وَإِلَّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ طَلِبُكُ وَفِوْيَكُمْ مَجِيْدِتُهُ أَخْتُرُمِمَا سِمْتَ لُهُ وَالدِّكْرِ لَلْ حِيدِهُ وَا المُعَدِّدُ مُعَلِّمُ وَقِلْةً حِيْلَتِهِ هُ إِيْنِ إِنْ يَبِ لَعُ مَا مُعَى لَهُ عُ الدَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَادِفُ لِمُذَا اللَّهُ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بُ مُنفَعَةٍ وَالنَّارِكُ لَهُ اللَّهِ إِلَّهِ أَعْظَمُ النَّاسِ شَعْلَا فِي مُطْرُونًا مُ وَدُبِّ عَنْ عِبِم عَلَيْهِ مُسْتَ بُورِي بِالنَّعْ فَي وَرُبِ مَبْسَكِي مَصْنُونِ وَاللَّهِ ادَجُ عَنْجِهِ عَلَيْهِ مَسْتَجُ وَيْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ الْمُنْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ مَنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقِسْعِنْدُ مَنْ مُنْ فَالْ الْمُحْدُلُوا عِلْمُ الْمُحْدُلُوا عِلْمُ الْمُحْدُلُ وَلِيْتِينَكُمْ سُطًّا إِذَا عُلِمْ مُ الْمُ الْمُعْمَمُ فَأَعْمَاوُا وَادَا لَيُعَنَّدُ مُ فَأَقْدِمُوا إِنَّ الْمَلْمُ عَمُوْدِهُ عَنْ يُرْمُ صَعْدِ رِ وَضَامِن عَنَيْرُ وَ وَيَسَعَ وَرُبِّنَا سَرُفَ اللهِ سَادِبُ الْمَا أَوْ عَبُ إِرِيْعِ وَكُلُّمَا عَظُرُ قُدُونَ السُّحَيُّ الْمُنْنَافِسُ فِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَظْمُ الدِّرِيَّةِ إِلْمُعْتَ بِهِ وَالْأَمْا فِقَ الْجَبْعِيِّ اعْتِنْ الْبُكْابِير وللخط بالتي من لا بالتهم اللهم اللهم المن المعنود بدان من

عَنْ آخِرُ بِدِي يُعَنِّى عَلَى مَنْ يَجُلِّفِهُ الْفَقْ رُوبًا مُنَهُ عَلَى فَيْسَمِ فَيَقْلَ بِي عَمْرَهُ فِي مُنْفَعَةِ عَيْرِهِ وَعَامِلُ عِدَاكَ الدِّنَا لِمَا بَعِيدُ فَا فِي الدِّنَا لِمَا بَعِيدُ فَا فِي الدّ الذي له من الدِّنيا إخ يرعم ل فانجر والنظين ممَّا ومُلكَ الدّادين ودروي الله و ذكر عِنْ الْحَدْثُوبِينَ الْخُطَّابِ فِي اللَّهِ عِنْ اللَّعْبَةِ بِ وَكُمْرُ مِنْ فَقَالَ فَوْ مِو لَوْ الْخُدُ مَنْ فَي كُرُو اللهِ فَالْمُولِينَا لِمُنْ اللَّهِ فَاللَّهِ الْمُنْ الْمُدُو مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل كان اعظر الأكبر وما تضنع اللعبة بالخبات فهم عمر بدلك فَسُمَاءُ لَعَنْهُ أُوبِرُ الْمُؤْودِبِينَ عليه اللهِ فَقَالَ إِنَّ الْفَرْآلُ الْإِلَّ الْمُوالِدُ عَلَ السِّيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَالْمَامُوا الدَّارُ الْعَلَيْدَ وَاللَّهِ الْمُوال المُسْلِينَ فَعَنْدُمُهُا بَيْنُ الْوُرْتُمُ وَ الْفُرُ الْحِنْ وَالْعِيْدُ فَعَنْدُمُ فَعَلَى مُسْتِعَقِّيْهِ وَالْخُنْسُ فَوْصَعِهُ اللَّهِ حَيْثُ وَصَعَهُ وَالصَّدِ قَاتَ فِي عَلَمُ اللَّهُ حَيْثُ بِحَالُمًا وَكَانَجِكَ الْحَقِبُةِ لِوُمِنِ إِنهَا فَتَلَكُمُ اللَّهُ عَلَ خاله ولو يَتُ وَلَهُ نِشِيانًا وَلَمْ يَعْنَ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ فَا مُورِدُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله اَثُرِّهُ اللهُ وَرُسُو لَهُ فَعَالَ عَبُدُ لُولِال لا وَتَنْفَعُنَا وَ تُرُكُ المتنى بحالة ودوكي انقل فع الميم الجلان سترقام الله الطدمها عبد وعرظ للنق والهو خر من عزض الناس فظ الاقاها اكتارُثُ وَاللَّابِ الدَّاجِيْعِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَلَا لِيُعْدُونُ أَلَى وَوَعِيمُ الْمَ

صِغَوْ الدِّنْهَا مِنْ عَيْنِهِ وَكَالَ خَارِجُا مِنْ سُلْطِالِ أَبْجَلِيهِ فَلا يَشْفَعَى مُ مَالُا يَعِدُ وَلِا يُحِيدُ مُولِ إِذَا وَجَدُ وَحَالُ ٱلْشَيْرِ دُهِرُهِ مَامِتًا فَاءُ لَا قَا بَدِ الْقِ اللِّينَ وَنُقَعُ عَلَيْهِ السَّائِلِينَ وَ كَالنَّ صَعِيْفًا مُسْتَظْعَفًا فَاللَّ جَاءُ الْجَبُّ فَمُولَدُكُ عِبَّارٍ وَصِلَّ وَالدِ لَا يُدُدِي الْحَدِي الْمُعَالِدِ اللهِ اللهُ قَاضِيًا وَحَالَ لا يَلوُهِ الْحِبُ أَعَلَى مَا يَحِ بُدُ الْخُدُونَ فِي مِثْلِ حَتَّى يَسْمُ اعْتِدَانُهُ وَكَانَ لِالشِّحْوُ الْجَعَّا الْآعِنْدِ بُرْيِدِ وَكَانَ يَفْحُلُ مَا يُعْوَلُ فَلايَقُولُ فَالا يُفْحُلُ وَكَانَ إِدَا غُلِبَ عَلَى الْكُلَّمِ لَمُ نُجُلَّ الْعَلَامِ لَمُ الْجُلَّا الْعَلْمَ الْمُ الْمُؤْتِ وَكُالْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مَعَلَىٰ اللَّهِ وَكَالَ إِذَا بَدُومِ مُعْ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ امْرَانِ نَظَرَايُهُمَّا ٱفْرَبِ إِلَى لَهُوَى فِيَالَوْنَ فَعَلَيْتُمْ بِمُعَدِّهِ - الْكَفْلَاقِ الخُلْرِينَ فَالْزَمَوُهُ إِو تَنْا فِيتُوا فِيهَا وَإِنْ لِمُ السُّنتُ طِيْحُوُهَا فَأَعْلَمُوا انَ الْخِيدُ الْفَلِيدِ حَلَيْدُمُ مِن يُركُو الْحَبِيدِ لَوْ لَمُ يَبُوعَ إِلْمَهُ عَلَمُ وَحَصِيَةِ إِلَا أَجِبُ الْأَيْدِ لِعُصَى مُنْ الْخِمِدُ وَقُالْعَلَى السَّلَمُ الْ وَقَدْعَدُكُ الْأَسْعَتُ بِنَ قَيْسٍ عَنِ ابْرِيلَهُ بِالْسِعَتِ إِنْ يُحَدِّرُ إِنْ يُحَدِّرُ إِنْ يُحَدِّرُ عَلَ لَيْنِكُ فَقِيدِ اسْتَحَقَّتْ دِالْحَرِمِيْكُ وَالْانْصِيرُ فِعَى لَيْهِمِ الْمُرْكِلِ الدُّجِرُمُ مُصِينَة وَلَوْكَ يَالَّهُ عَنْ إِنْصَبُرْتَ جُرِيء لَيْدَ الْعَبُدُ وَانْتُ المؤرد فران جُرْعَتُ جُرُكِعَلَيْكَ الْفَكِرُدُ وَأَنْتُ مَالْ وُرْدَسَرِّكَ الْفَكِرُدُ وَأَنْتُ مَالْ وُرْدَسَرِّكَ

عِيْكُ لَامِعَةِ الْعُبُولِ عَلَانِيتِي وَتَعَبُّحُ فِمُا الْبَطِنُ لَكَ سَرِيْرَ فِي فَكُا مَدِيدَ وَهُمَا عَلَيْ لِيَاءِ النَّاسِ مِنْ فَفِي الْمَاسِ مِنْ فَفِي اللَّهِ مِنْ فَلَا مُنْ مُعَلِّمَ عَلَيْهِ مِعْ فَيَ اللَّهِ مِنْ فَلَا مِنْ فَالْمُورِيِّ وَالْعَلَيْمِ اللَّهِ مِنْ فَالْمُورِيِّ وَالْعَلَيْمِ اللَّهِ وَعَمْلِي لَقُرْدُ بَالْمُ اللَّهِ مِنْ فَالْمُرْدِيِّ وَالْعَلَيْمِ اللَّهِ مِنْ فَالْمُرْدِينَ لِللَّاسِ حُسْنَ خُلُاهِ وَيَ وَالْعَلَيْمِ اللَّهِ وَعَمْلِي لَقُودُ بَا النجبادك وتباعب المن مرطانك الا والذك المنسنا من المنسنا التوافِل بِالْفَرَائِضَ فَادْ فَصُوْهَا مَن تُدَكُّو بُعْدِالسَفِ إِسْنَحَدَّ لَيْسُ الدَّوْلِيَةُ مَعَ الْمُرْسُمُ إِنْ فَقَدُ تَحْدِبُ الْحَبُولُ الْمُلَمَّ وَلَا لِمُعْدَّى المور المعدد المقدد من المور المعدد المور المعا ولا لعدد المالية من المالية المالية المالية المنابعة المن مُحُونَ مِجَاجِلِ يَسَاءُ لُ الْإِنْ طَالَ وَ حُلِوْ مَعْ جُلِي عَيْمَ لَا يَالْنَسُونِ فِي وَمَا قَالَ النَّاسَ لِشَيْءَ جُلُونُ لَهُ وَإِلَيْهِ وَقُبْ هُبَاءً لَهُ الدِّهُ وَيُؤْمُسُونُوا وَقُالُ عَلَى الماوة والشَّالِمُ وَقَدِيسَ إِعْرِ الْقَدُ لِي فَقَالَ عَلِي الْقَدُ لِي قَفَالَ عَلِي الْقَدُ مُظْلِمُ فَلَا تُسْلَكُونُ وَيَحِدُ مُعَمِينٌ فَلَا تِلْحُونُ وَسِيرَ اللّهِ الله المنكلفة وه إ دا الدك الله عبرة احتظر عليه التحديد الله والمعلى الح ع الله وكان يعظمه في عني

وَلا بَرُوْ لَهُ وَتُواكِ رُسُوْلُكُ عَلَى تُوجَهُمُ الْ عَقِلَ وَكِنَا لِحُدَا يَلِغُ مِنْ بَيْطِقَ عِنْكُ مَا الْمُتَنَكِي اللَّهِ عَنْ فَدِ الشَّنَدِّ بِهِ البُّلَّةِ فِي إِلَّى الدِّعَادِ مِنْ الْمُعَادِ الَّذِي لِالْمِنْ لَلِهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِي اللللَّهِ ال النَّ الْمُسْجِيْنُ رُسُولُ اللَّهِ فَيَرْضُنَّكُهُ فَقُدْمَنْحُ اللَّهُ وَمَنْ اعْظِاهُ فَقُدْ النَّافِ وَلا يُنَامِ عَلَى لِلْمُ وَمَعَىٰ وَالْكَ اللهُ لِصَابِرُ عَلَ قَسْلِ الْ وَلا يُصَبِرُ عَلِي سَلِّبِ الْأَمُوالِ مُودِّةُ الْادْبَاءِ قُرَّا بُدُ الأبنا و فوالقرابة إلى لمؤدر اخوج و المنوج و الكافت اب التُّعَوُّا ظُنُونَ الدُّومِنِينَ فَاءِنَ اللَّهُ تَعَالَى جَعَا لِلْتَ عَلَا السِّنَهِ فِي السِّنَةِ فِي لايصدف إنيان عَبْدِ حَتَّى يَكُونُ بِمَا فِي يَدِاللَّهِ أَوْ تُوَكِّيمِنْهُ بِمُ إِنَّ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ الْوَقْ مِنْهُ بِمُ إِنَّ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ الْوَقْ مِنْهُ بِمُ إِنَّ وَمَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّ الللللللللَّ الللَّهِ عَن بُدِهِ ﴿ وَ فَالْ الْمُعْرَةِ لِهِ الْمِنْ مِنْ الْمُ الْمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَرَةِ لَهُ الْمُعَالَى الْمُعَرَةِ لَهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالَى الْمُعَرِّةِ لَهُ الْمُعَالَى الْمُعَرَةِ لَهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الدِيكُ مُعْفِناهُما فَلُوكِ عَنْ دَالِكَ فَرَجَ اللهِ وَكَانَ السَّحَاتُ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا فَقُلُلُ إِنَّ السِّنَيْنَ وَلَكُ أَلَّا مُو فَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ وَالْرَبِيُونَاءَ علية الله وقلل إلى السيت والمرافق المرافق المر يَغِيعَ الْبُرْصُ فَاتَصَابِ النَّمَا هُذَا الدَّانِ فِي الْبَعْدِ فِي وَجْعِهِ مِنْ الْمِعْدِ السَانِ وَمُو

الْوَالِدَا وَ وَالْمُ وَ وَجُوْرُتُ وَمُورُ الْوَالْبِ وَرُحْمَةً وَوَجُورُتُ وَمُورُ الْفِي وَرُحْمَةً وَوَجُورُتُ وَمُورُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى قَبْرُونُ سُوْلِ الدَّهِ صَلَّى الدَّ عَلَيْهُ وَ اللهِ سَاعَةُ دِيْنَ إِنَّ الصَّبْرِ بريد المحاب وان الجزع لقبيخ الأعابيك أو ان المضاب المائة فالمائة فالمائة فالكان و فالعلم لا تفتي المائة ال الْمَا إِنَّ فَاءِنُهُ بُرُيِّنُ لَكَ نِعْلَمُ وَيُؤْدِّدُ أَنْ تُحُونُ مُثِّلُهُ وَقَالَ اللَّهِ وقد سنر كاعن عليا فوما بين المنتر ف والمعرب فعال العليدالم مسِ يُرَة يُوهِ للسَّهُ مِنْ وَقَالَ إِصْدِ قَالَ الْمَا مَلْ اللَّهُ وَاعْبَاءُ وَكَ مُلْتُهُ فَأَمَّالُ صَبِيقًا و و صَدِيقًا و صَدِيقًا و صَدِيقًا صَدِيقًا وعَدِيدًا وَالْمُلْاعَدِاءُوكُ الْمُعَدِّةِ وَ وَصَدِيْقُ عَدِةٍ وَ وَعَدِودَ صَدِيْتِكُ وَقَالَعُم الله الرجُلُ المنتعى عَلَى عَدِيِّ لَهُ بِمَا فِيهِ إصرال بِنَعْسِ مِ إِنَّالْتُ كَا لَطِّاعِنِ نَفْسَهُ لِيقُتُ إِدِهِ فَهُ " وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلِحِ فَالْحَثُو الْمِبْرَ وَا قُلَّ الْانْعَبْبَالُ مَنْ بَالَغُ عَ لَلْنُصُوْمُوا أَثْدُ وَمَنْ قَصَّرُ فِيهُمَا خُلِمُ وَلا يُسْتَطِيعُ أَنْ يُتِعَى اللهُ مُنْظَمِمُ مَا أَهِ مَنْ وَالْمُ الْمِهَالَتُ لِعَبُهُ حَيِّ أَصْلِي لَاحْمَتُيْنِ وَسَتِي لِعَلَيْهِ الْفَلُودُ وَالسَّلَمُ وَالْمُ كَنْ يُعَاسِبُ اللهُ لَلْنَافِي عَلَى الرُّ بِعِم فَعَالَ حَمَا يَوْدُ فَهُو عَلَا كَنْزُيْمِ فَفِيهِ وَكَيْفَ عِنَاسِتُمْ وَلَا يَرُوْنُهُ فَقَالُ كُلَّا يُرَدُّ فَمُ ولايورون

مُدُّ هُنَايَةً وَالْحِقَالِ وَلِعِينَة وَالْمُعَانِّ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَمُ سَاءُ لَهُ عَنْ عَضِلَةٍ لِلسَ وَالْفُولُولُ وَالْمُولِدُ الْمُنْكُ الْمُؤْلِثُ فَالْحَالُمُ الْمُلْكِمِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَانَ الْمُا لِمُرَالُمُ يُعَبِّمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَيْ إِلَى اللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِالْحَبَّاسِ وَقِدْ السَّالَ عَلَيْهِ فِي شَيْ إِلَا يُوافِقُ ثَايِهُ لَكَ أَنْ تَسْفِيرُ عَلَيْ وَالْأَى فَاءِ وَاعْصَيْتُ فَاءَ طِعْنِي ١٤ فَاعْطِعْنِي ٥ وَرُوى إِنْدَعَمُ لِيهِ السِّلْمَ الكاور دالكوفة فادما من في مترالشباميين فسمع التِّن يَجُلُو النَّاسِ عَلَى قَتْلَى صِفِينَ وَحُرُوجَ الْيُهِ خَارِثُ بَنْ شُرْجِيًّا البنتناجي وكانب وبجوه فومية فظالة علبه الغلبكة نساد ولا علما السبكة الله تتموي فكن عن هذا الدّين وافيل بَسْنِي هَوَهُ وَهُوعَ إِيهُ السَّالُمُ وَاحِبُ فَعَالُولُهُ إِنْ جِعُ فَالِينَ مَسْتَى مِنْلِكُ مُعُمْدِ فِي فِينَهُ وَلِلوَّالِينَ وَمُلَالُهُ وَلِهُ وَمِنْ وَقُلْ عَلَيْهِ للسَّالِمِ وَفَكُرُ مُرْ لِقَدِّلُ لِكُو الرَحِ بِوَعِ النَّهِ لَوْ سَالَكُمْ لَقُلُ صُرِّحَةُ مِنْعُرِّ مِنْ فَيَالُولُ عَلَيْ الْعَلَمْ مَنْعَرُّهُمْ الْمِلْ المومنين فعال المعيطان المنض علا الفشر الم مادة الشور عن تهم عالم و ما يت وضي المعاجد



الأمُرُ وَعَارُونَهُ لِحَرِّلُ أَمْرِكُ فِي مَالِمِ شَرِيكُانِ الوادِثُ وَلَكِ دِثُ ١ الدِّاعِيْ بِلْاعَمَرِ كَالرَّامِيْ بِلْاوَ يُرِ ١ الْعِلْمُ عِلْمَالِ مُطُّونَةً ومُسْمُوع ولاينفعُ الْمُسْمُوع الدالمزيط المُطبوع في مواب الرائي بالدول وينهب بدهايها ما أعفاف دينة الفقرم و وي الشَّحْدُرْ بَيْنَةُ الْفِي يُومُ الْعُدِلِ عَلَى الظَّالِ آسَادٌ مِن بُومِ فول عليه ألأقاو بالمحفوظة لْلُوْدِ عَلَى لَلْظُلُوْمِ ﴿ أَكُو قُامِ لِلْعَصْفَةُ وَظُلَّهُ وَالسِّرَ آلُو مَبْلُو ۖ فَيَ وَحُلِوْ نَعْشِ بِمُاكْسَبُت رُهِيمُهُ وَهُ وَالنَّاسُ مَنْفَوْ صَوْلُ مَدْخُوْلُولِ يَتَفَوَّهُ إِهُ الأَيْسَالُ عَنْدُ ظَنَّ رالدمن عَصَر الله سَا بُلَهُمُ مُنْ عَدِيد و حَديث و حَديث الله مَن كُلُون بِكَادِ أَفْقُلُهُ وَبُلتِهِ السّبران لول وَكَايًا يَوْجَهُ عَنْ فَصْ لِ دَالِهُ ٱلْوَصَافَ السَّيْ فِي وَيَكُمْ إِذَا صَلَّبُهُمْ عَوْدًا يَنِكُانُ وهُ اللَّهُ ظُنْ وُلِسَعِيدا والخَلِمَةُ الْوَاحِدِةُ فَيُعْمَعُ أَسِّ وَالْمَاسِ النَّنُوْأَاللهُ فَكُمْ مِنْ فَوْقِ لِ لَا لَا يَبْلَعُ مُ وَالْ اللهِ اللهِ فَكُنْ وَجُامِجٍ مُاسُوفَ يَشْرُكُ وَالْمَالَةُ مِن الطِلِجَيْعَةُ وَمِنْ حِنْ فَالْمُ الْمَالِيةُ جُوامًا وَاحْتُمُ إِنَّامًا فَالْوَيُونِ رِهِ وَ قَبِعَ عَلَا رَبِّهِ السَّهَا لِالْعَقَالِ الْعَقَالِ عُبْخُسِ والدِّنيا والأخْزَةُ والْحُنْاقُ الْخُنْدُ إِنَّ الْبِيدِينَ وَالْحِفْانِ الْبِيدِينَ وَالْحِفْانِ تُعَدُّرُ الْمُعَامِينُ مَاءُ وَجُمِحَ جَامِدٌ الْمُطَرِّةُ النَّوْلِالْ فَانظُرُ عنبه من تعتظره النسكة بالتعليم الاستعقاق المؤلف

وَوَعَدِيْهُمُ لَا يَظُولُ فَا فَتَحَمَّدُ بِعِمِ النَّالَ وَفَالْعَلِيمِ إِنَّتُوامَعُامِي عَ لَكُ لُولِتِ فَاءَقُ الشَّامِعِدَ هُو الْحَالِمُ وَفَالْعَلَمِ اللَّهُ لَا اللَّهُ فَتَلْ فَعُمِّيةً اَبِنَ نَبُرُ ﴿ إِنَّ إِنْهَا عَلَيْهِ عَلْ قُرْدِسْ وُوْدِهِ إِلَّا الْنَهْرُ لُعُرِصُواْ لَحْيَثُمّا وُلْقِصْنَاجِ مِينَا وُقَالَعَ لِماكَ لَمُ الْعُمْرُ الَّذِي الْعُدُرِ اللَّهُ فَيْهِ اليُ أَيْنَ الْهُ مُ سِنُّونَ سَنَهُ الْمُاظَفِرُ مُنْ طَفِرَ الْمُ وَرَالُهُ وَالْمُ الْمُوالِمُ وَالْمُالِبُ من المعربين المنظرة معلوب من المنظرة معلوب من المنظرة المنظمة والمراج المنظمة والمنظمة والمنظمة المنطقة والمنطقة والمنطقة والله منا والمنطقة والمنطقة والله منا والمنطقة والم المناسبة المناسبة من المناسبة والمراوي المرادي المرادي المرادي والكامل المرادي المرا سُحُنَّهُ وَعُولِ الطِّاعَةُ عَنِيمَةً الأَحْمَاسِ عِنْدُلْفُرْدِ طِالْحُرُوفِ السَّلُطِالُ وَنَكَّمَهُ النَّرِجُ الْرَضِمِ الْمُوْمِنُ لِبِسْرُهُ فِي وَجَعِهِ وَ فَكُوْ لَهُ رَفِي قُلْ الْوَسَعُ سُخَتَ بِمَدِوا وَالْوَالَ يَحْتَ بِ نَسْتَ الرَّهُ الرَّفَعُهُ وَلِينَيَاءُ السَّيْعَةُ طُورِكُ عُمَّةً أُحِيثُ لَا عُمَّةً (٩ كِنَيْرُ فِي مُنْ مُنْفُولُ و فَتُنَا أَنْ السَّحُولُ صَبُولُ مَعْمُولُ الْمُلْرِيِّهِ ومِن طَنِينَ عَلَيْهُ لَمُ الْفُلِيثَ مِ لَيْنَ الْحَرِيلَةِ لَفْسُهُ الْمُلْبُ مِنَ الباقة المؤاذ ال من المند الوداي المن ذاك كُولُوم سيرة كم العنف

وَشُعْلَة بِالْعَلَالِمُ الْمُ الْمُعَالَدُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الفادس فعال عليه الشام لا تفور والي والبول فل شكوت الحل من الما الْوَالِمِ وَبُوْدِكُ لَكَ فِي لَمُوْمُوْبِ وَبَلَّغُ أَشْبُهُ وَوْدِ فَتُ بِنْ وَ اللَّهُ أَشْبُهُمْ وَوْدِ فَتُ بِنْ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَبُنَانَجُونَ مِنْعُمَالِم بِمَا وَ فَيْمًا فَعَالَ الْطِلْعَبِ الْوَدِينَ فَنُوسَمُا النَّالْبِنَاءَ لَيُصِفُ لَكُ الْجُورِي وَيَعِيلُ لَهُ عَلَيْهِ لَكُمْ لَوْ سُدِّعَكُمْ اللَّهِ الْجُورِي اللّ تَجُلِ بَابُ يَتَبِ وَ تِرْكَ فِينْهِ مِنْ أَبْنَ يَالْمِيْهِ دِنْ قَدْ فَقَالُ مِنْ حَيْثُ أَ المِيْمُ اجَلَهُ وَعَ لَا كَافُومُا عَنْمِيتَتِ اللَّهُ وَعُمَّا عَنْمِيتِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الأُمْرَ لَيْسَ بِحَدْ بَيْدَادُ وَلَا الْبِحِرُ أَنْسَلَى وَقَدْ حَالَ مَاجِبْحَمْ الم مرسيس والمرافقة والمرافقة المعرض في النه فاول قدم عليكم والله المم عثما النفارين مَعْ فَيْدِ مِنْ مُعَلِّنَا الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ مِنْ لَلْبَحْمَةِ وَجِلْبُثُ كَمَا بِرُلْكُ وَمِنْ البِيَّانِيَ وَوَقِينَ اللهُ مِنْ وَيَحَ عَلَى مِنْ وَالسَيْكِ فَيْ اللهُ بِهِ عَلَىٰ الْمُوالِدُ الْمُعْلِمُ الْحَالِمَ الْمُعْلِمُ مَا وَمَنْ ضَيْحَ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ والديده على المُورِد المَا الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الدُّعْتُهُ الْقَصِرُوا فَائِلَ الْمُؤْرِجُ عَلَى الْدِّيَّا لَا يَرُوعُهُ مَنْفُ الأحريث الباج الجادة إلى أبعث الفاس تولوا أفشر كور

وَالنَّفَتُ صِبْرُعَنَ لَا تُسِتَعُمُ الْفَحِيِّ الْفَحِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبِعَالَ مُعْمَالٍ بهِ صَاحِبُهُ الْمَنْ يَخُلُونَ عَيْبِ لَقُسِهِ النَّهُ كُلُ عَنْ عَبْدِ عَيْرُ وَ الْمَا وَمَنْ دَضِي بِونْ وَاللَّهِ لَمُ يَجُدُونَ عَلَيْهَا فَاتَهُ وَمَنْ سَلَّ سَيْفِ الْبَعْين فَتِ إِنهِ وَمَنْ كَالِيهُ الْأَرْمُولَ عَبِطِبَ وَمِن الْمَجُولُ عَرِفَكُ وَمَنْ دَخُلُ مُلَّ الْحِلْ السُّورُ وَيُونِ وَمِنْ كَالْمُهُ كَتَرُحُطَا وُهُ وَمُنْحُتُرُ خُطَاءُوهُ قُلِ حَبَاءُ وَهُ وَمُنْ قُلِ حَبَاءُ وَهُ وَمُنْ قُلْ حَبَاءُ وَهُ قُلْ وَرَعْهُ وَمَنْ قَالَ وَمُعْدُمُ مَا تَ قَالِمُ وَمَنْ فَاتَ قُلْمَهُ وَمُنْ فَلِيدُ وَخُلُلْنًا لَا وَمُنْ فَكُون من عَيْقِ بِاللَّاسِ فَا نَصَدَهَا ثُوْرٌ لَضِهُ النَّفْسِهِ فَلَالِكُ لَأَخْتَى بعينو القناعة ماكلا ينغب ومنائ ترمن ذكر الو سنف مِنْ الدِّنْبَا بِالْبِسِيْرِ وَمَنْ عَلِمُ الْأَكْلَامَةُ مِنْ عَمِلْهِ قَلْ كَلامَهُ الآفيتها يعنيه النظالم من الدجال الشيعامان يظارمن فَوْ قُهُ بِالْمُعْصِينِةِ فِهُ مَنْ دُوْ نَهُ بِالْغَلَيْةِ وَنَظَّا هِرُ الْعُوْمُ الظَّلَامُ الْ وقالَ عَلَيه المِنْ الْمُ عِنْدُ مُنَاهِ للشِّدِي الْمُولِي الْمُرْجَة وَعُولِ الْمُرْجَة وَعُونِهِ وتفايق حَلْق الجُلْو يُحِيَّة لَ الدِّيفُ الدِّيفُ الدِّيفُ الدِّيفُ الدِّيفُ الدِّيفُ المَّالِمُ المعلام يَّرِيا مُولِدُوو لَيْحَ فَأَنِّنَ يَحِنُ الْعَلْدُ وَوَ لَيْحَالُهُ فِيهِا اللَّهِ و فاد الله الا يضيع الواليادة والذي والعاد الله فالمنكر





كِلْمَةُ الْمُوَّالُعُنْدَ الْكَالِمُ الطَّالِمِ الْمُثَالِّقُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُدِّى وَقَا مَعَلَى الْجَلِونِ فِي وَيُوْرِي فِي قَلِمُهِ الْمُعَيِّنُ فِي كُلُومِلُهُ الْمُعَيِّنُ فِي كُلُومِلُهُ الْمُعْبِينُ فَي فَالْمُومِلُهُ الْمُعْبِينُ فَعِلْمُ الْمُعْبِينَ فَي الْمُومِلُهُ الْمُعْبِينِ فَي فَالْمُومِلُهُ الْمُعْبِينِ فَي فَي الْمُومِلُهُ الْمُعْبِينِ فَي فَي اللَّهِ مِلْهُ الْمُعْبِينِ فَي فَي اللَّهِ مِلْهُ الْمُعْبِينِ فَي فَي اللَّهِ مِلْهُ اللَّهِ مِلْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْ عليه عند ملا يج وي عد الكيوى و في عد المتكور المتكور ريب و ولسانه و عليه فذلك المن كال المناه و المنكريا المناهم المنكريا ؟ وَقُلْبُ وُ النَّالِ لَ بِيَهِ وَ وَلِسَانِهِ فَلَا لِكَ الَّذِي ضَيْعُ اللَّهُ فَالْخَصَلَتُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ النَّلْفِ وَتَمُسُتُكَ بِوَاحِدِةٍ وَوَمِنْ عَمْرُ ثَادِكَ بِدِوْ نَكَارِ الْمُثْلِرُ بِلِسَاءِ وعُلْمِهِ وَيَدِهِ فَدُلِكَ مِيتَ أَلْ يُحْبَاءِ وَمَالَعُمَاكِ الْبِرِكُمُ الْعُمَادِ وعَ سَبِيْرِ اللَّهِ عِنْدِ إِلا مُرْبِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ المُنكِرِ الْأَلْتُعْمَةِ إِلاَّ لَنعَنَّة بِ عَنْ مِ لِيَعْمُ وَإِنَّ الْمُورِ بِالْمُعَرُوفِ وَالنَّبَيْ عِزْ لِلْمُكِّرِ لَا يُعْرِّوْ بَال مِنَ الْجُلِ وَلَا يَعْتَمَالَ مِنْ بِوْ إِنْ وَافْضَ ﴿ وَالْطَكُلُمَةُ عَدِيلَ المنز عند إما مرجا بن وقالع ليساله مرالة ل ما تعليون عليه من المناد لَكُفَا ذِيَا يُنْدِيدُونُ فَوْ بِالسِنتِحِيْدُ تَرُرُ بِقُلُو بِحَيْدُ فَمُنْ فَالْحُرِثُ ربقالية معزو قل الوينك منكدًا قلب فيصل اعلاه المنفية المالية وَقُالَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْحُقِّ ثُعِيدًا وَحِرِي فَيْ وَإِنَّ الْبَاطِ لَحْفِيفٌ فَرْسَتُ فَيْ اللَّهِ ال ولا ياس محت ماللة القوالما والخاسرة ل ولا توا است ليسر مذه

وَمُطِيَّةُ النَّعَبِ وَالْجُرْضُ وَ اللِّبرُ وَالْحَسَدُ دُوَالِح إِلَّ النَّفَحُرِ عُ الذِّنوبِ وَ السَّرْجَامِعُ مِلْسًا وَى الْعُبُوبِ وَقَالَ عَلَيدالْمُلُوا وَالْكُمْ المار برع بدالله الأنطاد كت بالجابة قوام الدّنا بالانك عَالِمِ مُسْتَحْمِرِ عِلْمَةً وَجُاهِلِ لا لِسَنتَ حِن الْ يُعَلَّمُ وَجُوادِ لا يَجْ أَنْ مِحَدُو فِهِ وَفَقِيرٍ كُل بَدِيعُ الجِوْتُهُ بِدِي نَيَاهُ فَادِدُ اطَيَّعَ العَالِمُ عِلْمُهُ إِسْتُنْصِفَ الْخَاصِلُ الْنَيْعَالُمُ وَإِدَا يَخِلُ الْفَنِيُّ بِمَعْدُو وَفِهِ بِاعَ الْفَوْيَرُ الْجُرَتُهُ إِبِدُ نَيَاهُ إِبَا كِلْ مِنْ كُتُرُ سَلِعَمْ اللَّهِ عَلَيْمِ لُنُونَ حِبُوا كُي النَّاسِ إليهِ فَاءَلُ قَامُ بِمَا عِجَةِ بِنَمْ وَنِهَا عَدْضَ لِحُمْتُهُ لِدُو الْمِهَا وَإِنْ صَيْحَ بِمَا يَحِبُ لِنَمْ فِيهَا عَرَظُ فَعُمْدُهُ لِدُوْ إِلَىٰ وَرُوى أَنْ جُرْيِرِ الطَّبْرِيِّ فِي تَارِيجِ وعَنْ عَبْدِ الرَّحْزِنَ المِن الرف المنظ الفقيدم وكالأمِن خوج ليمال الحي بي منع أبن الأسْعَنِ اللهُ قَالَ كَانُ فِيمًا عَجَمْعِيْ بِمِ اللَّهُ تَعَلَى لِلْمُاجِالِيِّتِ لَ إِلَا المُعَالَمُ عَلَيْهِ المُلوة والمُم يَعُولُ يؤم لَوَينًا المتل المنام النَّهُ الْمُوْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ قَالَى عَلِي اللَّهُ مَلْ إِلَّهِ وَمُنْكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ البيع فالنكرة بقلير ففد سلم وبرئ ومعانك والسابع فَقَدُ الْجِرُ وَهُوا الْمَصُلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَمَنْ أَنْفُ رَمُواللَّهُ فِي الْمُتَنْفِيلًا فَالْ



تَوَاضَعَ ٱلْأَغْنِيا وِلِلْفُفُ ذَاءِ جَلَلِنَا لِمُناعِنْدِ اللَّهِ ﴿ وَالْحَسَنُ مِنْ الْفَقْرَاء عَلَا الْمُعْنِيارِ إِنْكَالِمُ عَلَى لِلْهِ كُالسَّوْجِعَ اللَّهُ أَمْرَا وُعَدَّا لَا لِيَسْتُنقذ بِمِ بُوْمًا مَا مَنْ صَادَعَ الْحُوْجَةِ مَدَعَهُ الْقَلْبُ مُعْمَدُ الْبُصُرِ النَّعَ لِينِيلُ الأنخلاف لاتجعلت وزير إسار كعلى من الزيطف وبالدغة فواك عَامَنْ سَدِّدُكُ الْفَاحَ أَدُ النفسِكِ إِجْنَاكُمَا لَوْهُ مَنْ عَزِلًا مَنْصَبُونُ إِلَّا الْمُخْرَادِ وَإِلَّا سُلُو اللَّهُ اللَّهُ النَّا عَمَّا لِهُ وَفَالْعَلْمَ السَّلْمُ لِلْاَنْتَعَنِ بَنِ فِيسِ صَعِدَ بَا الصِّرِ لَ سَارِ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِم عَلَى اللَّهُ الْبَهُ إِلَيْ وَقُالَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّ لِلْأَسْتُعَنِ بْنِ فَيْسِمْ عَرِدٌ يُالْ الْصَرْتَ صَبْرُ الْأَكُارِمِ وَإِلَّاسَاؤُتُ ﴿ تَعَالَىٰ لَمْ يَرْضُمُا ثُوا ابْ الْحِدُ ولِيَالِمِهِ وَلَاعِفًا بُا لِاسْعَدِ اللهِ وَإِنَّ الْقُلَّ الدَّنْبُ الرَّحِبُ بِينَاهِمُ حَلَقُ إِلَى مُنَاحِبُهُمُ الدَّنْبُ الْمُنْعَمِّرُ وَالْكُلُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهُ المُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ المُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ المُنْ الْمُنْ عِلْمُ المُنْ الْمُنْ عِلْمُ المُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ المُنْ الْمُنْ عَلَيْهُ المُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ المُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ المُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْ الْمُنْ سَنِيا وَ اللَّهُ ثَمَّا فَاءُ وَحَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَالِمُ اللَّهِ اللّ فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت به وأما نخرعمل فنه بمجمية الله فَكُنْتُ عَوْ أَلَالُهُ عَلِ مُعْصِيِّتِهِ وَلَيْسُ أَجَادُهُدُ يُرْجَعِنِهُا أَنْ الْوُ الْرُهُ عَلَى فَسِدَ وَيَوْ وَكُولَا الْكَلَّا مُ عَلَى وَجُولِ الْكَلَّا مُ عَلَى وَجُولِ الْحَدِيرَ وَهُوْ أَمَّا لِمُدِدُ فَارْنَ الَّذِي عِنْ يَدَيْبُ مِنَ الدِينَا قُدِكُالُهُ الْعَلَّ

عَنْ وَتَحْتُ لِمِنَانِهِ حَدْثُ مِنَ الدِّنْهَا مَا أَتَاكُ وَأَوْلَ عَمَّا لَوُلَّتِعَنْكِ عَانَ انْتُ لَوْ تَفْحُلُ فَا يُجِمِلُ فَا الْجَلْبِ وَلَا تَعْلَيْ وَلِي الْفَائِمِ فَعُولِ وكُوْمُقَتَّصُرِعُلَيْهِ كَانِي ۚ ٱلْمُنْتِ أَنْ وَكَالِلَةِ بِينَهُ ۚ وَ النَّقَلُ وَلَا النُّو سُولُو وَمُنْ لِمُ الْحُكُمُ قَاءِرًا لِمُ الْحَكِمُ قَالِمُهُمُ وَاللَّهُ هُوْ الْوُمَّا لِنَ بوم لك و يومن عليك فارد الكان لك فلا بنطر واداكان عليك مَرْ الْمُرْمُ وَالْمُورُ مُفَادِينُهُ النَّاسِ عِنْ الْحَلَافِ هِمْ أَمْنُ مِنْ عُوارِبُلِمِمْ وَقَالَعَلَيْدِكُم هم المراس المرا إلْدِيرُ وْقَالْ عَلَى اللَّهِ وَقُدِسْكِ لَعَنْ مَعْنَى قُوْلِعِمْ لَا حُولُولاً الْدِي الدظيم قُوْ قَرَالاً باللَّهِ اللَّهِ الللَّ فَمَقِيُّ مُلْكُنَّا مَا هُوَا مَلُكُ بِمِ مِنَّا كُلَّمْنًا وَهُنَّى أَخُرُهُ مِنَّا وَمُنَّعَ تُحْلِيفُهُ عَلَمًا ﴿ قَالَ عَلِيلِ لَهُ إِحْمَادِ مِنْ يَاسِيرٌ وَقَالِسِ عُهُ يُرَّاجِحُ الْمُجْيِرُةُ بْنُ شَعْبُهُ كُلُوهَا دِعَهُ بِاعْمَانُ فَاللَّهُ لِمَ الْمُحْدِرُةُ بِأَخْذُ مِنَ لَوَالْمَهُ الدين الامافادينة الوثيا وعلاعته البير على ننسط لينا رَدُرُ الشَّبْهَاتِ عُادِدُ السَّفِظَانِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّالَ فَالْحِسُدُ فَالْحِسُدُ

114

وتُنتِّتُ الْعُرْفَةِ وُرُوكِ أَنَّهُ صَلُوا نُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَالْ الْمُلْوَا مَا لِهُ فَيُوَّ سُرِيهِ أَمْوَاة فَجَيْدُلُة و فَرَمَقَهَا الْقَوْمِ إِنْ يُصَارِهِم فَعَالَعَ لَيْهِ فَائِدُ النَظُو الْحُرِدُ حَمْرًا لِأَمْلُ إِنَّ تَعْفِي فَلْيُلِّي مِسْ أَهُولُو فَأَنَّهُ اللَّهِ أَمْرًا أَهْ وَكُامُوا فِي فَقَالَ نَجُو مِنْ لِلْنُو الِي قَالِمُ اللَّهِ حِيافِي ا اَفْقَكُمْ وَوَتُبُ الْقُوْمِ لِيقِتَكُونُهُ فَقَالَ عَلَى السَّالِ الْوَوْمُ إِلَّهُمْ الْمُلْكُ سُبُّ بِسَبِ اوْعَفُو عَنْ وَ نَبِي وَ قَالَ عَلَيْهِ الْ إِلَا الْمُ الْمُ عَقْلِكُ مَا أَوْضَى لَكَ سَبِيتِ لَعَيْتِكُ مِنْ وُسُرِيكُ ﴿ افْحَالُو المَكْيِلُ وَلا يَحْقِدُ وَا مِنْهُ شَيَارٌ فَا اِنْ صَحِيرُهُ حَبَيْرُ اوَ قُلِيلُهُ حَبْيًا ولايَعْنُو أَن إَجْبُكُمْ إِنّ أَحَدُا أَوْلِي بِفِعُ لِلْكُ يُرْمِينَ فَيُكُونَ وَاللَّهِ كَذَالِكُمْ إِنْ لِلْحُدُيرِ وَالشِّرِّ الْمُلَّمِّ فَمُحَمَّا تُرَكَّمُونُ مَنْهَا كَفَاكُمُوْهُ الْعَلَةُ لَا مَنْ إَصْ لَيْ سَرْبُونُهُ الصَّلَحِ اللَّهُ لَهُ عَلَا نِيْتُهُ وَمَن عَبِ لَ لِدِينِهِ كُفَاهُ اللهُ وَامْرُدُ نِنَاهُ وَمُنْ لَحْسُنَ فِيهُمَا بَيْنُهُ وَبَيْنِكُ لِلهِ كَفَاهُ اللهُ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللل جُسُّامٌ بَا رَبُولُ فَاسْ مَنْ خَلَا خُلْوَكَ لِعِلْمُ كَا أَوْفُوالَ لِمُعَلِّلُ الله تعالى عِبَادًا يَخْتَصْمُ بِالنَّعُو لِمَنْ فِعِ الْعِبَارِ فَيْتُرُمُا

مَلْ وَ مُنْ اللَّهُ الْمُلْ الْعُبُكُ وَالنَّا الْمُنْ جُامِعُ لِالْحُبِلِيُجَلِّينِ جلعول فيه الكواع والله فشعد ما شقيت به الالمواعد فيه مَعْصِيةِ اللَّهِ فَشَقِي مِمَاجَمَعُ كَ لَهُ وَلَشِن لَحِبُ هَذَيْنَ أَهُلُو إِنْ نَوْ ثرة عَالَيْفُسِكُ فَالْجُورُلُهُ عَلَيْظُهُ رِلْ فَادْجُ مِلْنِ مَعَى تَحْمَةُ اللَّهِ دُلُكُ لِعِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالسَّاكِمُ الفَّا اللَّهِ وَالسَّاكُمُ الفَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَالسَّاعُ فِرْ الله تُجلَّنكُ أَمَّدُ أَمَّدِ كَيْمَا الْأُرْسِنِ عُفَالًا إِنَّ الْرُسْنِ غُفًا رَدُوجُهُ الوليتين وهو أسرو المتهووا فع على سِتَّة منها إن أو له اللَّهُ مُد عَلَىٰ مَامُعَىٰ وَالشَّالِ الْعُوْورَ عَلَى تُوْلِ الْعُوْدُ الَّذِهِ آبِلُ وَالنَّالِثُ الْ الْوَرْدَكُ مُرَالًا لَهُمُنَا وُقِيزُ كُمْ عُنُو فَقُورَ حُنِي لَكُ الله الْمُلْسِ لِلْسَجَالِيك يَبِعِينَ أَوْ الرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدِ إِلَيْ حُرِّرٌ فِرَيْضَةٍ صَيْخَتُمُ الْفُودِيَ النفي والمنامس الأنفيمة المالكة الذك بنت على المنفي فأر وَالنَّادِسُ الْ تَلْدِينَ لَجُسْ مَ الدَّالطَّاعَةِ كَمَّا الدُّفْتَة كَلْوْدَة الْمُعْضِية وَجُوْلُ دُلِكُ تَعُولُ لَسْتَخْفِ رُواللَّهُ وَقَالَ عَلَيْهُمُ لل المعينية و فالعلم التلامين في الممكنوم المجل مُكْنُونُ الْعِلْمِ عَنُوخُ طَالْعَمُلِ تُولِيَ الْبُكَّةُ وَتُعْتَلُهُ الشَّنْ فَا

إِذَا أَشْنَكُمُ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا فَا مُنَّالُونُ ا مِنْهَا فَا خَشُونُ ا أَنْ عَبْتُهُ مُ وَيُرَحُوا مِنْهَا طَاعِلُوا أَنَهُ سَيَسْرُ لَهُو وَدَا وَالْسِيْفِ اللَّهُ عَيْدِهُم مِنْهُ الْسَبِقُلِالَةُ وَجُرَكُمُو لَمَا فُوانَا اعْبَاءُمَا سَالُ النَّاسُ مِنْهُ المَاسُ بِمِدْ عُلِمَ أَلْكِتَابُ وَبِدِ عُلِمُوا وَبِمِنْ فَامُ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا لَا بِرُوْلُ مَرْجُو ۗ افْوْقُ فَا بَنْجُونَ وَلَا يَخُوفُ فَا فَوْقَا يَكُا فَوْنَ أَوْ إِذْ إِنْ مُوا أَنْفِعُلِاحُ اللَّذَاتِ وَبَعَاءَ البِّيحَاتِ وَفَالَّا الْحُبُرُ تُعَيِّلُهُ الْوَصِ الْمَاسِ مِنْ يَرْوِي لِيسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهُ والد وص أَنْوَى أَنَهُ مِنْ كُلام أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيداتُ مُ فَاحَ وَ أَمْ الْمُ اللَّهِ مُولِ اللَّهِ مَوْلُ الْمُعَالِمِينَ قَالَ قَالَ اللَّا مُوْلُ لُولِا اللَّهِ وُ عَلِيًّا عَلَيْهِ للسَّامُ قَالَ لِحُبُونَتُ لَى لَعَلْتُ أَثَا قَلِهِ تَحْدَبُو فَقَالَ عَلَيْهِ لِلَّهُ وَالْكُانُ اللَّهُ إِلَيْفَ فَحُ عَلَيْعَ بُوبًا مِ الشَّكُرُ وَيُعْلِفَ عَنْدُ بَابَ الْدِيَا دُوْرِ وَلَالْمِيْفَ هُوَ عَلَيْعَتِدِ بَابَ الرَّعَاءِ وَيُعْلِقُ عَنْهُ إِلَى الْمُحَالِمُ وَلَالِيفَ حَ عَلَى عَبْدِ السَّوْلِهِ وَلَيْدُافَ عَنْهُ أَبِّ الْمُفْوِرُةِ وَسَرُ لَ عَلَيْهِ السَّالَمِ النَّافَظُو الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ أو المنوج فَعَالَ عَلِيها لَ لَمُ الْعَبُولِ يَضِعُ الْأَنْ مُورَمُوا ضِعُها وَالْجُرُد يخترجاعن جناتنا والعدل سآبن عامق والخوذ غايف كأت

عِلَيْهِم مَهُ بِدُلُوهُا فَا دُامِنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْعِرُهُ لَٰزُجُو لَهَا إِلَى خَلِهِ غِلُوهِمْ يُهُ يَبِيْعِي لِلْعَبْدِ الْ يَتِقُ بِعَصَلَتَيْنِ الْعَافِيهُ وَالْعِنَاءُ وَالْعِنَاءُ وَالْعِنَا غِلُوهِمْ يُهُ يَبِيْعِي لِلْعَبْدِ الْ يَتِقُ بِعَصَلَتَيْنِ الْعَافِيهُ وَالْعِنَاءُ وَالْعِنَاءُ سَاهُ مُوَالُهُ مَعُمَّا فِي إِذَا سَفِيدَ وَبَيْنَا مُوالُهُ عَنِيثًا إِذَا أَ فَتَصَدُّم مُونَ . شُكِالْنَاجَةُ إِلَى مُوْمِنِ فَكَارَتُهَا شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ وَمُنْ شَكَّاهَا الحيامِ فَكَارَنَهُ السَّكِي لَهُ تَعَالِي وَقَالَ عَلَيْهِ السَّالُمُ فَي يُعْفِي الاعْنَادِ إِنَّهَا هُوَ عِيْدِ لِمَنْ فَبِ لِاللَّهِ وَبِيامَهُ وَشَكَّرُ فِيَامَهُ وَكُلَّ يُوْمِ لَا يَعْمَى اللهُ وَيْهُ فَعُو يَوْمُ عِيْدٍ وَإِنَّ لَعَظُمُ الْحُسُمُ الْمُسُمِّ الْمُسْمَ الْمُسْمَ اللِّفِيمَةِ حَسْرَةُ لَجُلِكَسَبُ فَالَّا فِي غَيْرِ طِلْاعَةِ اللَّهِ فَوُلَّا ثَمُ نَجُلًا الْوَلْفُكُ وَ الْمُعْدِلِلِهُ سُحْدَنَهُ فَلِكُولُ بِمِ الْجُنْةُ وَدِخَلَ لَا كُولُ بهُرالِيَّانُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَمْ إِنَّ احْسَرُ النَّاسِ صَفْعَتْ وَاحْتِيبُهُمْ سَعْيًا رُجُلُ الْخُلُقُ بَدُ نَهُ فِي جَلْلِ أَمَا لِهِ وَلَوْ أَيْسَاعِدُهُ الْمُعَادِيْنُ عَلِيْ إِذَا وَيَهِ فَيْ مُرَكُمُ مِنَ الدِّنْهَا بِحَدْ رَبْهِ فَقَدِمُ عَلَى الْأَحْدِرَةِ بَيْعَنِدِهُ وَقُالَ عَلَى السِّلْمُ ٱلدِّدُقُ رِدُقًا نِ طِالْتِ وَمَكُلُو بِيْ فَيْ عِلْبُ الدِّيْلَا جُلْبُهُ الْمُوْتَ حَتَّى يَحْرُجُهُ عَنْهَا ، وَمَرْجَالُهُ لَلَّاحُورُ فَ طلَقِةُ الدِّنْ الْمَنْ يُسَتُوجِيُ ون فَاصِنْهُ الْفِلْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّل تظرف الذي بإطن الدِّنيا إذا يَظُو النَّاسُ المُظَالِمِوهَا وَاشْتَعُلُوا بِالْإِجْلِمَا

وتغلب

This file was downloaded from QuranicThought.com

اذاتع

دُهْدُكُ يُعْ دُلْعِيْدِ فِي كُنْ مُعْالْ حَلْظ وَدُعْبُتُ كُرِي فِالْهِدِفِيكُ وْلِ نَفُوْلُ مُمَا لِمِ إِنِّي الْهُ مِ وَالْفَيْدُ اللَّهِ الْمُخْلِقَةُ وَالْجُرُّونَ فِيقَهُ لايون في نفست ولا يب فع حنف ألجع فالفف دُ العالم عَالِلْةِ سُعِفَ وَسُجُ إِعَلَيْهِ السَّلَمْ عَنْ أَسْتُحُ الشَّعُو الْمِنْعَ عَلَيْهِ السَّلَمُ الْمُعْمِينَ الْفُومُ الرَّبِعُرُو إِنْ جَلَّمْ لِمُعْرُوا فِي جَلْمُو لَعْمُ فَ الْغَايُة عِنْدِ قَصَبَتِهَا فَاء نَظانَ وَلَا بُيْرًا فَالْمُلِكُ الضِلْفِلْ إِيدِ المرَوَالْقَيْسُ وَفَا لَعَلَيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ المعفلها إنة أيش لا الفيك و ثبن الدلية المنتة فلا بديعة والمالة عَلَامَةُ الْأَنْ فِمَا لِي أَنْ الْوَادُ فِنْ الْمِلْدُ فَيْ الْلَّمَا ظَفْ مَا تَجَلِّيبُ إِلَّهِ الإالان السَّال في في السمني وألا الديفا ها مناع ال والعليدالسَّالِم منهو مان لايشبخال طالب علم وكالب ٱلْأَيْنَازِ أَنْ تَوْ زِنُو الْعِدِفُ حَيِّتُ يَضُودُ وَعَلَيْ الْحَدِبِ حَيِّثُ يَنْفَعُ كَ وَالْإِيْدِةُ لَ فِي جَدِيْثِ فَعَ لِي عَنْ عِلْيَكَ وَالْ يُتَفِيلِهِ بَا حَدِينِ غَيْرَ كَ يُعْلِبُ إِلْمُقَالِهُ عَلَى النَّقَالِهِ عَلَى النَّقَالُ النَّالُ النَّلْ النَّقَالُ النَّقَالُ النَّذِي النَّهُ النَّالِ النَّقَالُ النَّقَالُ النَّقَالُ النَّقَالُ النَّقَالُ النَّقَالُ النَّقَالُ النَّقَالُ النّقَالُ النَّقَالُ النَّالِي النَّالِيلُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الأن نع الله وبيت والمان والمان يو امان ينت علما عِلْ الْفَهُ الْخِيْبَةُ جُهْدَالْعَاجِ أَوْبُ مَفْتُو لِيعْسُولُو

فَالْمُدُرِلِيَثُمُ فَفَمَّا وَأَفْضَلُمُمَّا ﴿ ٱلنَّاسُ اعْدِلَّا مُا جَعِلُوا ٱلذَّهْدِ كُلَّهُ يَنْ عَلَيْنَ مِنْ فَالْ اللَّهِ نَعَالِي لِحَيْلًا تَاسُو اعْلَيْ فَا تُصَدُّ وَلَا نَفُرُ حوالما النالو ومن أو الله على المارين ولم يندي الا بن نَعُدُ الْخُذُ النَّهُ هَلِي إِنْظُرَ فَبِيهِ ﴿ الْوِلا مِاتِ مَنْفَا مِينُ الرِّجَالِ مَا النَّهُ مَن النَّوْمُ لَمُوْالِمُ الْبُوْمِ لَيْسَ لَّلَهُ أَحْقَ بِكُمِن بَلْدٍ خَيْرُ اللاد مُ كُمُّلُكُ وَقَالَ عَلَيْد السَّلَمْ وَقَبْخَارُهُ النَّجْيِّ إِلَّا سَنْتُرُ فَالْكُورُ النَّالِي والمالة لوكانجبلا لكان فندا افكان حِبُ الكانَ الْمَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ لايدتقيه الخاور فلاير فيعاليه الظابروا كفنه المنف ردم والجبال وَالْ الْكُلِّيهِ السَّلِيمُ اللَّهِ الْمُلِّورُ مُلْ وَمِنْ عَلَيْهِ خُيْرُ وَمِنْ كُرِيمُ مُمَّالُو لِ سُنْرَادُ الْكَانُ فِي لَجُلْخِلَةً مُزَالِكُ فِي فَا نَتُ ظِرْ الْحُواتِهَا وَقَالُ عَلَيْ اللَّهِي للالم دارينها الفرد دوي كلام دارينها الفولة اللَّكُ الْحَيْنِيْرَةُ لَعُنَالَ دَعِينَ عَنْ عَالِكُونِ فَي الْمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ فَ مَقَالَ عَلَيْهِ السَّامُ وَإِلَيْ الْمُعَادُ سُنِهَا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّامُ مَنْ لَكُبُّ مُ بع يَرْفِقْ إِلَا تَنْظِيرُ عَ الرِّيو وَقَالَ عَلَيه السَّلَمُ مَرْعَظُمْ مِعْالًا رُكُمُ اللهُ إِبْمُلا وَاللهُ بِهِ بَالِهِ مَنْ عَلَيْهُ لَعْسَهُ هَا مَتْ عَلَيْهُ 

عَنُووْنِعَفُولِينِوْ فَيُوعَلَيْهُا فِي بِدِيدٍ وَلَوْبُوْمُ وَبِنَ لِكَقل الله بنهانه وَلاَ تَشْوُ الْفَعْلُ بَيْنَ حَرْثُ بِنُفْ بِهِ فَيْهِ أَوْ اللَّهُ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَالْ وَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةِ وَالْوَلِيسَةِ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةَ وَالْوَلِيسَةِ وَالْوَلِيسَةِ وَالْوَلِيسَةِ وَالْوَلِيسَةً وَالْوَلِيسَةً وَالْوَلِيسَةً وَالْوَلِيسَةً وَالْوَلِيسَةً وَالْوَلِيسَةً وَالْوَلِيسَةً وَالْوَلِيسَةً وَالْوَلِيسَةً وَلَيْنَا وَلَوْلِيسَةً وَلَيْنَا وَلَوْلِيسَةً وَلَوْلِيسَةً وَلَوْلِيسَةً وَلِيسَةً وَلَوْلِيسَةً وَلَوْلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلَالْمِنْ وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَالْمِنْ وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلِيسَاءً وَلَوْلِيسَاءً وَلَالْمِلْمِ وَلَالْمِلْمِ وَلِيسَاءً وَلَالْمِلْمِ وَلِيسَاءً وَلَوْلِمِ وَلِيسَاءً وَلِي مَا لَمِلْمُ وَلِيسَاءً وَلِمِلْمُ وَلِيسَاءً وَلِمِلْمُ وَلِلْمِلْمِ وَلِيسَاءً وَلَلْمِ وَلِيسَاءً وَلِمِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمِلْمُ وَلِمِلْمُ وَلِمِل وَيُبَايِعُ الْمُضْطِرةِ وَلَ وَقَدِنُهُ لَهُ وَالْمُوالِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَعَلَيْهُ وَالرَّ<sup>كِ</sup> يَجْ النُصْطَوِينِ وَقُالَ عليه السلم بَعْلُو فَي نَجْلُالِ مِحْبِ مُعْلَم يَرِبَ وَلَا مِنْ مُفْ يَرِ أَوْهُ لَ الْمِثْلُ فُولِهُ عَلَيْهِ السَّلَمْ يَفْلِكُ فِي أَنْنَاكُ والمنال ومنفض فالشوسي كالمنوالسلاع التوجيد والعد فَقُالَ عَلَيْهِ النَّامُ النَّوْجِيْدِ النَّالَا تُتُوَهِّمُهُ وَالْعَدِكِ النَّلاَّتُهُ فَالْعَدِكِ النَّلاَّتُهُ فَ وقالَعَلَيه السَّلَمُ لَا خَيْرُ فِي الصَّبْتِ عِن لَكُ إِلَّ كُمَّا اللَّهُ لَا عَرْدُ الْقُوْلِ بِالْجُهُ لِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّالَمُ فِي ذِعَارِ أَسْتَسْفَى بِمِ اللَّهُ التعاب أينفنا د لك السَّا يُب دُون صِحَابِهَا وَهُدَامِن الْكُلُّم الْعِيب وَ الْعُصَاحَةِ وَدَالِكَ اللَّهُ سَبَّ السِّيَّابِ دَوَالِ الرَّعُودِ والبور وَالرِّيْاجِ وَالصَّوْلِعِيْ بِأَرْبِلِ الصِّعَابِ النِّيْ يَتَفَيْعَ وَتَنْ وَتَوَوَقَيْهِ بِرِعَالَهُ ا بِوْجِ بَانِهَا وَشَيْهُ عَالَيْهِ إِبِ الْمَالِيَةِ مِنْ بَلْكَ الدَّوْلِيْعِ بِالْمُؤْلِلِّ النَّخِيَّابُ كِلِيْعُ فَيْ وَلَقُنْ الْكُلُّمُ مِنْ عَلَيْهُ المَّالَمُ لَوْ الْمُ عَلَيْهُ السَّلَمُ لَوْ الْمُ الْمُلَّالِ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ بُويْدِ بِالْمِسْوَلِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَعَلَيْهِ فَاللَّهِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وقال عَليه للت م الدُّنيا خِلْقَت إلْحَيْرِها وَلَا تَحْلُولِكُوسُها إِلَى ب لمينة مُوفِ دًا يَجْ رُون فِيهِ وَلَوْ فَلِ عِ أَخَلَفُوا فِيمُ أَبْنِهُمْ تُمكِادُ نَعْمُ الصِّبَاعُ لَعُلْبَتْ مَوْ الْمُرْودُ هَا هُنَا مُفْعَلُ مِنَ الادواد وهوالانمهال والانظار وهذامر أفنع الكالام والْعُثْوِيْهِ فَكَا "نَهُ عَلَيْهِ لَلسَّا لَمُ مَشَيَّتُهُ الْمُهُمُ لُهُ الْبَيِّيَّ هُمْ وَبُهُ إِلْمُضَّالِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا نظائعةُ لِجُدُهَا وَقُولُ عَلَيدالسَّلَمُ وَيُعَدُّ جَ الْأَنْطَارِ هُمْ وَاللَّهِ كِيْدِ الْأَيْسَالُ مَ كُمُا يُورِيُّ الْفُلُورِ مَعْ غُنَّا يَهِمْ بِأِنْبِرِبُ هِمُ السِّبَاطِ اللَّهِ السنت مر السلاط و قال عليه السلم العبنال وكاد السه وله المن المن المن المجيبة كاء له عليه السَّام شبته السَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بالْمِعَاءِ وَالْعَيْنَ بِالْوِكَاءِ فَادِدُ الْجُلِئِي الْوِكَاءُ لَوْ مَيْنَصِّبِطِ الْعِعَاءُ وَهُذَا الْكَ لَامْ وَي الْأَنْشَارُ الْأَنْظَفِرْ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ وَ عَبُّهُ وَالله وَ قَدُورُ وَاهْ فَوْ عُنْ لِا تُصِيرُ المُوْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَمْ الخَيْبُ بُرْ فَيُرْفِينًامَ فَلْيُتُو صُوَّي فَالْ عَلَيه السَّلَمُ فِي كَارُم لَهُ وَ وَلِيَهُ عَمْ وَأَلِ فَا فَامْ وَأَسْتَفَا مُ حَتَّى صَرَّبَ الدِّيدَ بجرابه وفالعليات لم يا في على الناس دمان عضوين

HIII

قط المارية المعلقة لعبرالله بن المبرات المارية المارية و كلام خلو الكانكيتم الماه فيه عن نف بير المن داج رَ عُولِ الْعُدُلُ وُ أَجْدُرِ الْعَيْسَفُ فَاءِنَّ الْعُسَفُ يُعُوْدُ بِلَدُ لَا رَاكُمْ الْمُ ولجرف بب عوال السّيف وقال فالضائفة على هوالله ها انتَّعُلِمُوْ احْتَى اَخْدُ عَلَى الْمُوالْفِرِلُمُ الْ يُعُرِّمُوا وَقَالَ عُلَيْ لِلسَّلَمُ الثنالة الوب مَا اسْتَخِفَ بِمِ صَاحِبُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَمُ سُرِّ الْمُخْوال وَلَّفَ لَهُ وَ قَالَ عَلِيْهِ السَّلَمُ وَإِنَّ الصَّاسَعُ الْمُؤْمِنُ الْحَاهُ فَقَارُ فَأَرَفَ ا وريسي بارضي الله عنه وهذا حِبْنُ انتِهَاءِ الْخَايَةِ بِاللَّا المتنبع المختاد من كلام أمير المؤمنين عليه الضاوة والسلم حامد في لِلْهِ سَبْعَانَ عَلَى مَامَلٌ بِهِ مِنْ تَوْرِفِيْفِتا لِصِيِّ مَا الْسُفَ مراطر افه وَتَقَرِّيْ مَا يَعَدُ مِنْ الْقُطْارِهِ وَمَصْدَرَ بَيْ الْعَرْمُ مَنْ الْمُنَا فِي الْمُورِدُ مِنَ الْمُنَا فِي الْمِرِدُ لِلَّ بَابِ نَاكُا بُوْ إِسِرلِيكُونَ لِهُ فِتَنَاضِ الشَّادِدِ وَٱسْتِلْخَافِ الْوَالِدِ عُسَاهُ النَّيْ عَلْمُورُ لَنَا مُعْبُرا أَغْنُو مِنْ يَفْتُ اللَّهُ اللَّهُ الشُّرُودِ والتوفيقن الآبائية وعليه تؤكمنا ومنوحتهنا ورنغم الوركياب مَتْ فِي نَجْبِ مِنْ مَنْ الْبُعِ مِا نُهُ هُونِيةً والحِيفِةُ لَنْ يَرًا









HAZITRUST THOUGHT



## نهج البلافه

نهج البلاغه كرد آورده است سيد رضي موسوى است (ف ١٥٩٥)

## १८६०



اموال کتابحانه مرکزی ومرکزاسناد

144.